## الفاتولاعالات

أو أحاديث الفروسنية ولمثل لعُليا

> تأب**ف** عِمْسَــالِدَسُوقی

. أستاد الأدب ، ورئيس قسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم — جامعة القاهرة

الطبعة الثالثة

ملت منظم اللبعد النشد مكت بيخصف مصسر إلفي الما ١٨ شارع كامل صدق

### معت زّمة الطبعة الثالثة

ظهر هذا الكتاب في طبعته الأولى سنة ١٩٥١ ، ومستقبل الأمة العربية يكتنفه الغموض و تُعَشِّه الأحداث ، ومحنة فلسطين وما صاحبها من غدر وخيانة ، وما ترتب عليها من جراحات دامية تركت قلب الأمة العربية يتنزّى ألما ، لا تزال تحز في النفوس ، وتتملك المشاعر ، ولا يدرى العرب السبيل إلى غسل الكرامة للهانة ، وتضعيد الجرح الدامى ، وكشف الطريق إلى مستقبل باسم ، وقد تآمم بهم أعداؤهم من الخارج ، وحكامهم وملوكهم وأمراؤهم وذوو النفوذ فيهم من الداخل ، وخيّل لأشد الناس إيماماً بالعروبة وأمجادها أن العرب جنس قد أنهكته الأحداث ، وفتكت به أدواء الأمم ، وأنه لا أمل فيه ولا رجاء له ، وأن طول استكانته للاستمار قد قضى على ما بقى من نخوته المأثورة، وأن التغني بالعروبة بجلب السخرية والزراية .

ييد أنى كنت من المؤمنين حق الإيمان بالقوة الكامنة في هذه الأمة ، وبأنها ستبهض من بين الأطلال فارعة عملاقة تعيد مجدها المندثر ، وتحقق أملها المرجو: تبنى وسعمر في كل ميادين الحياة لتساهض موكب الحضار على أسس متينة من وحى سياستها وتقاليده وتراثها المجيد بعد أن تحطم أغلال الاستعار وتتحرر من ربقة العبودية والتبعية .

ولقد آمنت منذ عشرات السنين بمبدأ لم يخامرني فيه يوماً من الأيام شك ،

وهو أن قضايا الأمة العربية لن تسير فى الطريق الصحيح نحو الحل إلا إذا تصدرت معر موكب القومية العربية ، وعملت جاهدة على رأب الصدع ولم الشمل ، وتوحيد القوى ، وتجميع المشاعر المبعثرة صوب هدف واحد هو إقالة هذه الأمة من كبوتها والسير تُقدماً فى طريق الوحدة الشاملة لتؤدى رسالتها السامية نحو فقسها وبحو الإنسانية جعاء .

فقد كانت مصر إبّان الحن الشداد التي مُنيت بها الأمة العربية في تاريخها محسن الأمن والطمأنينة الذي يلوذ به العرب في فزعهم ، والدرع الذي يقيهم خوائل الأحداث ، ويرد شرور الأعداء ، فتكسرت عليه موجات المغول ، وامحسر طوفان الصليبين ، ولجأت إليها لغة الضاد حين كادت تلفظ أنفاسها ، فآوتها في أزهرها وتعهدتها بالعناية حتى دبت فيها الحياة ، وعاد إليها شبابها ورونقها ؛ وهي تحتل من العالم العربي واسطة العقد ، وتزخر بالخيرات ، وفيها من القوى المادية والموحية ما يشتد به ساعد العروبة ، وتقوى على درأ عاديات الزمان .

واقد فطن المستعمرون إلى هذه المكانة التى تتمتع بها مصر فحاولوا أن يعزلوها عن شقيقاتها ، بالدس والمكيدة ، وإثارة الأحقاد والفتن أو اصطناعها ، حتى تظل قوى العرب مبددة وشعوره مفرقاً ، وأمانيهم مشتتة .

ولقد كان يحزُّ فى نفسى ، ونفس كل عربى صادف العروبة يرجو لهذه الأمة الحمير ، أن تظل مصر بمعزل عن قضايا القومية العربية ، حتى كانت كارثة فلسطين، ورأت مصر ألا سبيل إلى العُزلة ، وأن الخطر جاثم على أبوابها ، وأنخطبه

يشتد كل يوم تؤاذره مؤامرات النوب وأطاعه وكيده للعرب، وأن لا سبيل إلى الخلاص إلا بتوحيد الشعور العربي كله كي تُرك هذه الفلذة العزيزة من الوطن الفالي إلى جسم الأمة العربية الدامي ، وحتى يزول شبح الخطر الجاثم بين ظهر انيهم ، يتخذه الاستعار بؤرة إفساد ، ومركز تخريب ودسائس ، وقنطرة يعبر عليها لتحقيق أطاعه ومآربه الخسيسة .

ولكن كيف السبيل إلى توحيد القوى ، وجع الشمل ، وتركيز الشعور غو الهدف ، ورجال العهد البائد قد ترد وا في حاة الفساد ، ورانت على قلوبهم وعقولهم غشاوة فلم يدركوا الأوضاع الصحيحة ، بل ظلوا في غواياتهم سادرين حتى أشرفت مصر على التردى معهم في الهاوية، وتراكت في سماتها سحب الأحداث كيفا كيفا ، وأربد الأفق واضطربت الأمور والعدو اللدود قابع على أرض القناة يبتسم في سخرية من سياستها الكسيحة ، ويتربص بها الدوائر ، ولم تكن سار البلاد العربية أحسن حالاً أو أهدا بالا .

في هذا الوقت العصيب ظهر كتاب ( الفتوة عند العرب ) دليل الرجاء الذي لم يصوّح ، والأمل الذي لم يتبدّد ، والإيمان الذي لم تزعزعه الأحداث ، وأنه سينبلج من بين هذه العتمة الحالكة نور وهاج ينير السبيل ، ويكشف الهدف ، وأن هذه الأمة لم تُر وزا بالعُقم ، بل كلّا حَرَّبها الشر ، وحاف بها الشر ، وأطبقت عليها ظلمات الأحداث ، وتسرب الرجاء من النفوس أدركها الله بأحد بنيها الأفذاذ ، ينهضها من كبوتها ويقيلها من عثرتها ، ويمسح بيد عزمه وحزمه وخيره وبرّه جراحات الزمان وسكآت الأحداث ، ويكشف بهدى بصيرته

ونور عقيدته لها الطريق ، ويزيل بقوة إرادته ركام الأحداث ، ويدنمها دنماً حيداً في درج السؤدد القوة .

وهذا ما حققته الأيام، فكات الثورة للصرية سنة ١٩٥٢، كانت بذرة صغيرة التقطيا جال عبدالماصروصحه الأبرار من خنادق معركة فلسطين فلقيت أرضاً خصبة قوية ، فمت وترعرعت ، وهم يحوطونها بالعاية ، ويتعهدونها بالرعاية ، ويسترونها عن أعين الفاسدين والعابثين ، فلما استدت الأزمات وتوالت النكبات وتهاوت الوزارات وأطبق اليأس وتبداد الأمل ، خرحت الثورة إلى المورعملا كاملا وثمرة ماضجه ، فتقيلها الماس بعرحة من أوشك على الهلاك مسغبة وظمأ فوحد الطعام الشهى والماء العذب الذلال .

كات الثورة المصريه نقطه تحول كبير في مستقبل الأمة العربية، إد أعلنها جمال عبد الماصر مدوّية في الآفاف : «أن مصر جزء من الأمة العربية ، فدفعها بذلك إلى مكامها المرموف في موكب العروبة ، وحاضت التورة معارك عديدة في شتى الميادين وخرجت مظفّرة توية من كل معركة : احتماعية أو اقتصادية أو سياسية . حققت الجلاء ، ونهصت الجيس وحطمت احتكار الأسلحة ، وقضت على الإقطاع ، وخطت في ميدان التصبيع والاقتصاد حطوات حبارة .

ورآى العرب فى شتى ديارهم هده المهصة الفارعة ، وأيقنوا أن مصر القوية هى درعهم المتين عند الشدائد وانحن فتحاوب أكثرهم مع سياستها المستمدة من كيان الامة العربية وأوضاعها ، فلما أثمت القياة ، وفقد الأعداء رشدهم ، وتسوها

حرباً سعواء غادرة ، وحشدوا لها الأساطيل وفيالق المدمرات والنفاقات وصحافل الجيوش ، شعر العرب أن حرب بور سعيد حربهم ، وأن الأعداء يتآمرون على هذا الأمل الضخم ليحطموه ولمّا مُحْنَ ثمراته ، فغاضوا المعركة مع مصركل على قلد جهده وطاقته وإيمانه بالقومية العربية ، وكان أكترهم حماسة وأشدهم إيماماً ، وأعظمهم تضحية سوريا الحبيبة موثل العروبة وحصها المكين ، وانتصرت مصر وانتصر العرب في معركتهم ضد العدر والخيانة والاستعار والصهيوبية ووضعت أبوف الأعداء في الرّغام ، ولمّا يفيقوا بعد من دُوار الهزيمة والخزى .

ثم كات الخطوة الموفقة الرشيدة في سبيل الأمل المنشود وهو وحدة العرب الشاملة ، تلك هي قيام الجمهورية العربية المتحدة حين توحدت مصر وسوريا ، وكان عجيباً ألا يتحدا ، وها فيا سلف من أحقاب التاريخ ما اتحدا إلا حققا المعجزات .

يارب يوم فيه مصر وسوريا ردًّا التنسار فكان يوماً أبلقا في عين جالوتِ غضبا غضبة كشفت عن الشرق البلاء المحدة يارب يوم حيش مصر وسوريا صدًّ الصليبيين فيسه فوفمًا حِطِّينُ تشهد أنا عرب إدا فرق الأسود من الردى لن نفرة ا

وحدتهما الآلام والآمال، وحدَّها الشعور بالحطروالعمل على الطقر، وحدَّهما إيمامهما بالقومية العربيه و بضرورة الجد في ساء صرحها الشامخ، وإعادة مجد الأسلاف البادح، فكانت وحدتهما عيداً للعروبة أي عيد، وح به الأصدقاء وغُص الأعداء، وطاشت مهم الأحلام، وتحددت الأوهام، وباتوا في هم مقعد

مقيم ، لا يقر لهم خاطر ، ولا يغمض لهم جَفن ، يدبرون المكايد ويبرمون. المؤامرات ضد القومية العربية ، ذلك العملاق الجبار الذى اسبيقظ بعد أن طالت هجعته ، ليرد الحق المهضوم ، ويغسل الشرف المكلوم ، ولكنهم سيبوءون بالخيبة والعار وسيرد الله كيدهم في نحورهم ، وستظل القومية العربية مندفعة إلى الأمام بخطاً متزنة قوية رشيدة ، حتى تحرر بلاد العروبة من كل عبودية وتبعية ، وتبوئها في ظل الوحدة الشاملة مكانتها المكينة بين الأمم ، وتنشر بين الناس. رسالة الحجة والحرية والسلام .

طافت بذهنى كلُّ هذه الأحداث وأنا أقدم الطبعة الثائلة من كتاب ( الفتوة عند العرب ) إلى قراء العربية الذين قابلوه منذ ظهوره بالحفاوة والترحاب، ووازنت بين حالته في طبعته الأولى حين كان يتحسس طريقه في دروب مُضلة مظلمة ، وسماء العروبة معتكرة الجو وأفقها قريح الجفن ، والمشاعر متنافرة ، والخطوب متكاثرة ، وبين حالته اليوم وقد أسفرت سماؤها عن صبح بسّام ، وأمل مشرق ، ومستقبل زاهر ، على الرغم من المتخلفين الوانين عن اللحاق بالرَّك ، وعلى الرغم من النفوس الضعيفة التي وعلى الرغم من النفوس الضعيفة التي خلمها الزيف ، وغرَّر بها العلموح المبتسر ، وما راحت نلفقه من ترهات وأباطيل ضد القومية العربية ورائدها العظيم .

وضع كتاب الفتوة عند العرب الأسس النفسية والفلسفية والتاريخية للقومية العربية ، وهي لاتزال فكرة تراود الأذهان وتعتمل في النفوس ، وهالئه من يسكرومها، وكتيروب يحهاومها ، وقايلون من يعرفونها ويحاهدون في سبيلها . وعلى الرعم من هذا فقد حظى فالشحيع والتقدير من قراء العربية في كل صُقع مما

يلهج لسانى بالشكر والثاء ، ويزيدنى إيمامًا بما فى هذه الأمة من قوى كامنة ستزيدها الأيام صقلاً ومضاء ، و بحسبى أن مؤتمراً جع أدباء العروبة من مختلف أقطارها عقد فى ( الكويت ) منذ شهور ليبحث فى شئون الفتوة العربية ، وأن منظات الشباب فى الجمهورية العربية المتحدة صارت تسمى منظات ( الفتوة ) وسيأتى اليوم الذى يعرف فيه كل عربى أعجاده ، ويعتز بانسابه للعرب ، ويعرف ما يتخرص به أعداؤهم عليهم فيفحمهم بالبرهان الناصع والحبجة الدامغة ، وسيزيده ازدهار القومية العربية واطراد ناحها مصاء فى الحبجة ونصاعة فى الدليل ، وثباتاً فى الإيمان وعملا دائباً على عزتها ومصرتها ، وسيراً حثيثاً نحو تأدية رسالتها السامية والله فق للصواب .

عمر الدسوق

المادي: في ٦ من يونية ١٩٥٩

# بسنيالرم الرحي وبه نستعين معتقرمة معتقرمة

الأمة العربية اليوم في يقظة عقلية وسياسية لاريب فيهما ، وقد قضت رَدَّ طويلاً من الزمن في غفلة تامة ، وجهل مطبق ، واستكانة غريبة للحوادث التي صُبَّت فوق رأسها تباعاً منذ أن مزقت أوصال الدولة العباسية ، فغشيها من الهم ما غشيها ، وفقدت على توالى الأيام مقويًّ مات شخصيتها ، ونسيت ذلك الماضي المجيد الذي تألق في سماء التاريخ نوراً ساطعاً باهراً ، ونسيت ذلك الماضي المجيد الذي تألق في سماء التاريخ نوراً ساطعاً باهراً ، اهتدت به الإنسانية في مهيع التقدم والمدنية ، بعد أن كانت تتعثر في حندس الجبالة والبغي . وفقد العرب النقة بأنفسهم ، وشكوا في قدرتهم على استرجاع خلك المجد .

أثراهم اليوم ، وهم فى نشوة اليقظه يلتفنون إلى ذلك الماضى العريق والتراث التايد ؟ فيلتمسون منه راداً يغذى مشاعرهم ، ويتبت إيمنهم بأنفسهم ، ويدعّم شخصيتهم ، ريدفعهم إلى درج فجد دفعاً حميداً ، وبهبهم لعزة ، والقوة المعنوية ، حتى يَثْبُنوا أمام يار الغرب الجرف ، فلا يكتسحهم في طيات أمواحه ، وتعود الأمة العربية مسيخه مشوهة لا هى بالمربية فيحترمها ، ولا هى بالمربية فيحترمها ، ولا هى بالمربية فيهابها ؟

للغرب مدنيته المادية العتيدة ، شادها على العلم البحت ، ونسى فى غمرة المادقة كلما تهدف له الإسانية من مثل عليا بحو الخير والسعادة ، وانتصنت المادة وحشاً صارياً عملاقاً ، فشع الخلقة محدد الأبياب ، مُشْرَع البرائن يبطش بكل القضائل الجيلة ، ويفتك بقوى الخير فتكا ذريعاً ، ويجر وراءه الإسابيه بيد غليظة أيدة جاسية إلى هوة سحيقة مالها من قرار .

لا يعرف إلا شرعة الغاب، وقانون القهر والغابة، وسلطان البطش والطلم الخلايرق ولا يعفو، ولا يعدل ولا يحلم، ولا يؤاسى ولا يسخو، لا يغيت ملهوفاً في كرنته ولا يقيل كابياً من عترته. بل الويل للصعيف الذي لا يقوى على انتزاع الغلبة والظفر، والدى لا يعرف الحداع والمداهم، والحيلة والغيلة بحتى يغلت من سطوة القاهرين، ونقمة العتاة الغاشمين.

أجل! إن المدية العربية قد ذلات قوى الطبيعة للإيسان ، ومهدت له سبل الرفاهية والمتعة ، فوطىء الجو بساطاً ممهداً ، وطوى المسافات البعيدة فى لحظات ، وغاص فى أعماق المحار ، وكشف عن الجراثيم ، واحترع آلاف المخترعات ، وهى إلى جاب هذا قد عيت بالتبطيم والترتيب والتنسيق فى كل شئون الحياة عماية فائقة ، ولا يكار في هذا ولا يحجده إلا كل حاهل معاهد .

ولكن المدمه العربية قدمت للإسان مع كل هذا معاول الهدم والتحريب ، والإيداء والتعديب ، فشعر نقونه ، وفتن مجبروته وعظمت ، وسى في حيّ شوته كل معنى الحير والحال ، واصطربت بين بديه المهاييس الخقية . و نصقت غرائز الشر من عتالها تحت ستار الحرية الشخصية والاحتماعية ، وحم عن دث أر تحطمت الفصائل في نفوس لأفراد ، وتهدمت الروابط بين

الأسر ، وفسدت الصلات بين الأمم ، وصارت القوة لا المدالة شريعة الحياة ، والمدلمة نيران الحروب فتذوق حرها المحاربون والآمنون على السواء .

ولقد ُفتن بمض تسابنا بلألاء الحضارة الغربية ، ودعا دعوة منكرة إلى أن نقطع كل صلة لما بالعرب وبالحضارة العربية ، وبالمثل التي قررتها ؛ لأنه لا يعرف إلا الذر اليسير عن حقيقة العقلية العربية ، وعنه كنه أخلاقهم ومثلهم العليا وحضارتهم ، ولأنه رأى الغرب قويًا عادته غلابًا بآلته ، يستعمر الأمم التي نسيت ماضيها ومجدها ، والتي لم تحاره في علمه وتنسيقه وترتيبه ؛ ونسى أنه سكوفه على نفايات الحضارة الأوربية ، وقطعه كل صلة له بماضيه ، إيما يسعى للتهلكة ، وأنه يأخذ السموم التي فتكن بهذه الأمم ، وأودت بمجتمعاتهم ، وأدهبت من قلوبهم الحتية ، فامحلت أحلاقهم ، وازدروا كل معابى البخوة والسرف وقوة الكعاح ، وداسوا الفضائل ، واستهانوا بمعابى الحير . ولقد قدمت لنا الحرب العالمية الماضية بمادج لهذا الاسهبار احتقى : ومَّة متوحشة لا تؤمن إلاَّ بالبطش والقهر ، كأمها وحوش العاب انطفت من مغاورها تعتك كل من يتصدى لها ، وأحرى فزعت ، وتملك الرعب أرمة فؤادها ، ولم تحد اله من أخلاقها عاصماً يدرأ عما عادية السر ، ولا حصاً للجأ إليه إلان المحة ، هر"ت صعره قمل "ل سعم ، وآثرت "ل تحتوط بتراثها للدى عن أن تحول جَولات صادقات في ميد ل السيف و حدد ، فسكا ن مثلا ورياً للتدعور وتحلل الأحلاق . وعن اليوم برى احم عجاب من صراع الغرب رالمادي الفتاكة المسرة بين سيه ، رصاله في وصور بي لسعادة وسعيه الحتيت لقصاء على مدسته اسى ساه على . دة .

أمّا نحن العرب فنملك ثروة روحية جليلة تكرم فى الإنسان معنى الإنسانية ، وترفع فى عينه قيم الفضائل الجميلة ، وتوثق بين بنى الإنسان رابطة من الأخوة الصادقة ، وتقيم ميزان العدالة الاجتماعية بين الطبقات على أساس من الرض والتعاون ، وتضع لأصول المشكلات حاولاً ترتكز على الحق لا على الهوى ، و إن من العقوف لمجدنا وديننا ، وللإنسانية ألا نتقدم إلى الدنيا بهذه الثروة الروحيا علما تهتدى إلى سواء السبيل .

إن أقوم طريق سلكه ، ونحن نرى هذه الفتن الدامية ، هو أن نقتبس من علم الغرب ومدنيته ما يمكننا من أن سيس فى باينية ورفاهية ، ويساعدنا على درء العدوان ، وصد نزوات الطامعين المعتدين ؛ حتى نعيش أحر اراً كراماً أمجاداً ؛ وأن نستعيد من ماضى العرب الجيل ، وإنسانيتهم الخيرة ، معانى الفضيلة والخير ، فلا تنسينا مدنية الغرب المثل العليا التى يحب أن يهدف لها المحتمع الإنسانى ، والتى كانت طابع العرب أيام تاريخهم الذهبى .

وتجد الأمة العربية اليوم ، وهي في طريق اليقظة العقلية والسياسية عوائق جمة تعترض سبيلها ، وتبط عزمها ، وتحاول أن تثنيها عن هدفها ، بل حرباً من قاسية ، تعتمد على الغدر والحيلة ، والكذب والفاق ، والقوة والقهر ، لتحمد هذه الجذوة التي اشتملت بعد خود ، وتقف هذا التيار الدى تدفق معد ركود ، وتزلزل عقيدتها في نفسها ، وظهر العرب بمظهر الأمة المفككة الملحلة التي لا تصلح للوجود . حرباً يشنه الغرب الذي استمرأ منها الدعة والطمأسية إلى نطشا وعدوانه ، رقوته وسلطانه ، فظل أمداً غير قصير يجدعها عن نفسها ، ويستنزف دمه ليسمن و يتخم . فكبف يتيح لها اليوم أن تستكل يقطتها ، ونقف على قدمه ، واستعدد محده ؟

وحرباً يوقد أوارها اليهود الذين لفظتهم ديار الغرب بعد آن ضاقت بهم ذرعاً ، وسثمت مكرهم وجشعهم ونفاقهم ، وكفرانهم بالنعمة ، ومكنت لهم من أرضنا يتخذون ممها وطناً مزعوماً .

وحرباً يهيجها ذوو الأثرة منا، الذين لا يراعون فى أمتهم ضميراً ولا رحة ، ولا ينظرون للخطر المحدق بها من كل صوب، فيسعون إلى المجد الزائف ، والتملك البغيض، بتقطيع أوصال هذه الأمة بعد أن التأمت، والتمكين للأعداء بإذكاء بار الفرقة بين أبناء العروبة ، جرياً وراء شهوة عارمة لا تعرف للعقل سلطاناً ، ولا تقدر عواقب تلك البزوة الطائشة .

ولعل من خير ما يقدم للأمة العربية اليوم هو بعض صفحات مشرقه مجيدة من تاريخها العظيم، تفيض بالخير، والسخاء، والرحمة، والعدل، والشجاعة، والرفق، والبطولة، والوفاء؛ فتعرف نفسها على حقيقتها، وتستمد منها القوة فى كفاحها المرير مع عداتها الغادرين، فتسير بحطى ثابتة صوب الهدف لمشود، ولعل تلك الفضائل التى تكن فى قرارات نفوسنا، والتى تحلى به أسلافنا تظهر مرة أخرى للوحود، فيرى العالم وحها آخر للإسابية، غير ذلك الوجه البغيض الذى تسيطر عليه المادة، ويتكلم لمغة الحديد والنار.

هذا وتندسا يسمع عن دلك المضى المحيد ، ولا يعرف كيف يصل إليه ، وكيف يتمثله ، وهو مطمور مغمور فى ثبايا الكتب القديم، قد علاه غبار القرون ، وسجل لمعة معمو عن مستراه وإدركه ، وفي صورة موحزة حائلة اللون ، وهيمات أن يبعث متل دلت الماصى فى نفسه لإعجب ، ويدفعه إلى التقليد و لاحتذاء ، وهو على حالته مات .

فإذا تقدمت اليوم إلى الشباب العربى بأحاديث القوة والفتوة والفروسية ، والمثل العليا عند أسلافه الأمجاد ، وأخذت هذه الصور الصغيرة الحائلة ، وكبرتها ، وجلوتها حتى تبدو واضحة السمات ، نضرة زاهية ، فإنى ولا ريب أحقق رغبة من رغباته ، وأضع بين يديه نماذج للإنسانية فى أوج سموها النفسائى ، لتكون له قدوة ، وليؤمن إيماناً راسخاً بأنه من قوم لهم فى المجد والفضيلة باع طويل وقدم ثابتة .

ولعلى بذلك أمهم فى خدمة الأدب العربى ، فأعرض بعض صفحاته عرضاً جديداً ، وألبس بعض صوره لباساً قشيباً ، وأزيل عنها صدأ الدهر ، وحوادث الأيام ، محافظاً على سماتها وقسماتها الطبيعية الصحيحة دون تزيد إلا ما يقتضيه سد الرتق ، وإيضاح اللون ، ويتطلبه الفن .

ولعل بعض شبابنا الذين يهفون إلى استاهام الأدب الغربي بمحنه ورزاياه ونفاياته وسمومه ، ويعرضون عن استلهام الأدب العربي بعظمته وقوته وكبريائه ووضوحه برون أنهم حادوا عن الجادة ، وأنهم ظلموا الأدب العربي لجهلهم مذخاره ونفائسه ، واغتروا بالأدب الغربي ، وهو نتاج بيئة غير بيئتنا ، وعجتم فد كترت علله وأوصابه ، وتعقدت مشكلانه وأدواؤه وبخرت فيه الآوات التي تصيب الأمم المترفة ، المتكالبة على المادة ، أدب ولده الاضطراب انفسي ، والكبت ، والحرمان والضيق ، والظلمة — ظلمة الجو وظلمة الحباة — المنفسي ، والكبت ، والحرمان والضيق ، والظلمة — ظلمة الجو وظلمة الحباة — غلم سحماً وداياد تمش في ملت المدارس الأدبية الحديثة : من ( واقعية ) تدحدر ، ي تصوير حط الغرائز لدنيا في الإنسان ، إلى ( رمرية ) مبهمة غامضة لا يعرب الره من ورائها فكرة أو معي ، ولا تعبي بمحتمع أو إنسان ، إلى

( سريالية ) مخرِّفة تهذى مجزعبلات العقل الباطن ، وهواجس اللّوعى ، وتحتفل بأضفاث الأحلام ، وتنكر المنطق والعقل والشعور ، وأوضاع المجتمع والدين والفضيلة .

واا كان الحديث عن الفتوة العربية يذكرنا بالفروسية الغربية إبان القرون الوسطى رأيت أن أمهد لهذه الصور الأدبية ، ونماذج الفتوة ببحث تاريخي يوضح معنى الفتوة عند العرب في جاهليتهم ، وكيف تغنى الشعراء بأحلاق الفتيان الأماجد وفضائلهم ، وكيف أن هذا المجتمع البدائي كان فيه من التراحم والتعاون ، والأخذ بيد الضعيف والمنكوب والمكروب ما تتضاءل أمامه أرق مجتمعاتنا التي طفت عليها المادية اليوم .

ثم كيف هذّب الإسلام معانى الفتوة الجاهلية ، وأسبغ عليها من هديه ورونقه ، ثم كيف تطورت هذه الفتوة الإسلامية حتى صارت وأفقًا على طبقة خاصه من الماس ، لهم تقاليدهم وتعاليمهم وزيهم .

ووازت بين هذه الفتوة العربية ، وبين الفروسية الغربية ، واجتهدت في تعرف الصلة بينهما ، وإلى أى حد نأثر فرسان الغرب ، بتقاليد الفتوة المربية .

أما صور الفتوة العربية داته . فقد وجدت مه فى ثنايا كتب الأدب والتاريخ فيضاً راحراً . وحرت فى أيه أختر وأيه أدع . فإن تركت بعض الصور الفتانة ، و لنمادج الأحدة ، و الأمنة القوبة ، فذلت لأبى لا أستطيع فى كتابى هذا استيعاب كل م تحسدت به لأدب والتاريخ عن أسلافنا وفرسانهم وأنطابهم.

على أن أحاديث هؤلاء الفرسان وأخبارهم ، ونوادر فتوتهم كانت مبعثرة في كتب شتى ، ولها روايات عدة ، فاجتهدت أن أجمع شتات هذه الأخبار والأحاديث وأن أؤلف بينها حتى تخرج الصورة زاهيه واضحة ، ثم وضعتها في إطار جديد يحببها للقراء ، ألا وهو الإطار القصصى .

هذا جهد المقل أقدمه لشباب العروبة ، أرجو أن يحقق مــا أصبو إليه والله الموفق للصواب .

عمر الدسوق

مارس ۱۹۵۱

#### معنى الفتوة

الفتوة في اللغة من الفنّاء وهو الشباب. و الفتى في الأصل الشاب ، فالفتوة هي القوة ، لأن الشباب مصدرها عادة ، ولقد سموا الليل والنهار فَتَيَان لقوتهما ، ومَن أقوى من الليل والمهار في إذلال كل عزيز ، و إضماف كل قوى ؟ ومن ذلك قول الشاعر :

مالبث الْعَتَيان أن عَصَفا به ولكل مُقفَّل يسَّرا مِفِتاحا ومنه قول الآخر:

ياعزَ هل لك فى شخ فتى أبداً وقد يكون شباب عير فتيال أى هل لك فى شيخ قوى المنة ، سليم الجسم ، متين البديان ، يفوق بقوته بعص الشباب ، ومن ذلك قول الآخر :

إدا عاس الهتى ماتنين عاماً فقد دهب اللّداذة والفتاء واشتقاق الهتوة من الفتاء بمعى الشبب تدل على أن الهتى لا بد أن يكون قوباً شحاعاً ، فيه عزم ومصاء ، وهذه صفات الشباب ، ويقول الشيخ المسن مَفَتَّيْتُ ، إذا تحاق بأحلاق الفتيان : من القوة الجسمية ، واحتال المشاق ، والمهردة في الطعن فالرمح ، والصرب فالسيف ، قال الهِند الزّماني (١) وقد صعن فالرمح طعمه أودت برحلين :

أيا صعمة ما سيخ كبير يَعَن عالى (٢)

<sup>(</sup>۱) الفند الزمانى : هو شهل بن شيبان بن ربيعة بن زمان الحلقي من فرسان ربيعة وشعرائها المشهورين ، حضر حرب البسوس .

<sup>(</sup>٢) اليمن : الشيخ الهرم .

تقيم المسائم الأعلى عَلَى جَهْدٍ وإعوال ('') تفتيت بها إذ ك رِهِ الشَّكةَ أمثال ('')

ولكن الفتوة تطورت إلى معان أخرى غير القوة الجسمية ، فاستعملت عمنى السخاء والكرم ، قال صاحب القاموس : الفتى : الشابوالسحى الكريم ، والفتوة : السخاء والكرم .

وفسرها صاحب الأساس بأنها الحرية والكرم، والحرية نعنى الشجاعة ، والقوة وإماء الضم .

وقال القشيرى (<sup>7)</sup>: « أصل الفتوة : أن يكون العبد ساعياً أبداً في أمر غيره» . ونقل عن الفضيل أنه قال : « الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان » والحارث المحاسبي يقول : « الفتوة أن تُنصَفَ وَلا تُنصِف » وقال غيره : « الفتوة إلى الفتوة إلى النعمة و إسرار المحنة » .

وهكدا استعمات الفتوة في القوة المعبويه قياسًا على القوة الجسمية .

فالحرية والكرم والسعى في أمور الباس ، وقضاء حاحتهم ، و إطهار النعمة و إسرار المحمة ، وأن يبصف المرء غيره ، وينكر نفسه ، كل هذه صفات الرجولة السكاملة ولذلك قال القتيمي (،) : « لبس الفتى بمعنى الشاب والحدث ، و إبما هو بمعنى الكامل كران من نرحال ، يدلك على ذلك قول الشاعر :

<sup>( )</sup> أَمُّ تَمَ يُرْعِينَ : أَى لا يرحي منها شفاء ۽ وأراد بالأعلى أنه قتل رئيسين .

<sup>(</sup>٢) الشكد: ما يلبس من لسلاح.

<sup>(</sup>٣) واجم لرسالة الشيرية (٤) لسان العرب.

إن الفتى حَمَّالُ كل مُلِمَّةٍ ليس الفتى بُمُنَمَّمِ الصبيان. ويؤيده قول عبد الرحمن بن حسان:

إن الفتى لفتى المكارم والعلا ليس القتى يُمِنَّمُنه الصبيان (١) وقول شاعر الحاسة (٢).

فقلت لهما لاتنكريني فقلّماً يسود الفتى حتى يشيب ويصلما والحق أن العرب تعنى فالفتوة: الشجاعة، والإيثار، والسخاء، والوقاء،

وكثير من الصفات الحميدة . والفتى عندهم هو السيد الذى فال السؤدد والشرف بخلاله الكريمة ، وأفعاله العظيمة ، ويقال : هذا فتى الحي أى سيده والكامل الجزل من رجاله ، قال ابن أهبان الفَقْعَسى مرثى أخاه :

فتى الحى ، إن تلقاه فى الحى ، أو يرُى سوى الحى أو ضمَّ الرجالَ المشاهدُ إذا مازعَ القومَ الأحاديثَ لم يكن عَييًّا ، ولا رمَّا على من يقاعيدُ (٢) طوبلُ بجد السيف ، يصبح بطنه تخيص ، وجاديه على الزاد حامد (١)

أى أنه اتصف بالفتوة والرئاسه، سواء كان فى الحى بين قومه، أو خرج الحى فى غير قومه، أو فى محفل من المحافل، ومشهد من المشاهد، حيث يوجد الأشراف والرؤساء، فهو فى كل هذه الأماكن فتى، أى سيداً.

ثم وصح صفاته بأنه متحدت عير عيي السان ، وليس له كِير . وهو

<sup>(</sup>۱) المنملح : الدى لا يثبت على حال واحدة ، يكون مرة سخيا وأخرى كزا ، وتارة مقدما ، وأخرى جانا ... النح .

<sup>(</sup>٧) الحاسة لأبي عام ج ١ س ١١٧ .

<sup>(</sup>٣) أي ليس مييا ولامتكرا .

<sup>(</sup>٤) حيصاً : جائما . وجاديه : طالب جوده .

·طویل القامة ، فارس ، یؤثر ضیفه علی هسه ، و یسکرمه حتی یحمد زاده ، و یشکره علی قِراه ، ویبیت هو جائماً .

وقال آحر من شعراء الحماسة:

ألا لا فتى بعسد ابن ماشِرَة الفتى ولا عُرْف إلا قد يولى فأ دُبَرا أى ذهبت الفتوة والرئاسة بعد ابن ناشرة ، كما ذهب المعروف وأدبر . وهم يدعون الفتى عند الشدائد ، وفى لللمات ، قال طرفة بن العبد .

إذا القومُ قالوا من فتى خِلْت أسى دُعيتُ علم أكسل ولم أتبلّد وقد وصف طرفه عسه ، وعدّد سجاياه في قوله بعد ذلك :

ولست محلاً لِ التلاعِ مخافة ولكن متى يسترفدِ القوم أرفدِ فهو كريم، لا يلجأ إلى محارى الماء من رءوس الجبال ، حشية أن يراه ضيف ، ولكن ينزل إلى الوادى ورهد كل من طلب رفده:

و إن بغى فى خُلُعه القوم تلقنى و إن يقتنصنى فى الحوابيت نصطد أى أنه من ذوى الرأى والمشورة ، وممن يطلب اللذة بشرب الحمر فى الحوانيت وليسقى عيره كرماً.

و سعت هسه بعد ذلك أنه فارس شجاع ، يا بى الصيم ، و يحمد الأعداء : و إن أد ع في الحلى أكن من مُحاتها و إن يُ لك الأعداء بالجمد أجهد (١) إذا أبتدر القوم السلاح وحد ني مسيعًا إذا المت بقائمه يدي (٢)

<sup>(</sup>۱) الحلى : 'لأمر العظم الحليل ، وأكن سن حاتها : أى عمى يدفع ويقاتل ۲۱) التدر التوم : سارعوا . منيعاً : لا يوصل إليه . ست بقائنة يدى : أى طعرت به بدى .وتحكست من تأم السيف ومقبضه .

و يذكر نا قول طرفة: « من فتى » يقول بشامة من حُرِّن النهشلى .
لوكان فى الألف منا واحد فدعو السرائد ، كما يدعون الفتى ، فكأن الفتى فهم يدعون الفارس فى الملات والشدائد ، كما يدعون الفتى ، فكأن الفتى هو انقارس الشجاع ، و إن كان الفتى أعم معنى :

ومن الكلمات القريبة من الفتوة المروءة ، وهي كلة تداولها العرب كثيراً ، ولقد وضح البيروي (١) القرق بين المروءة والفتوة بقوله: « المروءة تقتصر على الرجل في نفسه وذويه وحاله ، والفتوة تتعداه و إياها إلى غيره . والمرء لا يملك إلا نفسه ، و قنيته التي لا ينازع فيها أنها له ، فإذا احتمل مغارم الناس ، وتحمل المشاق في إراحتهم ، ولم يضن بما أحل الله له ، وحرامه على من سواه ، فهو الفتى الذي اشتهر بالقدرة عليها ، وعرف بالحلم ، والعفو ، والرزانة ، والاحتمال ، والتعظم بالتواضع ، فرق إلى العلياء و إن لم يكن من أهلها ، وسود باستحقاق لا عن حلود دار » .

و يؤيد قول البيروبي من أن الفتى لا يحتاج إلى النسب العريق في وصوله إلى السيادة والشرف قول ان هرمة :

قد يدرك الشرف الفتى ورداؤه حاق ، وحيب قيصه مرقوع

وقال البيروبى : « ولهذا حدَّت العتوة بأمها بسر مقبول ، وماثل مبذول ، وعفاف معروف ، وأذى مكموف » .

إذا المرء لم ينهص بنفس إلى العلا فنيس العظام البوليت عفخر

 <sup>(</sup>۱) مو أبو الريحان محمد بن أحمد البيرونى المتوفى سنة ۲۳۰ ه فى كتابه « الجماهر
 فى معرفة الجواهر » طبعة حيدر أباد الدكن سنة ۱۳۰۰ ه س ۱۱ ، ۱۱

ور بما أفرط النتى فتجاوز إفراط إيثار النير على الملك إلى بذل الفس أنفسة من تحمل العار ، أو دفعاً للظلم ، وحفظاً لحق الجوار ، إما بالبسالة كالمذكورين فى صعاليك العرب ، فمنهم الذين فدوا أضيافهم والمستجيرين بهم بأفسهم ، حتى إن فيهم من خرج به فعله إلى سخف أو حنون ، من حاية الجراد المازل حول حبائه ، وقتاله دون صيدها ، وإما بالكرم والسياحة كاتم الطائى الذي غرر بنفسه فى هِبَة الرمح لحصمه ، وقد أشفى على الهلاك ، وبلغت نفسه التراق ، فاحتال فاستبابه الرمح ، فاسسكف حاتم عن ردّه ودفعه إليه ، وكعب بن مامه الإيادي بإيثار القرين بحصته من الماء المقسوم بالحصى ، إذ قال : أسق أخاك الجري ، فسقاها إياه ، حتى هلك هو عطساً . يجود بالنفس أقصى غاية الجود وقال آخر :

ولیس فتی الفتیان من راح واعتدی کشرب صبوح أو کشرب غبوی ولکن فتی الفتیان من راح واغتدی

لصر عـــدو أو لفع صــديق

ومن هدا برى أن الفتى أعم من الفارس ، وأن الفتوة كذلك أعم من الفروسية ، وأعم من المروءة ، فقد يكون الفارس شحاعً ولكنه غير كريم ، أو يكون معتديًا طلنًا ، أو رَقًا طائشًا ، أو حِمّا غادراً ، وليس كذلك الفنى عند العرب .

أسا در المروءة فيتحلى كتبر من الصفات الحميدة ، ولكمه كما يتمول البيروني : د تقتمه المروءة على الرحل في نفسه ، ودو يه وحاله » . وعلق البيروني على قول على بن الجهم :

ولا عار إن زالت عن الحر نعمة ولكن عاراً أن يزول التحمل بقوله : «عبى بالأول الفتوة ، وبالأخير المروءة » فالحر قد تزول عه المعمة ، لأنه أنفق ماله في سبيل سواه ، وآثر غيره بما ملكت يداه ، حتى عاد فقيراً معدماً ، فلا عار عليه حيىذاك ، ولكن العار أن نمخزل نفسه ويصل إلى الانتذال ، بل عليه أن يظهر التعفف ، ويخبى الصيق فإن فعل ذلات فيو من أهل المروءة » .

ولا بد من سَكوى إلى دى مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع وقال الجرحاني في التعريفات : المروءة هي قوة النفس ، مندأ لصدور الأفعال الحملة عنها ، المستنعة للمدح سرعاً وعقلا وعرقاً .

وقال في التعريفات عن الفتوة : « الفتوة في اللعة الــــــكرم والسحاء ، وفي اصطلاح أهل الحقيق، هي أن تؤتر الحاق على نفسك بالدبيا والآحرة » .

وهو يشير إلى معى المتوه عبد المتصوفة ، وليست هي الفتوة عبد العرب في أول ستأتها كما سندكر في بعد عبد طور معنى الفتوه في الإسلام .

وقد رأى حولد تسهير في كتا 4 « امروءه والدين 4 : أن المروءة عمد أهل الجاهلية كانت تقياس الدين في الإسلام ، ثم قامت مقام ممدأ معموى تدور عليه الأحلاق الكريمه ، من حيت أمها كانت معم بين السحاء و وو

<sup>(</sup>۱) واحم بمثأ عن للروءة للدكتور بشر هرس في ساحث عربية س ٦٣ ( م -- ۲ الفتوة عبد لمرب ٢

وحفظ الجوار ، والأخذ بالثأر (') .

فجولد تسهير يقزب معنى المروءة من معنى الفتوة ويجعلهما شيئاً واحــداً تقريبًا ، وإن كانت لا تزال الفتوة على الرغم من هذا التقريب أعم . وتعريف ابن قتيبة للفتى بأنه الكامل الجزل من الرجال هو ما أر ادهالعربمن هذه الكلمة قال أبو البلهاء في يزيد بن مزيد الشيباني يرثيه:

عم الفتى فَجعَت به إخوا به يوم البقيع حوادث الأيام سهل الفناء إذ حلت ببابه طلق اليدين مؤدَّب الخدام لم تدر أمهما ذوو الأرحام

وإذا رأيت صديقه وشقيقه وقالت الخنساء ترثى صخراً:

لدى غبراء منهدم رجاها ليبك عليك قومُك للمعالى وللهيجاء إلك ما فتاها

أمطيمتكم وحامككم تركتم

وقد مدح دريد من الصِّمة يزيد بن عبد المدان بقوله:

وإن قدموه لكبش نطح وإن حضر الناس لم يخزهم وإن وازنوه بقرن نجح

إذا قارعوا عنه لم يقرعوا فذاك فتاها وذو فضلها وإن مابح بفخار نبح وقال أوس بن حجر برى فضالة بن كُلْدة :

لمة والحزم والقوى جُمِعا ن "كأن قد رأى وقدسمعا يمع بضعف ولم يمت طَبَعاً

إن الذي جمع السماحة والنَّج الألمي الذي يظن إك الظ والمحنف المتلف المرزأ لم

<sup>(</sup>۱) Niurowa und Lin می ۲۲ج ۱

والحق أن القتوة تعنى الشمائل الآتية :

الشرف، والسخاء، وانشجاعة، والوقاء بالوعد، والحلم، وحماية الضعيف، و إغاثة الملهوف، والتواضع، والعفو، والرزانة، وقوة الاحتمال.

وقد أخذت كلة الفتوة معانى جديدة فى الإسلام ، وإن حافظت على المعنى العام لها فى الجاهلية ، قال ابن عربى فى الفتوحات المكية (١) : « الفتى ما بين الثامنة عشرة والأربعين من العمر ، ويتصف بالقوة ، والأخلاف الحيدة ، ويستخدم قوته فى خدمة الله ، ونصرة الضعيف ، وليس له عدو ، واكن له حساد ومنافسون » .

وقال فى مكان آخر من الفتوحات المكية عند الكلام عن معرفة مقم الفتوة وأسراره:

إن الفتوة ما ينفك صاحبها مقدماً عند رب الناس والماس الفتى من له الإينار تحلية هيث كان فمحمول على الراس ما إن تزلزله الأهوا بقوتها لكونه ثابتاً كالراسخ الراسى لاحزن يحكه ولاخوف يشغله عن المكارم حال الحرب والباس

ما إن توتوله المطوا بقومها حوله تابه تاراسح الراسى الاسى لاحزن يحكه الاخوف يشغله عن المكارم حال الحرب والباس فالفتوة عند المرب الأصلى عند المرب المفتوة عند المرب المساعد المساعد

واستخدمت فى أغراض دينية ، وسهرى في بعد كيف طورت فى الإسلام إلى شاء الله .

أما الفتى عند العرب فيو من كلت فيه صفات لسياده ، و هَاله خُلْقه

<sup>(</sup>١) راجع العصل ٤٢ من العتوحات المسكية عن العتوة والعتيان .

لأن يكون زعيم قومه ، وملجأهم فى كل ملمة ، هو من أراد ذو الأصبع العدوانى من ابنه أسيد أن كون بوصاته له :

« ألن جانبك لقومك يحبوك ، وتواضع لم يرفعوك ، وابسط لم وجهك يطيعوك ، ولا تستأثر عليهم بشى، يسودوك ، وأكرم صغاره ، كا تكرم كبارهم يكرمك كبارهم ، ويكبر على مودتك صغارهم ، واسمسح بمالك ، واحم حريمك ، وأعزز جارك ، وأعن من استعان بك ، وأكرم ضيغك ، وأسرع النهضة في الصريخ ، فإن لك أجَلاً لا يعدوك ، وصن وجهك عن مسألة أحد شيئاً ، فبذلك يتم سؤدذك »

#### الفتوة عندالعرب

#### - 1 -

#### نشأة الفتوة

نشأت الفتوة عند العرب نشأة طبيعية فى الصحراء الشاسعة ، كما تنبت الأزهار البرية العَبقة الشذا فى مجرى السيل على سفح الجبل ؛ فالصحراء قد فرضت على العرب أخلاقاً خاصة ، وألزمتهم بتقاليد لا يستطيعون عنها حِولًا ، صارت لهم على مر السنين جِبلة وطبيعة وفطرة ، وصارت عنواناً لهم بين العالمين .

ولا عجب فالصحراء: فضاء منسع رحيب ، يملاً جوانب النفس خشية ورهبة ، وبحر من الرمال المختلفة الألوان لا ساحل له ، وجبال جرداء سامقة يرتد عنها البصر وهو حسير ، وصخور صماء عاتية ، ونهمس قوية محرقة تصب شآييب من شواظ يتلظى لهباً ، وربح زفوف ، وسيول متدفقة ، وماء عذب ، وظل كريم. فهذه الطبيعة الخشنة قد العكست على نفس العربي قوة وصرامة وجَلداً ، لا يرهبها ، ولا تتضعضع نفسه أمام حبروتها ، لا يخشى الليل ورهبته ، ولا يغزع من السفر وشدمه وقسوته ، وما هو إلا أن يعزم على أمر فلا يرده عن عزيمته شيء مهما عظم :

إذا عَمَّ هَأَ لَم يَرَ الليب عَمَّةَ عليهِ ولم صعب عليه المراكب جليدٌ كَريم خِيمهُ وطباعه على خير ما عي عليه الضرائب(١)

<sup>(</sup>١) الحيم : الطبيعة والحبلة ، والصرائب : الطبائم .

لم يكن العرب فى البادية يسكنون القصور المحصّنة . أو البيوت المسوّرة مه ولم يكن لهم شرطة يسهرون عليهم ، أو حامية تصدعنهم الغارات ، بلكانوا يقيمون فى بيوت من الشعر والوبر تهزها الريح كلا هبت ، ويجرفها السيل إذا تدفق ، وليس لهم حارس إلا مقابض سيوفهم ، وأسنة رماحهم ، وليس لهم حمى إلا ظهور خيولهم ، وإلا شجاعة قلوبهم ، وعِظَمُ نفومهم .

يعيش العربى فى خطر دائم فى أحضان تلك الطبيعة القاسية ، تعصف الريح . فتسفى الرمال ، وتقوض بيته ، و تكنىء قدره ، وتطفىء ناره ، ويهدر السيل في حيا حداره ، وينفّر إبله . وتبخل السهاء فيشح زاده ، ويهزئل نَمه ، ويهددها لجوع في حياته ، ويجوع الوحش فلا يحد أمامه إلاالنّعم والإنسان يسكّن بلحمهما سُعار بطنه . ولذلك أرهفت حواس هذا العربى ، ونمت نمواً عظيا ، ولا ريب فى أن نماء الحواس وقوتها ، وتأديتها وظيفتها الطبيعية على خير وجه ، يزيد فى قوة العقل وحسن تصرفه ، لأن الحواس هى الطريق الذى تدلف منه المعلومات إلى العقل ، فإذا كانت مرهفة قوية ، غير بليدة أو مضطربة ، كان ما يصل إلى العقل عياء واضحا ، فأدى عمله تاماً متقناً ، وصحت نظرته إلى الأشياء ، وحكمه على الأمور ، وتفسد ببلادة الحواس وانقباضها آلة العقل ، وتفسد بفساد العقل القدرة الإيحابية فى الحياة ، وينقطع التصرف الإرادى الحكم ، وتضيع صورة العدل فى وزن فى الحياة ، وينقطع التصرف الإرادى الحكم ، وتضيع صورة العدل فى وزن الأشياء واستهارها .

ومن البدهي أن الحالة النفسية وليدة الحالة الحسيّة ، وأن اضطراب الحس مفض إلى اضطراب أعمال لجسم : من التنفس والهضم والتمتيل ، والانتظام البنسي ، ثم يسوق الاضطراب فيه إلى الهلاك والتحال . فسعة المجال فى الصحراء أمام حواس الإنسان ضرورية لتربية هذه الحواس، والحواس السليمة النامية تؤدى إلى قيام الجسم بوظيفته الطبيعية أداء منتظا لا اضطراب فيه ، كما تؤدى إلى وجود عقل سليم ، وحكم صحيح ، وحياة معتدلة .

لقد أفاد العرب من رحابة الصحراء وبعد أفاقها حدة ظاهرة في البصر تميزوا بها عن سواهم ، وقوة في السمع كادت تبلغ درجة الكمال ، وأما حاسة الشم فكانت موضع فخارهم ، والفضل في قوة هذه الحاسة عندهم يعود لتعرضهم للباشر للرياح فوق ظهور الإبل ، وعلى صهوات الخيل ، وفي ظلال الخيام التي لا تمنع الربح والنسم عنهم .

إن ضيق المجال أمام الحواس لا يؤدى إلى إمهاك قوى الجسم وإضعافه فحسب، بل يؤدى كذلك إلى التردى فى مهواة الضعف العام فى عصبه ومشاعره ومعقولاته، بل وفى رزقه، وينتهى به الأمر إلى الرضى بالذل، وإلى العجزعن وقاية نفسه من الظلم (1).

صار العربي في صحرائه يشتم الخطر قبل قدومه ، ويعرف عن الطبيعة وأحوالها وتقلباتها ما لا يعرف كثير من الناس في حياتنا المتمدينة لمتحضرة ، وهو لا يسسلم لهذه الطبيعا ، ويروح في نوم عميق ، وإلا صار فراسا أو لوحر أن الفلاة .

ولقد علمته هذه الصبيعة الصبر وجد والكف لمرحتى صركم يقول تأبط شراً (\*):

<sup>(</sup>١) راجع التصوف في نظر الإسلام لأحمد صرى شومان س ٨٧ وما بعده. .

<sup>(</sup>٧) هو آات أبو زهير من بي عهم ، اشتهر سرعة عدوه وشدة فتك ، وكان مر شعراء الصعاليك .

قليلُ التشــــــكي للمُهمِّ يصيبُه كَثِيرُ الهوى شتى النوى والمسالك يظلُّ بمُوماةٍ وُيمسى بغيرها جَحيشاً ويَعْرورى ظهور المهالك(١) ويحمل عينيه ربيئة قلب\_ الى سَأَةِ من حَدٌّ أخلقَ صائك (٢)

أوكما يقول أبوكبير الهُذَكي (٢) يصف تأبط شرا:

فإذا سِذَت له الحصاة رأينَهُ يبزو لوقعتها طمور الأخيل(٥) الله أكسته الصحراء أخلاقًا فطرية عالية ، والفطرة في الإنسان هي الخير ، وفى ذلك يقول « السيرتيلر » : « من الجلى أن الباس فى المحتمم البدائى يعيشون فى مستوى خلقى عالم ، وهذا شي يسترعى الاسباه ، لأنه يبين ما يسمى الخلق الفطرى أو الخلق الطبيعي ، وفي هذا المحتمع لا نرى للديانات أي نأثير أخلاق قوى كا نراه في المحتمعات المتحضرة . فالحق الذي لا مرية فيه أن معاملة بعضهم لبعض قلما تتأثر بأمر سماوى أو خوف من عقاب الهي (<sup>ه)</sup> ».

إن الفضيلة لا تتوقف على المعرفة ، وليست هي المعرفة كما يقول سقراط ، ولكن الفضيلة الحقه هي العمل ها ، والحياة العاضلة ذاتها ، حتى لقد دعا فلاسفة

<sup>(</sup>١) الموماة : المعازة التي لاماء فيها ، والجمعيش : المنفرد ، ويسروري أي يركب ظيور البالك .

<sup>(</sup>٢) الربيَّة : الرقيب ، وسلة : مرة من سل السيف إذا حرده ، والأخلق : الأملس ، والصائك: الناطم، والمي: أن الدين رقيب القلب ، فإذا كرهت الدين شيئا نبهت القلب فأستل السيف و

<sup>(</sup>٣) هو عامر بن حليس أحد بي سعد بن هذبل وهو شاعر محضرم صحابي .

<sup>(</sup>٤) نساه الحصاء : رماه بها ايعرف مقدار استغراقه في نومه ، ومامور الأخيل : أي بثب كانب السق

Anthropology. vol. 11. p. 135. by Sir E. B. Tyloz.

القرن الماضى فى أوربا مجتمعاتهم الفاسدة التى لوثتها المدنية إلى أن يتخذوا من « البدائى النبيل » نموذجاً فى الأخلاف يحتذونه (١) .

إن الحياة فى المجتمع البدائى ترينا بوضوح عجيب صدق النظرية المهمة التى يرتكز عليها علم الأخلاق ، وفى الحق يرتكز عليها علم الأخلاق ، وفى الحق إن الفضيلة هى الطريق إلى السعادة (٢٠) .

لقدخامت الصحراء بقوانينها الصارمة على العربي خُلق الفتوة ، والفتوة مجموعة من الفضائل السفسية صُهرت فى بوتقة الصحراء ، حتى صارت حلية مادرة الحبات ، تحلى بها هؤلاء العرب منذ عرفهم التاريخ . وسنبين فى الفقرات التالية سمات الفتوة كا عرفها العرب ، وكبف كانت أثراً من آثار بيئتهم .

النس المرجم س ١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجم السابق .

#### ٢ \_ الشجاعة

عاش العربي في الصحراء وهو في جهاد مستمر ؛ وكفاح طويل مربر على عافظة منه على حياته ، فليس بالصحراء ،ن معالم الحياة إلا النذر اليسير ، وليس بها أنهار جارية ، أو وديان خصبة بمرعة ، أو حداثق غناء ، إلا في أمكنة قليلة تعتمد على الغيث ، وبعض العيون المتفجرة ، ولذلك اشتد حرصه على الماء وسعى في سبيله سعيًا متواصلا لا هوادة فيه ، واقتضى ذلك منه رحيل دائم في فيافي واسعة ، يواجه مخاطرها في كل ثنية ، ويستقبل تغيرات الطبيعة أينا سار .

وَمِن يِكُ مِثْلَى ذَا عِيالَ ومَقتراً مِن المَالَ يَطْرِح نفسه كُلُّ مَطْرِح لِيبِلغ عَذَراً أو يصيب رغيبة ومبلغ نفس عذرها مثل منجح فامتزج بهذه الطبيعة والصحراء امتزاجاً تاماً ، وصار قلبه جُلدًا لا يرهب ، ولا يفزع ، وصارت عنده مناعه ضد الضي والتبلد ، لأنه إن كف عن السعى في سبيل الماء الذي هو قوام حياته هلك مسغبة وظماً . لذلك عظمت قوى في سبيل الماء الذي هو قوام حياته هلك مسغبة وظماً . لذلك عظمت أصح الكفاح في العربي ، كما عظمت تمرات هذه القوى في نفسه ، فصار من أصح أهل الأرض بنية ، وأوفره قوة ، وأروعهم قامه ، وأبيبهم عافية ، وأكثرهم اخي لا يُطلق من انتدائد والمشقات ، وقد حمله هذا الصبر الذي فرضته عنه الصحراء عِذْلا لمنرات من الس من حبث الطاقة البشريه ، بل عدلا المند ، و لاء الذين يقتلهم ظا ساعه ، أو جوع يوم ، أو صرية شمس تصحب المالار و قضي عيهه ،

وأول ما تتطلبه الشجاءة من صفات أن يكون الفتى قوى الجسم ، عظيم، الصبر ، شديد الجلد ، وهل مثل السعى الدائم في سبيل الرزق ، والرحلة للستمرة في الهواء الطلق ، وتحت أشعة الشمس ، وتخطى الحزون ، وجوب القفار ، والركوب المستمر على ظهر الراحلة أو الجواد ، عوامل تصحبها الأجسام وتقوى ؟ يعيش العربي في الصحراء تغمره الشمس بضوئها النافذ إلى قرار بدنه ، وناهيك بالشمس شفاء من كل مرض ، وغذاء لكل جسد ، وشمس الصحراء زاهية قاسية تذيب رهوس الضباب ، ولكن العرب اعتادوها ولاءموا بين شدتها وحياتهم ، وعرفوا أثرها العظيم في صحة أبدامهم حتى لقد سئل أحد الأعراب «كيف البدو فيكم ؟ » فقال : « أكل الشمس ونشرب الربح » الأعراب «كيف البدو فيكم ؟ » فقال : « أكل الشمس ونشرب الربح » وفي شدة أثر الشمس ووقع حرورها في الأجسام العربية يقول سويد اليشكرى

كم قطعنا دون سلمى مَهْمَمًا مازح الغور إذا الآل لمع (۱) فى حَرْور يبضج اللحم بها يُخذ السرَّ فيها كالصَّفَع (۲) ولا جدال كذلك فى أن هواء الصحراء هو أصح هواء يحيا فيه إسان عولقد كان العربى يعيش دوماً فى هذا الهواء ليلا ونهاراً ، فعباق ه تخفق فيه الرياح ، وهو فى دأنه وكده فى سبيل الحياذ يستقبل الرياح أنها توجه ، والهواء للإنسان كاساء المساك لا يستطيع العيش إلا به ، وإذا كان الهوء نقياً صافياً كان

<sup>(</sup>۱) سوید بن أبی کاهل الیشکری من شعراء ربیعة وهو محضرم وکانت قصیدته هذه التی مطلعها :

بسطت رابعة احمل لما فوصلما الحبل منها ما انقطع تسمى اليتيمة . الآله : السراب .

<sup>(</sup>٧) الصقع: حرارة تصيب الرأس .

أنتى للدم، وأجلب للقوة ، وأصح للجسم . وهل مثل هواء الصحراء التي لم تفسدها المدنية بمصانعها وزحمتها هواء ؟ :

لقد توفرت للعربي إذاً عوامل الصحة من شمس ساطعة ، وهواء نتى ، وعمل هو ، أو فرضت عليه بيئته عوامل أخرى ساعدته على تمام الصحة وكال القوة ، فجعل قوام غذائه اللبن ، واللبن هو الغذاء الكامل الذي يتضمن كل ما يتطلبه الجسم من العناصر الصالحة للتغذية ، وفي صورة يسهل على الجسم الإفادة منها ، كما أنه لا يترك بعد هضمه فضلات تجهد الكلى أو تزيد حوضة الجسم (۱) ، وكان يطحن الحبوب بالرحى ، ويبقى معها عند صنع الحبز قشورها ونخالتها ، وهذا الحبز هو أصح أنواع الحبز دون نزاع .

ولم يكن العربي ممن يفرط في الطعام أو يفتن في طهيه أو يكثر من ألوانه ؛ لأن يبثته لم تكن نساعده على ذلك لو أراد ، والإفراط في الطعام ، وكثرة ألوانه ، والافتنان في طهيه مما يحلب الأدواء الكثيرة للأجسام .

ونحن معانى فى حياتنا للدنية اليوم كثيراً من الأمراض الفتاكة ؛ لأن أطعمتنا لاتسير على قانون الفطرة والبساطة ، ولأننا عنما بها أكثر مما يحب ، حتى تكون شهية لذيذة ، وإن لم نكن غنية بعناصرها المفيدة .

وفضلا عن هذه العواهل الطبيعية التي عملت على تقوية جسده ، فقد استدرمت الصحراء منه أن يكون قوى البنية ، أيدًا شديد العضل مفتول الساعد ، لأن النزاع عنى المرعى والماء وهما قوام هذه الحياة ، كان على أشده فى تلك البيت التي طالما بخلت فيها السياء بمأمها ، فكان يدفعه الحرص على الحياة

<sup>(</sup>١) راحركتاب الأهذية للاستاذ حسن عبد السلام .

هو وقومه ، والفرارُ من الموت جوعاً وظمأ إلى الغارة على جيرانهم الذين أو توا فضلا من خير أو مرعى ؛ حتى لا تضار نعمهم فيهلكون بهلاكها . وقد بكونون عرضة لمن يغير عليهم طمعًا في مالهم ، إذا حزبه الضر ، وألهب معدته الجوع، وخشى الفناء والهلكة . وكانوا يبتغون الماء، ويرتادون منابت العشب؛ ليرعوا أنعامهم التي عليها بلاغهم في ريهم وحمولهم ، وشيبعهم ، فتنازعوا على المرعى وتدافعوا على النجعة ونشبت بينهم دواعي الخلاف التي كثيراً ما تنتهي بالاحتكام للسيف ، والاحتكام للسيف يقتضي يداً قوية متينة التركيب ، وجسما مفتولاً لا مترهلاً ولا هزيلا ، وأصبح من دواعي فخارهم لكل هذه الأسباب الطبيعية والضرورية أن يكون الفتي :

فتيَّ قُدٌّ قَدٌّ السيف لامتضائلٌ ولا رَهِلُ كَبَّاته وأباجُله (١) إذا جَدَّ عند الجد أرضاك جده وذو باطل إن شئت أرضاك باطله يسرك مظلوماً وبرضيك ظالمها وكُلُّ الذي حَّاته فهو فاعله(٢)

والشجاعة تقتضي أن يكون الفتي ذا عزيمة وحزم ، لا يتردد ولا يتلوم ، وإلا قضى عليه تردده ، وتقاعسه ، فهو ينجز فرساناً شجعاناً ، فلا بد أن يكون قوى الجنان مافذ الرأى ، ذا بصيرة في الما زق .

إدا مقمة لم تُرود ع عزيمة همّه ولم يأن ما يأتي من الأمر هائياً . إذا هَمَّ أَلْقَى بين عينيه عزمه وكتب عن ذكر العو قب جانب ولم يستشر في رأيه غير هسه ونم يرض إلا قائم السيف صاحباً

(٧) أي يأخذ بيديك إذا كنت مظلوماً ويرضيك بمعاونته لكأو النصيحة إذا كنت طالماً

<sup>(</sup>١) الرهل : الاسترخاء ، واللبات : جعلبة وهي المنحر وعل القلادة ، والأباجل : جمع أبجل وهو عرق غليظ يسكون في الفخد والساق .

أو يكون كما وصفه لقيط بن يَعْمُر الإبادى:

ولا إذا حَلَّ مَكروه به خَشَعَا لا مُثَرَّفًا إنْ رخى العيس ساعده لاَ يَطْعَمُ النومَ إلا ريث يبعثه هُمُّ يكاد حشاه يقطع الصَّلَعَا مسَّهِدُ النوم تَعْنيه أمور كم منها على الأعداء مُطَّلَّما ما انفك يحلبُ هذا الدهر أشطر م يكون متّبعا طوراً ومتّبعا فليس يشمل علل يشره عنكم ولا ولد يبغى به الرُّفعا مستنجداً يتحدى الباس كُلُّهم لو صارعوه جميعاً في الوغي صَرَّعا

ثم إنه ذو حيلة ، إذا حدُّ الجد رأيته بعتمد على قوة ساعده ، كما يعتمد على مفاذ بصيرته ، وحسن تأتيه للأمور ، يعرف غايته ، ويتحقق من هدفه دون تهور أو ىبلد .

إذا المرء لم يحتل وقد جَدَّ جدُّه أضاع وقاسى أمرَه وهو مُدْ برُ ولكن أخو الحزم الذي لبس مازلا مه الخطب إلا وهو للقصد مبصر فذاك قريع الدهر ما عاش حُوَّلٌ إذا سُدًّ منه مَنْخِرُ جاش مَنْخِرُ اللهِ

إن الحياة في الصحراء عودته أن يعتمد على نفسه في الشدائد وأن يسائل نفسه في كل أمر : ما نصيبي من العمل فيما عرض من الأمور ؟ فهو يلقي على ينسه تبعة ثقيلة ، لا يتواكل أو ينتظر من سواه أن يبدأ العمل ، وإلا قضي عليه : كل فتيّ معتقد أنه المسئول الأول عن تستون نفسه وعشيرته وقبيلته في الحرب، وفى الرفد و إكرام الضيف وتحمل الدياب ، وفض الحصومات . وإذا بلغ الأفراد في محتمع ما ها.' الهدر من الشعور بالتبعة زحرت حياة المحتمع محلائل (١) قريم شعر: المحرب الامور . الحول : انتصير ذو الحيله . وسد منه منخر :

اى اذا صات سلمه ااسامه وحد له معداً آخر بحياته .

الأعمال ، وتبارى الأفراد في النجويد والإنقان ليتميز بعضهم عن بعض ، لأن مجرد العمل لم يعد ميزة . وهذه لعمرى هي الحياة الصحيحة التي تفضى إليها سمة الأبدان والحواس والعقول . وعلى العكس من ذلك المجتمعات الحضرية التي يتواكل فيها الأفراد ، وينتظرون من سواهم البدء ، وتنقلب الأعمال أماني "وآمالا ، وأحلاماً وخيالات وأوهاماً .

و إدا ضاقت عليه السبل، ولم يحد من الموت بُدًا رأى من العار أن يفر ويولِّى ظهره للمحن والشدائد، بل عليه أن يقتحم غمر اتها، وأن يعمد إلى حيلته ودهائه أو إلى سيفه يفرج به الكربة ويزيل الغمة، فلعل في ذاك نجابه، لأنه لايدرى إذا هرب كم بتى له من العمر:

ولم مدر إن جِضًا من الموت حَيْضَةً كم العمر باف والمدى متطاول (١) إذا ما ابتسدرنا مأزِقًا فَرَحَتْ لنًا بأياننا بيض جاتها الصياقل (٢) إنهم يفضلون الموت على العيشه الذليلة ، والرضا بالضيركا قال المتلمس:

ألم تر أن المرء رهم مسة صريع لعافى الطير، أو سوف يُر مس فلا تقبلن ضيا محاف، ميته وموتن مها حراً وحلدك أملس وما المساس إلا ما رأوا وتحدثوا وما المحز إلا أن ضاموا فيجلسوا المساس الما رأوا وتحدثوا وما المحز إلا أن ضاموا فيجلسوا المساس الما رأوا وتحدثوا وما المحز الما أن الما رأوا وتحدثوا وما المحز الما أن الما رأوا وتحدثوا وما المحز الما أن الما رأوا وتحدثوا وما المحرب الما رأوا وتحدثوا وما رأوا وتحدثوا وما رأوا وتحدثوا وما رأوا وتحدثوا وما رأوا وتحدثوا وتحدثوا وما رأوا وتحدثوا وتحدثوا وتحدثوا وتحدثوا وتحدثوا وتحدثوا وتحدثوا وتح

رف الست لأخير بتمتل قدون الحباة العربية ، قا اس في ميران المحق : أعمال صالحة يروم، من أنفسهم فلتحدنون عهم ، ويتحرون مهم ، فإد لم يستطلعوا العمل الذي يفخرون به ويتحدون عهم من حصعوا ، وفقدو القدرة عيى العمل ، وجلسوا للضيم ، فهذا هو العجز .

<sup>(</sup>١) جفنا: حدياً عن الموت:

<sup>(</sup>٢) البيش : السيوف ، والصياقل . ج صيقل وهو صانع الحسيف .

إن الحياة جهاد ، وصراع وجلاد ، ومن يغشاها موطّناً نفسه على الفَلَج والفَلَة في معمعتها أو الموت دون هدفه كان النُجح حليفه ، والفوز نصيبه ؛ لأن الإنسان إذا لم يحب الموت وهو في معترك الحياة آثر السلامة ، وتجنب مواطن الظفر ، وسار بلا إرادة تبعاً لتلك المواطن وتلمسها ؛ وخروج المرء عن إرادته يدعوه إلى الخضوع لإرادة غيره من الذين يلتمس إرضاءهم ليحيا ، وهذا الصغط على النفس هو الذي يجعل للمرء نقاباً على وجهه فوق رغباته ، وينشى و له خزانة في أسفل عقله ياتي فيها بحطام آماله ، ويقبر بها أماسيه المكبوتة .

ولما كانت نفس العربي سليمة قوية تبعاً لسلامة جوارحه ، وصحة حواسه ، ولم تتعرض لما بفسد فطرتها كانت نفساً خيرة ، والخير يأبي إلا الظهور والوضوح ؛ ولذلك برى الفتى العربي ينفر من الضغط على نفسه ، لأن الخير الذي فيه لا يقبله ، وبذلك يأبي الضيم ؛ لأن الضيم في أية صورة من صوره نوع من الضغط (۱) ، وإباؤه الضيم ونفوره من الذل جعله محباً للموت ، فير له أن يموت شجاعاً من أن يعيش ذليلا جباناً ، بلا إرادة ، وعدما يأتي الموت لا يحد تمنية في الحياذ إلا قد قضاها فلا يأسى على شيء في هذه الديباً ، ولا يحرص على البقاء ، وبهذا صار قوياً عزيزاً .

فإنى في الحرب الضّروس موكّل القدام نفس ما أريد بقاءها سي أتهذا الموتُ لا تُنْفَ حاجة للفسى إلا قد قصيت قضاءها

<sup>(</sup>٩) التصوف في نظر الإسلام لأحد صبرى شومان س ١٢٨ .

بل إنه يرى فى إقدامه على الموت حياة ؛ لأنه سيذكر بالخير إن مات ، أو ينتصر فى المعركة إن عاش :

تأخرت أستبقى الحياة فلم أجد لنفسى حياة مثل أن أتقدما فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدَّمَا<sup>(۱)</sup> وبقول زيد الخيل:

أَمَّ الفارس الحامى الحقيقة والذى له المكرمات واللهى والمآثر (٢) وقومى دوس الناس ، والرأس قائد إذا الحرب شبّتها الأكف المساعر فلست إذا ما الموت حوذر ورده وأترع حوضاه وَجَمَّح ناظر (٣) بوقافة يخشى الحتوف تهيباً يُباعدني عنها من القبّ ضاير (١٠) ولكنني أغشى الحتوف بصعدتي مجاهرة إنّ الكريم يُحاهره (٥) ويقول دريد بن الصّمة:

أبوا غيره والقَدْر يحرى إلى الفَدْر

أبي القتل إلا آل صِمَّة إنهم وتقول الخنساء:

أنهين النفوس ، وَبذل النفو س يوم الكريمة أبقى لها إن بيع النفوس رخيصة فى ميدان القدل دفاتاً من العرض أو ذو دأعن الحرمات عو أقصى ما تصل إنيه النفس لإنسانية فى شح عته ، وهو أكبر دليل على إيمان ثابت بمصير النفس لإسانية و كريم ، وفى ذنت يقول البرذع بن عدى :

<sup>(</sup>١) الأعقاب : ج عقب وهو مؤخر القدم ، والسكلوم : حكلم وهو الجرح .

 <sup>(</sup>٣) الحقيقة : كل ما يدافع عنه .
 (٣) حمع ناطره : شرد من الحوف .

<sup>(</sup>٤) القب : إما وسط المعركة أو رئيس القوم ، وضامر : جواد مدرب سامر .

<sup>(</sup>٥) الصعدة : قباة الرمع .

وأجعل مالى دون عرضى إنه على الورجد والإعدام عرض مُمَنعُ وأصبر نفسى فى الكريهة إنه لدى كل جنب مستقر ومصرع ويقول أبو قيس بن الأسلت الأوسى:

لا نألم القتل ويخزى به ال أعداء كيل الصاع بالصاع ولا بدع إذا وصل العرب في صحرائهم إلى هذه المنزلة من الشجاعة فإن طبيعة الخصب والرخاء ، واعتدال المناخ ، ويسر الحياة، تميت في النفس الإنسانية حوافز الكفاح والنضال ، فتموت من وراء ذلك كثير من الفضائل ، ويصبح انكباب الناس على ماتحت أقدامهم من لذات القوت ، ومتع النساء ، وما يصحب التفاني في صيانة اللذات والمتع من شهوة بناء القصور ، وغرس الحداثق ، وصناعا التحف ، وزخرفة الأواني عاملا من عوامل الحرص على الحياة ، وعدم الرغبة في المغامرة والمخاطرة ، والجبن عن منازلة الأبطال في ميادين القتال .

وليس كذلك العرب في الصحراء ، فلا مجال للا كتناز والغنى المفرط ، وليس ثمة قصور ودور وإنما هي أخبية تطوى ومتاع قليل. أضف إلى هذا إيمانهم وليس ثمة قصور ودور وإنما هي أخبية تطوى ومتاع قليل. أضف إلى هذا إيمانهم حنواقع الحياة — بأن الأجل محدود ، لا يغني فيه حذر من قدر ، ولا ينفعهم نقاعسهم في ميدان القتال شيئاً . كل هذا جعلهم يتخذون من الموت سبيلاللحياة ، وملاً قلوبهم شجاعة فائقة واستهتاراً بالمخاطر . ولعل عنترة قد عبر عن هذا المعنى أجمى نعيير وأنمه نقوله :

بكرت تخوفى الحتوف كأننى أصبحتُ عنغَرض الحتوف بمعزل فرحبتها إن المنيسة مَنْرَل لا لد أن أسقى بكأس المنهل

فاقنى حياءك لا أبالك واعلى أبى امرؤ سأموت إن لم أقتل كأنوا يقتتلون على الماء والمنيمة قانون الفطرة في بقاء الأصلح ، وكانت العصبية القبلية شديدة بينهم ، حتى لا يذلوا ، ويتخطفهم الناس من حولهم ، وتستباح حرماتهم ، وينتهك حاهم (١) . ولقد عبر عن هذا المعنى عمرو بن براقة بقوله :

ومن يطلب المال الممنع بالقنا بعش ذا غنى أو تخترمه المخارم وكنت ُ إذا قوم ُ غزونى غزوتهم فهل أنا فى ذا يأكهندان ظالم ُ متى تجمع القلب الذكى وصارماً وأنفاً حيا تجتنبك المظالم وكانت كل معركة تستتبع ثأراً ، وكل ثأر بلد معركة ، والثاركان حق الأبناء

وكانت كل معركة تستتبع ثاراً ، وكل ثار يلد معركة ، والثاركانحق الابناء الآباء أو حق الآباء الأبناء ، أو القبيلة لأفرادها المدافعين عنها حتى لا تهان وتستذل وتستأصل .

ولولا الحروب على الثأر ما استرجع المهزوم مكانه من النصر بعد الهزيمة ، وما شفى الموتور صدره من حفيظة الوتر ، وما أخذ الوافون بالود حقوق انذاهبين من خلانهم وحلقائهم وإخوتهم ، فلا تذهب الجناية بدون قصاص (٢٦) .

ولذك كترت حروبهم رتعددت أياسهم ، وفى احروب من على أعمال الفتوة ، و إظهار مزاي الشجعان وحسن بالاثهم . لقد كانوا يفرحون بالخطوب والشدائد ، ففيها امتحان لشجاعتهم ، وبلاء لمقدرتهم على سقارعة خوادث

<sup>(</sup>١) النابغة الذبياني للمؤلف س ٥٩ . (٢) نعس الرجم س ٦٠ .

وصلاحهم للبقاء والسيادة ، وتنويه بذكرهم بين قومهم وسواهم ، وفيها عزة للم ولقبيلتهم ، فيهابها الأعداء ، ولا يطمعون فيها . وفى الخطوب مفنم عاجل ، وهجد آجل ، فلا تعجب إذا سمعت شاعرهم يقول :

ما تعترینی من خطوب مُلمة إلا تشرفنی وتعظم سأنی أو ما يقول الآخر:

وإذا مُعِلَت على الكريهة لم أقل بعد العزيمة ليتنى لم أفسل كان الفتى العربى يقتحم الخطوب بقلب ثبت ، وشجاعة بالغة المدى ، واثقاً من شجاعته وبأسه ودربته وخُنكته فى مُحيّا القتال ، إنه يبغى من اقتحامه المكاره الحمد والصيت ، والبقاء فى عزة وحرية :

إذا خام أقوام تقحمت غرة يهاب مُمَيّاها الألدُّ المداعِس (١) لعمر أبيك الخير إلى لخادم لضيني ، وإلى إن ركبت لفارس وإنى لأشرى الحمد أبنى رَبَاحه وأتوك قر في وهو خزيان ناعس ولا يعنى اقتحامه الخطوب وحبه الموت تهوراً وطيشاً ، ولكنه كان إلى شجاعته هذه حذراً يقظاً في ميدان القتال ، لا يستسلم لسلطان الغفلة ، وإذا أنهكه التعب ولعب بحفونه النوم لا يخضع له خضوع من يترك أزمة أمره في يد المقادير والغرص ، ولكنه يأخذ منه بحذر ، ويهب من سنته حين يَجِدُّ الجِدْ سوياً قوياً توافر كب الساق ليس يزمَّل (٢)

<sup>(</sup>۱) خام . جبن ، والنسرة : الشدة ، والحيا : الشدة كذلك ، والآلد : الشديد المصومة . المداعس : من الدعس وهو الطمن .
(۲) الرتوب : القيام والانتصاب ، والزمل: الضميف .

ما إن يَمَسُّ الأرضَ إلا مَنكِبٌ منه ، وحَرْفُ الساق طيُّ المِحْمَل يَيْوى مَخَارِمَهَا هُوى الاجْدَلِ(١) بر قت كبرق العارض المُتَمِلُل ماضى العزيمة كالحسام ايقمسل وإذا هُمُ نزلوا فأوى العُيل

وإذا رميت به الفجاجَ رأيتَـه وإذا نظرت إلى أسرّة وَجْهِـه صعب ُ الكريهة لا يوام جنابهُ يحمى الصحاب إذا تكونُ كريهةٌ

إذا هبٌّ من نومه رأيت رتو به وقيامه وانتصابه في استوائه وشدته مثل كعب الساف ، لا لين فيه ولا ضعف ، كأنه الرمح الرديني صلابة ومتانة . إنه ينام نوماً عجباً فيمس الأرص بأحد منكبيه وبحرف ساقه ، لا يستغرق في نومه أو يستلقى على ظهره ، ثم هو غير سمين بل تراه مطوياً كأنه حِمَالة السيف ؛ وإذا قذفت به في فجاج الأرض وطرقها الواسعة رأيته بهوى وينقض على جبالها كأنه الصقر العتيد. وإذا نظرت إلى وجهه رأيته مشرقًا كأنه البرق الساطع ، لم تنل منه الصعاب أو نكفكف من غربه الأسفار ، وهو فى الحرب صعب المراس شديد الوطأة ، لا ينال جنابه أحد لمناعته ، وهو ماضي العزيمة كالسيف القاطع ، وهو عماد أصحابه نوم الوغي ، يذود عنهم لفرط شجاعته وقوة عزيمته ، ومتانة ساعده ، وخبرته بالحروب وتحمله التبعات ، وهو مأواهم إذا نزلوا ، يعدق عليهم من سيب مده ، وقضل كرمه .

ولم تكن البيئة الصحر وية وحده هي التي أكبيتهم هذه الصفت الحيدة ، والشجاعة المثالية ، ولكن كان الأمبت العربيات فصل كبير في تنشئة أولادهن طلابَ مجد، وأمثالاً عالية في الشجع. فالمرأة كانت تدرك قيمة المنجاعة في هذه

<sup>(</sup>١) معارم : ج مخرم وهو سقصع أنت الحس ، والأحس : اصقر .

البيئة الوعرة ، وما يكتنفها وقبيلتها من أخطار تهددها في كل حين ، وهي تدرك كذلك قيمة الفتى الشجاع عند القبيلة ، وأنها تنتظره ليذود عنها ، ويند أكيد أعدائها ، ويكسب لها المجد والشرف ، فلا يشبى نساؤها ويمتهن فتياتها ، ويستذل شيوخها ، ويهزم رجالها ، ولذلك كانت ترضعه مع لبنها صفات المجد ، وطلب السؤدد ، فينشأ والرجولة مل ، إهابه والعزة تفيض من فؤاده ، والأبغة من الصغائر ترتسم على صفحات وجهه .

كانت المرأة العربية ترقِّص ولدها بأشعار ماصعة جميلة ، وتوحى له بالخير ، وتغريه بالمجد. استمع إلى « شيماء » ترقص محمداً الكريم فى باديةبنى سعد:

يا ربنا أبق لنـــا محمدا حتى أراه يافعاً وأمردا ثم أراه سيداً مُسَوَّدا واكبت أعاديه معاً والُحسَّد' وأعطه عزاً يدوم أبدا

واستمع إلى أم الفضل بنت الحارت ترقص ولدها عبد الله بن العباس : شكلت فسى و شكلت بكرى إن لم يسد فيهراً وعير فهر بالحسب الوافى و بذل الوفر حتى يوارى فى ضريح التبر واستمع إلى هند بنت عتبة زوج أبى سفيان ترقص ولدها معاويه بقولها : إن بني معرو كريم عبب فى أهله حليم إن بني معرو كريم عبب فى أهله حليم ليس بفحاش ولا لئيم ولا بطخرور ولا سئوم (١) ليس فهر به زعيم لا يخلف الظن ولا يخيم (٢)

<sup>(</sup>١) الصغرور: الضعيف غير الجلد.

<sup>(</sup>٢) يخيم : يجبن . وصغر مي فهر : هو صغر بن حرب أبو سفيان والدمعاوية ه

وكانت « منفوسة » ابنة زيد الخيل ترقص ولدها من دريد بن الصمة فتدعوه إلى التشبه بأبيه أو أخيها فى القروسية والبطولة . وكانت ترى أن أباها « زيد الخيل » أكبر من أن يدركه ابنها من دريد بن الصمة ، فكانت ترقصه وتقول له :

أشبه أخى أو أشبهن أباكا أما أبى فلر تنال ذاكا تقمر عن مناله يداكا

و إذا كانت المرأة موتورة تشأت ولدها تنشئة طالب الثأر ، ولفته منذ حداثته الأولى كيف ينتقم من أعدائه وأعداء أمه وعشيرته ، وها هي ذي «كنزة المنقرية » تغذى ولدها « سملة » أفاويق الوتر والقصاص في قولها :

فإن بك ظنى صادق وهو صادق بسملة يحبسهم بها محبساً أرلان فيا شمل شمّر واطلب القوم بالدى أصبت. ولا تقبل قصاصاً ولا عقلان فيا شمل شمّر واطلب القوم بالدى أولادهن دلك الدلال الدى يصعف شخصيتهم ويسىء إلى مستقبلهم ، بل كن يدفعن بهم إنى طريق الشرف ، والرئاسة ، واحتذاء آثار الأبطال ، ولذلك طهر بين العرب كتير من الفتيان ذوى الشخصية القويه ، والنفوس المعدة لسيم ذروة المجد ، ولا دل على ذلك من للك لشخصيات العظبية البهرة الني شتبرت في لاسلام حين دست للعرب دول عليهم، وطبّب خكم جديد حمرة وسبرة ، وعفولا رزة فتجت تلك العبفريات الكاملة ، وطبّب خكم جديد حمرة وسبرة ، وعفولا رزة فتجت تلك العبفريات الكاملة ، وطبرت عني مسرح لتربية ست قد على غير ممال تلك العبفريات الكاملة ، وطهرت عني مسرح لتربية ست قد على غير ممال

<sup>(</sup>١) أرلا شديداً ، أي أنه سيجيط بالأعداء ، ويحصر ثم ويتأر معهم .

<sup>(</sup>٢) أي لا يقبل الدية

سبق فى قيادة الجيوش ، والقضاء ، والخلافة ، والتنظيم المبتكر . ولا شك أن هذا كله يرجع إلى النشأة الأولى ، و إلى الحياة التى تشر بتها نفوسهم فى الحداثة : حياة تجعل منهم شخصيات بارزة ، فكثرة الرعاية والتدليل للأطفال فى حداثتهم تخرج شخصيات ضعيفة (١) ، وهذا مالم يفعله نساء العرب مع أولادهن .

ومما دعا إلى كثرة الشجعان بين العرب امتداح الرأى العام الشجاع القوى الذي يلبي النداء زميعاً إذا دُعى للنجدة أو كانت قبيلته أو عشيرته أو حلفاؤه في محنة . وللرأى العام سلطان قوى يتأثر به الفرد وتتأثر به الجماعة . والعرب كانوا يمتدحون الشجاع ، ويهزون بالجبان الهيابة الرعديد ، الذي يخيم عن الذود عن المحارم ، وينكص على عقبيه في حومة الوغى .

إذا فكر شخص ما في نفعه الخاص أو نفع جاره القريب دفعه الرأى العام ، والحرص على مصلحة المجموع إلى أن يبعد هذه المنفعة الخاصة ، وأن يضحى بماله أو بنفسه في سبيل الجميع ، إن القبيلة تستطيع مجتمعة أن تسحق المخسيس النذل الجبان ، وأن ترفع إلى أوج الشهرة والفخر هذا الذي غام محياته في سبيلها أن ، فأى فتى يحجم إذا كان لا بد من الإقدام إلا من تبلد حسه ، وفسدت نفسه ، والعرب كأنوا على النقيض من ذلك تهيئهم البيئة وتعده الأمهات، ويدفعهم الرأى العام لأن يكونوا نماذج خيالية في الشجاعة والاستهتار فالموت .

لتد اعتنى العرب - كما رأينا - بأجسامهم ، فاكتمات قوتهم ، وعظم

<sup>(1)</sup> Anthropology. by R. R. Marett, p. 237.

<sup>(2)</sup> Authropology, by Sir E. B. Tylor, Kt. V. II. p. 137.

احمالهم للخطوب والشدائد ، وتعودوا خوض الغمرات والمحن ، واستهمانوا بالحرب والموت . وقد تطلبت منهم الحروب الكثيرة التي شبت بينهم أن يعنوا عناية خاصة بأدوات الظفر والقتال . وأول هذه العدد — بعد القوة الجسمية — جواد أصيل ، يعرف كيف يصبر في المعركة ، والسيوف تقعقع وتلمع من حوله ، والسهام تصب عليه ، ويعرف كيف يقدم ، ويشق تحجب الغبار ، ويكر بصاحبه ، لا يحفل أو يكبو أو يرتد عن المعركة .

شديد عجامع الكتفين طِرَاف به أَرُ الأسنة كالعُوب (١) ولهذا اعتزوا بالخيل ، وعرفوا لها منزلتها ، وعدوها بمثابة أولادهم ، وكان يهنىء بعضهم بعضاً إذا ولدت فرس ، و يحتفلون بمقدم المهر المولود احتفالا يدل على عظيم مكانتها في قلوبهم ، فحينا تضع الفرس وليدها تجتمع الأسرة حولها ، وتستقبله بالصياح والتهليل وإمارات الفرح ، لأنه هبة من الله و بركة منه ، ثم يآحذه أحد أفراد الأسرة بين دراعيه و يسير به مدة في موكب صاخب . وبهذه الطريقة يتعود المهر منذ شأته الأولى ألا يخاف شيئاً ، وأن يكون هادئاً وسط الميدان وقعقعة السلاح وجلبة الجيوش ، ثم يعود به إلى أمه ، وهنا يقول رب الأسرة اللهم اجعل الوليد مصدر سعادة وبركة وصحة لنا ، فيؤمن أفراد الأسرة على دعائه (٢) .

ولقد فضلها بعضهم على أولاده ، نجوعون ولا تجوع . ولا بدع فهى التى تحمى الأسرة ، وتجلب لها الرزق ، وبها يدافع رب الأسرة عن عياله .

<sup>(</sup>١) البيت لضبعة العيسى . الطرف: السكريم من الحيل ، والعلوب ، تثلم السيف . Généra! Darmas. Les chevaux du Sahara. p. 91. (٧)

مفداة مكرمة علينك يجاع لها العيال ولا تجاع (1) ومما يدل على إعزازهم لخيولهم الأصيلة أنهم كأنوا يضنون بها أن يختلط نسبها بغير الأماث المعرقة في النسب ، بل يختارون لها إناثاً مشهورة معروفة بنجابتها .

و إن اختيار أنثى غير مُنَسَّبة لجواد أصيل كتزويج رجل أبيض شريف من زنجية دميمة (٢).

ولا عجب فالخيل من أقوى عدد العربى وسط الصحراء وهي التي تجلب لهم الخير .

الخير ما طلعت شمس وما غربت معاق بنواصي الخيل معقود وهي معاقلهم التي يلجئون إليها إذا جد الجد ، كنا قال لبيد:

معاقلنا التي نأوى إليها بناتُ الأعوحية والسيوف (٣)

ولذلك قال أخو بنى عامر يحذر قومه من إهمالهم لخيولهم ، وعدم عنايتهم بترو يضها ، و إعدادها في كل آونه لخوض غمرات القتال :

بنى عامر: ماذا أرى الخيل أصبحت بطاماً ، و بعض الضر للخيل أمثل بنى عامر إن الخيول وقاية لأنسكم والموت وقت مؤجل أهينوا لها ما تكرمون و باشروا صيادتها ، والصون للخيل أمثل

 <sup>(</sup>۱) البيت لعبيدة بن ربيعة التميمى وقد طلب منه أحد الملوك فرسه (سكاب) فمنعها
 منه وتال قصيدته المصيهو :

أبيت اللمن إن ( سكاب ) علق نفيس لا يعار ولا يباع Delard, L'Art équestre 1859 (٢)

<sup>(</sup>٣) الأءوحية: نسبة إلى أعوج جواد أسيل مشهور عند العرب ،

متى تكرموها يكرم المرة نفسه وكل امرى، من قومه حيث ينزل ومما يدل على عنايتهم بالخيل، وإعزازهم لها تمييزها بأسماه ، كأنها أناس عاقلة ولا سيا العتاق منها ، وقد كان لزيد الخيل ستة جياد أشاد مها في شعره وهى المصال ، والحكميت ، والورد ، وكامل ، ودؤول ، ولاحق . ومن الخيول المشهورة أعوج ، والوجيه ، وداحس، والغبراء ، والنعامة وغيرها ، وقد ألف أكثر من كتاب في الخيول المنسبة المشهورة ، وكانت كتب الخيل من أول ما ألف في المربيه (۱).

وقد بلغ من معزتهم لها أنهم كانوا يذودون عنها فى حومة الوغى ؛ لأنها تخوض بهم المعركه ، فإذا أصابها شىء ضعف الفارس ، وقلت مناعته ، ولذا وجب عليه حمايتها .

أقيمه بنفسى فى الحروب وأتقى بهاديه إلى للخليل وصول (٢٠) فهذا الفارس يرى فى الجواد خليلاً له ، وأى خليل آصدى من هذا الذى يرافقه والموت دان ، والسيوف تقطر منها المنايا ، ويصبر معه على السراء ، وينجيه من البأساء ، وينبادل وإياه المنفعة على حد قول ضبيعة العبسى :

یقینی باللّبَان ومَنْکِبیه وأحمیه عطر د انکعوب وادهین باللّب الله وب وادهین الله وب وادهین عند الغروب وادهین کرّ جَفْ عند الغروب الله و بالله و بالله

<sup>(</sup>۱) راحم كتاب نحبة عفد الأجياد في الصافنات الحياد تأليف عمد باشا نجل الأسير عبد الفادر الحزائري ، وراحع كديث مشاهير الحياد في الجاهلية والإسلام لأحمد زكم باشا وراجع بلوغ الأرب للألوسي الحزء الثاني ، واحقد العربد ، والأعانى وغيرها .

<sup>(</sup>۲) هادي الفرس: صدره وعنقه .

<sup>(</sup>٣) اللبان : الصدر ، ومطرد الكوب : الرمج .

<sup>(</sup>٤) الحرجف : الريح الباردة الشديدة الهبوب ، ر نبس ، المبلولة من السدى .

أو قول آخر :

أتقى دونه المنسايا بنفسى وهو يغشى بنا صدور العوالى فإذا مت كان ذاك تراثى وسيخالاً محودة من سيخالى (١٠ وكان الجواد يخوض المعمعة كما يخوضها الفارس ، ويصبر على حرها ، إذا كان أصيل العرق . يُثخَن بالجراح فلا ينفر ، أو يلين ، كما وصفه عنترة بقوله :

إذ لا أزال على رحالة سابح نَهْد ، تعاوَرَهُ الكُاةُ مُكَاّمُ (٢) ما زلت أرميهم بغُرَّة وجهه ولبانه حتى تسربل بالدَّم فازورَّ من وقع القنا بلبانه وشكى إلى بعبرة وتحميم (٢) لوكان يدرى ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمى بل كانوا يعودون الخيل أن تطأ القتيل ، وتجهز عليه ، مثل فرس زيد المخيل الذى طلع فى أثناء المعركة فأخذه بنو الصيداء فصلح عندهم فناشدهم زيد المخيل أن يردوه وقال لهم :

<sup>(</sup>١) السخال : ج سخلة وهي ولد الشاة م

 <sup>(</sup>٧) الرحالة: سرج مس حلد الشاة. نهد: غليظ ، تعاوره: هذا يطعنه مرة ، وذاك أخرى ، والسكماة: ج كمي وهو التام السلاح . ومكلم: به كلوم وجروح كثيرة .
 (٣) اذور: مال: ولمانه: سدره . (١) أذاله: أهانه ولم يحسن القيام عليه .
 (٥) انظر مهدب الأعاني ج ٢ س ٧٩ .

ويقول زيد المخيل واصفاً إحدى غاراته على بنى فزارة ، ومشيراً إلى ما قام به جواده فى المعركة:

ف زلت أرميهم بغرة وجهه وبالسيف حتى كل تحتى و بالدا إذ شك أطراف العوالي كبامه أقد مه حتى يرى الموت أسودا كانت الخيل جُنة الفرسان في حومة الوغى ، يعدون بها ويكرون ، وتحميهم من طعنات الرماح ، وحد الفايي . وإذا اشتدت المعركة وحمى وطيسها ، وضاق المعترك نزلوا عن الخيول ، وهم لاينزلون عنها إلا إذا كانوا شجماناً واثقين من قوتهم وفتوتهم ، وخبرتهم باستعال السيوف ، فلا ينزل إلا أولو البأس والنجدة والشدة . استمع إلى ربيعة بن مقروم يصف فرسه في المعركة ، وكيف نزل عنه حين دُعي النزول :

و إذا جرى منه الحميم رأيته يهوى بفارسه هُوِىَّ الأجدل'' وإذا تعال بالسياط جيادُها أعطاك ثائبه ولم يتعلىل'' وَدَعَوْ ا َزَالِ فَكَنْتُ أُوَّلَ نَازِل وعلام أَركبه إذا لم أَنزِل

فهم لشجاعتهم لايعتصمون بظهور الخيول ، بل حاله في القتال على الخيل كالهم بدونها ، ومن أنس في نفسه الشجاعة والمقدرة على القتال وهو راجل نزل ، ومن رأى أنه في مأمن على ظهر جواده ، وأنه إن نزل لن يكون مفاجاً اعتصم به ، ولذلك كان من دواعى فخرهم أن يهزئوا عن الحيسل حين تشتد المعركة ، ويلتحم الفريقان ، ويضيق المجال أمام الجياد حتى لاستطيع

<sup>(</sup>١) الحيم : العرق ، وهو أيضاً الله الحار . الأجدل : الصتر .

 <sup>(</sup>٣) إذا كانت بعض الحبول تحتاج لأن تضرب بالسيام عبراده لأسالته يعطيه خير
 ما عنده من العدو بدون حاجة إلى تعلق أو صرب أو حث .

العدو وفي هذا يفتخر الميلمل بقوله:

لم يطيقوا أن يتزلوا فنزلسا وأخو الحرب من أطاق النزولا ومدح المابغة سي غسان بقوله:

إذا استنزلوا عنهن للطعن أرقلوا إلى الموت إرقال الجمال المصاعب (''
هكذا كانت الخيل عند العرب أصيلة مُغْرِقة ، متخيَّرة ، قوية ، متينة
النركيب، الأثم الفتى القوى الصُّلب، الذي أعد نفسه لُحُميًّا الحروب وأوارها:

والحربُ لا يَسَى لِجَالًا عَهَا النَّخَيلُ والمِراحُ الأَّ الفَرسُ الوَقَاحِ (٢) الأَ الفَرسُ الوَقَاحِ (٢) والكر بعسد العر إذ كره التقدم والنطاحاحُ ولذلك كانوا ينشئون الخيول تنسئة خاصة :

تميم فَلُوباَهُ فَأَكُمِلَ حَالَمه وَمَرْ تَهُ يداه وكاهِلُه (٢)

و يحتاج الهتى لاستكال عدة الغامة والطفر معد قوته الحسمية ، ومرامه على احتمال المشاق، وحوض المكاره ، ومعد جواده الهاره المعرف السباق. . إلى نسكنة تامة يعدها للماتبات: سيف عَصْبُ ، ورمح لَدْنَ ، ودرعُ ساعة ، و بيصا تلمع ، كا أعَدَّ عمد القبس بن حقاف الرُحى عدته حين قال:

وأصحبُ أعددت للمائبا ت عرصاً بريناً ومصباً تقيلاً

١١) أرموا: أسرعوا . والمصاعب : حمصم وهو المحل من الإبل .

<sup>(&</sup>quot;) يومان : الشديد الحافر . (") دلوناه : فطمنان .

<sup>(1.</sup> السه " اسس القاطع ، وصندل : مصنول لامعا محلوا .

ووقع لسان كحد السَّان ورمحاً طويل القساة عَسُولًا وساخة من حياد الدرو ع تسمع للسيف فيها صليلا كتن الغدر زهته الدُّبور يُحُرُّ المدَّيخُ منها المُضولا وقد يزيد في عدته القوس والسهام ليرمي بها ، وليكون كامل الشُّكة معتاطاً لكل ما يطرأ عليه متل حُسَيْل بن سُجَيح الضُّبِّي حين أعد نفسه: بمطّرد لَدُنْ رَصّاح كعوبه وذى رونق عَصْب يَفُد القّوانسا وبيضاء من سبج ان داود ترة تخيرتها يوم اللقاء الملاسا وحِر منة منسُو بَهِ وسَلاَجِم حِفاف ترى عن حدها السمُّ قالسا فعدته رمح مستقيم لدن يهتز في يده ، صحاح كعوبه ، وسيف له روىق وماء ، قاطع بتار يقد أعالى الخوذات ، ودرع سصاء عريقة في القدم من سج سليان بن داود محكمة النسح حتى ترد السهام والطّبي ، وقد تخيرها يوم اللقاء مَلْبَسَه ، ىم قوس متحذة من شحر الحرام فهي متينه نادرة ، وهي كدلك منسو بة معرومه الأصل ، وسهام طوال ، خفاف ، تقدف السُّمُّ ، كما وصفها سويد ليتكرى بقوله:

وارىمىك والأعادى شُهَدُ سالِ دات سم قد نقسع ما ما العلم العالم العالم العالم العلم ا

یوم کا ماں معدرت و الحو ب سوی مصر أسمر ستّال<sup>(۱)</sup> ولجام فی رأس أحرد كحد ع صوب و بيص قصا<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) الأسمر: الرمع . المسال: تمي يهتر ، يصمه بأمه لدن حق لا ينقسف .

<sup>(</sup>۲) أجرد : قصير الشعر وهي من صفات المردة في على ، فصال : فاضع من صفات السيف .

ودِلاس كالنّه في ذات فضول ذاك في حلبة الحوادثِ مالى (١٠) أو كما قال مالك بن كعب الخزرجي الأزدى يصف عُدَّته:
عَلَى فضفا ضَة كا لنّه في سابغة وصادم مثل لون الملح مصقول ولدنة في يد سمراء تقلبها بعامل كشهاب النار موصول أو عدة عمرو بن معد يكرب التي يقول فيها:

أعـــدت للحدثان سا بغَــة وعَدَّاء عَلَنْدى (٢) مَرَّا وَعَدَّاء عَلَنْدى (٢) مَرْسَــداً وذا شَطَبِ يَقُ لَدُ البَيْضَ والأبدان قداً (٣) ولعلك تتخيل فتيان العرب وهم في سلاحهم هذا:

قوم إذا لبسوا الحديد كأنهم فى البَيْضِ والحلق الدِّلاصِ نجوم وقد يطول لبسهم لهذه العدة ، فتصدأ على أجسادهم ، وقد تكون لم رائحة كريهة كا وصفهم النابغة بقوله :

سَوِكِين من صَدِأُ الحديدكأنهم تَعْتَ السَّنُورِ جِنَّةُ البَقَارُ (')
والسُّهكة هي الرائحة الكريهة التي تنشأ من اختلاط العرق بالحديد
وصدأه، والسَّنَوَر السلاح التام. فكأنهم برائحتهم هذه وسلاحهم الكامل
جنة وادى البقار .

وكان العرب عامة يسون بالسلاح ، و يحبون اقتناءه ، ويفتون في اختياره . ولا عجب فإنهم في بيئة تقدر السلاح ومنفعته ، ففضلا عن أنه

<sup>(</sup>١) الدلاس : الدرع الملساء ، والنهى : الجدول . فات فضول : سابقة .

<sup>(</sup>٢) علندى . فليفل شديد يصب جواده .

<sup>(</sup>٣) نبيدا : ضخماً طويلا . البسم . الخوذة . والأبدان : الدروع .

<sup>(</sup>٤) البقار : وادى اشتهر بأن الجن تسكمه .

عدتهم فى الحروب، فإنه جدُّ ضرورى لهم فى الصيد، وللصيد فى جزيرة العرب منزلته فكثيراً ما يحتاجونه لغذائهم، بل إن منهم من يعتمد عليه فى معيشته: يصطادون الظباء، وحمر الوحش، والوعول البرية، و بقر الوحش وغيرها.

ومما يدل على عظيم مكانة السلاح عندهم أنهم يقرنونها بأحب شى الديهم وهو النساء ترى ذلك فى شبيهاتهم ، فالقوس إذا رنت وخرج عنها السهم ذكرتهم بالشكلى المعولة كما يقول الشنفرى:

إذا زَلَ عنها السَّهم رنَّت كأنها مرزَّاةٌ بُسكلي تَونَ وُتغولُ ونظرات الحجوبة تصمى كما تصمى السهام، والرمح فى لدونته وسمرته يشبه الحجوبة فى عودها. حتى وصفوا المحبوبة بأن قَدَّها سَمهرى ، والسمهرى هو الرمح نسبة إلى سَمهر صانع الرَّماح.

أما السيوف فَإذا لمعت فإنها تذكرهم بابتسامة الحبيبة كما قال عنترة:

ولقد دكرتكِ والرمَّاح أواهل منى و بيض الهدد تقطر من دمى فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارى ثغرك المتبسم ولكن جمهرة فتيان العرب يؤثرون السيوف على سواها ، و يعدونه أفصر

أسلحتهم:

ونو سُيْرَتْ عسا جَسرب حدرت عشيه سالت عَثْرياء بها الدم (١) عشية لا خبى ارماح مكنه ولا الدبال إلاّ المسرف المسم (٢) وفي ذاك يقول عدرة:

<sup>(</sup>١) عقرباء : منزل من أرض اليامة قريب س قرقرى ،

<sup>(</sup>٧) المشرق : الأصبح أنه نسة في مشارف لشام وهي ترى ترمة من الريف الفامي واحدها مشرف مثل حيد ودومة اجتدل .

أكر على الفوارس يوم حسرب ولا أخشى المهنسدة الرقاقا وتطربني سيوف الهنسد حتى أهيم إلى مضاربها اشتياقا ولقد سأل عمر بن الخطاب عمرو بن معديكرب عن السلاح، فقال: يسأل أمير للؤمنين عما بدا له. قال: ما تقول في الترس؟ قال: هو الجن، وعليه تدور الدوائر. قال: فما تقول في الرمح؟ قال: أخوك، وربما خانك فانقصف، قال: قالنبل؟ قال: منايا تخطىء وتصيب. قال: فما تقول في الدرع؟ قال: مثقلة للراجل، مشغلة للفارس، وإنها لحصن حصين، قال: فما تقول في السيف؟ قال: هناكلاأم لك، فضر به عمر بالدرة، وقال: بل لاأم لك (1).

ومما يدل على محبتهم للسيف كثرة الأسماء الدالة عليه ، حتى قاربت المائة ، وكانت هذه الأسماء صفات ، والصفات تكثر للشيء حين تزيد العناية به ، والتغنى بمحامده وآثاره ، ولا عجب فكثيراً ما احتكوا للسيف في خصوماتهم كما قال الشميذ و الحارثي:

ولكن حكم السيف فيكم مسلّط فنرضى إذا ما أصبح السيف راضيا ولقد بالغوا فى امتداح سيوفهم ، فوصفوها بالحدة ، وقوة المضاء والقطع ،

فهم بتساقون المسَّةَ بينهم بأيديهم بيضُ رِقَاقُ المضارب<sup>(٢)</sup> يطيرُ فُضاضاً بينها كُلُ فَوْسَ ويتبعُها منهم فَراش الحواجبِ<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) لعتد أعريد ص ٥٠ (٧) البيض: السوف.

<sup>(</sup>٣) فضاصاً . ما انعص وتفرق ، والقونس : أعلَى البيضة التي توضع على الرأس من الهولاذ و سوه . رعراس الحواجب : العطام الرقبقة التي تسكون في أسفل الجبجمة هوق الحنك والحلق . والسدير بن يسعم بعود على ( كل قونس ) .

فالسيوف لحدتها ، وقوة ضرياتهم بها تطيركل بيضة من القولاذ قطعا ، وبعد أن تطيح بالخوذة تطير العظام الرقيقة للجمجمة ، وليس ذلك فحسب ، يل إنها :

على أن مثل هذه القوة التي مكنت الفارس العربي من أن يقد بحد سيفه درع خصمه وينفذ إلى بدنه حتى تصل ضربته إلى الأرض ، وتقدح بها الشرر قد ادعى مثلها لشارلمان « فقد قد الفارس وفرسه بضربة من حد سيفه ، مع أنه كان لاساً درعاً يغطى كل جسمه من قمة رأسه إنى أخمص قدميه (۲) » .

وكان الفتى العربى إذا رأى أن خصمه قد حاد عن طريقه ، وتجسب ظُبةً سيفه ، هجم عليه حتى يصل إليه ، وهذا مشهى الشجاعة والبأس . استمع إلى شاعرهم يقول :

إذا الكُواة تسمَّوا أن يصيمهم حَد الطباق وصده أيدينا وسرك الكُراة تسمَّوا أن يصيمهم عد الحداث وأسيان توايد

des harbires

<sup>(</sup>۱) السلومي: الدرع نسة إلى سبوق من ساحل أعا كية -شاء ، والدرع ،ؤشة وقد من السلومي : الدرع نسة إلى سبوق من ساحل أعا كية -شاء ، والحدود والحدود من المجارة العراني ، و حداجت \* د.ب ، مدع المبل . Chateauhrund.E' من من كتاب المتعادة المتعادة

وإلى الأخنس بن شهاب بن شَريق التغلُّبي :

و إن قَصُرت أسيا فنا كان وصلها خطانا إلى أعداثنا فنضارب وفى الحق إن الفتى العربي كان فى شجاعته ، واشتهاره بالموت منقطع النظير ، لو رأيته وقد حمى الوطيس وهو يجول ويصول ، ويقتحم غمرات الموت ، ويتحدى أسباب المنية فى جرأة وقوة لحسبته من الجن .

فإنك لو رأيت الخيل تعدو عوابس يتخذن النَّقْع ذَّيلا رأيت على متون الخيل جِناً تفيد مغانما وتفيد نيلاً أوكما قال النابغه:

بكل مُجَرَّب كالليث يسمو على أوصال دَيَّالٍ رِفَنُّ (1) وجُرْد كالقداح مُسَوَّماتٍ عليها معشر أشباه جن (٢) أو لحسبته أسداً يدافع عن أشباله وعرينه ، أو بحراً متدفقاً ، أو سيلا جارفاً على حد قول عوف بن عطية بن الخَرع :

ألم تر أننا مر توى حروب تسيل كأننا دُقّاعُ بَحْر (٣) ونلبس للعسدو جلود أشد إذا نلقاهم وحلود أمر أو قول خداش بن زهير بن ربيعة:

فعالقنا السكراة وعالقوما عراك النَّمْر واجهت الأسودا كان الفتى إذا قويت مُنَّته ، وكملت عُدَّته ، ولبَّى معاء الواجب في ميدان

<sup>(</sup>۱) الأوصال: جوصل وحى المفاصل. وذبال: كثيرشمر الذبل، ورفن: طويل الذيل. (۲) الحرد: الخيل القصيرة الشعر في جسدها وهو من علامة المتنى. شبه الخيل الضامرة بالحمهام، ومسومات: سعامات، لها دراية بالحرب.

<sup>(</sup>٣) مردى حروب : نقذف بأنفسنا في أنونها المشتمل .

الوغى ، لا يحسب للحياة حساباً ، و يعد من الشرف البالغ ، أن يقتل دون عرضه ، وحسبه ، وحِماه . ولذلك فهو يقاتل غير مفكر فى الموت ، لأنه شىء طبيعى فى الحرب .

فا في تساقى الموت في الحرب سُبَّة على شار بيه فاسقنى منه واشرابا وهذه ظاهرة في الشعوب القوية التي تصمدلبلاه الدهر، وتصهرها الحوادث في بوتقتها، وتعدها الأيام للسيادة والشرف. كان العرب يقاتلون تدفعهم حية شديدة وقلوب جريئة، وتؤيدهم مهارة فائقة ودربة تامة، وسيوف إذ هزوها لم تَكُبُ، وإذا ضربوا بها لم تَنبُ، وتعدو بهم جياد مُعلَّمة، وخيول مطهمة ، ولا تراهم يبكون على من قتل فيهم إبان المعركة قِتلة الشرف، مع عظم الفجيعة، لأنه أدى ما تفرضه عليه طبيعة الحياة.

ولا تراهم و إن جلت مصيبتهم مع البكاة على من مات يبكونا وكان بعض الفتيان لفرط اعتدادهم بأنفسهم ، ووثوقهم من شجاعتهم ، مع كثرة شداتهم ، وطلاب الوتر منهم ، يميزون أنفسهم بشارات وعلامات تدل عليهم في حومة القتال ، يتحدون عداتهم ، ومن يريدون أخذ التأر منهم ، فكأنهم يقولون لهم : ها نحن أولاء إذا استطعتم معنا صبراً ، أو نلتم منا وتراً ، أو كات لديكم الشجاعة اقتال ، استمع إلى طريف بن تميم يقول :

أو ک وردت عکان قبیه بنوا این عریفه یتوسم فتوسمونی ابنی آما د آم سائه سازحی فی احردن مُغیم فتوسمونی الا عَرْ وفوق حدی آرة (عن آرد اسین رهو مُنام (۱)

<sup>(</sup>١) الرت : الدرع المنينة . زدم : ايبة و سعة محكمة .

أو إلى الْمُصَين بن الحام الرسى يقول:

فلست بمبتاع الحياة بسبّة ولا مُر تق من خشية الموت سُلّما ولكن خذونى أى يوم قدرتم على فجزوا الرأس أن أتكا بآية أنى قد فَجَعتُ بغارس إذا عَر "دَ الأقوام أقبل مُعْلِما"

وكانت بعض القبائل تميز نفسها فى الحرب بزى خاص ، أو إشارة معينة لتعرف من بين حلفاً هما ، اعتداداً منها بقوتها و بلائها ، وثقتها بالنصر ، يدك على هذا قول عمرو من كلثوم:

على آثارنا بيض حسّان نحاذر أن تُقسَّم أو تهونا أخذن على بعولتهن عهدا إذا لاقو اكتائب مُعْلِمينا ليستلُن أفراسا وبيضاً وأسرى في الحديد مُفَرَّسِا

ویدل علی ذلک ماروی عن یوم النّاءة (۱) الذی هزمت دیه قبائل غطفال بنی عامر . ومن حدیث هذا الیوم أن بنی عامر خرجوا بریدون غطفان ، أخذاً بترة قدیمة ، فأصابوا من سم عبس وذبیان ماأرضاهم ، ثم عادوا إلی دیارهم فضاوا سبیلهم ، فی وادی النتاءة ، وأرساوا رّجُلاً إلی قمه الجبل عله یکشف لهم عن مشلک یهتدون به إلی دیارهم ، فرأی فوارس یحثون خیولهم صوب بی عامر ، فأخبر قومه بدلك ، فقالوا صفهم ، فقال أری قوماً كأنهم الصبیان علی متون الخیل ، أسمه رماحهم عمد آدان خیلهم ، قالوا : طك فزارة ، قال ؛ وأری توساً بصا حاد الله ما علیم ثیاماً حراً ، قالوا : الله أشتم ، قال وأری توساً بصا حاد الله ، كن علیم ثیاماً حراً ، قالوا : الله أشتم ، قال وأری

١) عرد الأتوام ؛ حاموا وحسوا عن المعركة وهر وا .

ر۷) ط خرددا اليوم ي العقد العريد ح ٣ ه وفي ان الأثير ح ١ من ٩٩٠ يوال الأثير ح ١ من ٩٩٠ يوال الأثير ح ١ من ١٩٠٠

الما - من عميم من الرحال موقيل السديد .

قوماً نسوراً ، قد علوا خيولهم آخذين بعوامل (١) رماحهم يجرومها : قالوا : ملك عَبْسُ (٢) أَتَاكُم الموت الزُّنْوُام (٢) .

وعلى الرغم من تلك السجاعة الفائقة البالغة حد التهور ، ومن الاستسال فى القتال والحرص على الموت ، والقوة العارمة التى كات تحرك سيومهم ، وتدفع رماحهم ، والمهارة والدر ، والخبرة فى غويق السهام والرمى عن القوس ، فإن هؤلاء الفتيان الدين سنوا على أديم الصحراء ، وتضوعت فضائلهم كا تصوع المخزامى كانوا على تماثل فى الحرب تنم عن إيسابية متأصله ، وعن قدرة عقلية غلابة ، تمكمهم من كفكفة نزواتهم ، والحد من شِرَّتهم ، وعدم الاسترسال فى الانتقام أو الأخذ بالتأر تلبية لمداء العقل ، أو العاطفة البيلة ، أو عملا التقليد الحربية المتوارثة ، وهى تقاليد شريفة ، تدل على أريحية ورجاحة بصيرة .

كان العرب لا يقتلون عيون الأعداء وحواسيسهم ، بل يطلقون سراحهم إدا تسروهم سسنو عدوهم تمام قوتهم واستعدده ، وهم يصدرون في هدا عماكن في قلوبهم من حرأة وتحد ، ولأن طبعهم يأبي العدرك، يأبي إلا المحهرة بالعداوة :

ردشوا غارسً مسم عسا. فم الهدر عارستم بد. ال بدر ال کال پسسکات کال علی حصامه بدیر عمله ، با برم دوله ؛ شجاعه مدد وکرم بس.

محّرمة أكفال حلى على ما ودلله للَّ تهــــ ونحوره

<sup>(</sup>١) عامل الرمح وعامنته : صدر دون السار 🕙

<sup>(</sup>٢) ورارة وأشجع وعبس: ق. ئل من عصمان (٣) اور م: لمكريه.

حرام على أرماحنا طعن مدبر وتندق منها فى الصدور صدورها بل منهم من مجكى على حصمه بعد مصرعه ، كما بكى قيس بن زهير على حذيفة بن بدر فى حروب داحس والغبراء فى قوله :

تعلم أن خير الناس ميت على جَفر الهباءة لا يريم ولولا ظلمه لظللت أبكى عليه الدهر ما طلع النجوم وفي قوله:

شفیت النفس من حمل بن بدر وسیفی من حذیفة قد شفانی شفیت بقتلهم لغلیل صدری ولکی قطعت بهم بنانی

بل كانوا ينصفون أعداءهم، و يعترفون بقوتهم وجلدهم وصبرهم، و إتخانهم فيهم، و يعاملونهم بعد المعركة معاملة الند الكريم للند الكريم، ويعلمون أن الحرب سجال، يوم ينتصرون فيه، وآخر يكبو فيه جَدُّهم. استمع لقول عباس ابن مرداس السلمي ينصف أعداءه:

فلم أر مثل الحى حياً مُصبَّحاً ولا مثلنا يوم التقينا فوارساً<sup>(1)</sup> إذا ما شددنا شدة نصبوا لنا صدور المذاكرو الرَّماح المداعِسا<sup>(7)</sup> إذ الخيل جالت عن صريع نكر ُها عايهم فما يرجعن إلا عو ابسا<sup>(7)</sup>

<sup>(</sup>١) مسحاً • يفار عايهم ونت السح وهو وقت لا يكونون فيه مستعدين للقتال . (٣, المد كن : ح مذك وهي الخيل الباسة السن • والكاملة القوة : المساعس : من

مدعس ودو علمي أي ثبتوا في وحودنا ومصورا صدور الحيل والرماح للدعس.

<sup>(&</sup>quot;، لا سكن يأل تصرح مهم إحدا ، مل نكر عليهم بخيوله ، فترحم للك الحيول عابم عنوله ، فترحم للك الحيول عابمة المجره ، لاد من اله اله و شد" من خصوصا ،

أو قول عبد الشارق الجهني:

فلسالم ندع قوساً وسهماً مشينا نحوتم ومشهوا إلينا شددنا شدة فقتلت منهم ثلاثة فتيهة وقتلت وَيْناً وشدوا شددنا شدة أخرى فجروا بأرجل مثلهم ، ورموا بجوينا وكان أخى جوين ذا حفاظ . وكان القتل للفتيان زينا فسابو البراماح مكسرات وأبنا بالسيوف قد انحنينا وكان الفتى إذا وعد عدوه المنهزم وعداً وفى به له كان يكف عنه حتى يشرب ، أو حتى يتناول رمحه أو سيفه . فلا تغلبه شهوة النصر لضرب الضعيف ، أو الأعزل ، بل يعد ذلك نذالة وخِسة ، وزراية بشجاعته . وهاك مثلا نكتنى به يدل على وفائهم ، وتحكمهم فى عواطفهم :

حنق عمرو بن الإطنابة ملك الحجاز على الحارث بن ظالم المُرسّى لقتله خالداً ابن جعفر الكلابى وهو نائم انتقاماً لمقتل زهير بن جذيمة سيد عبس، وقال عمرو بن الإطبابة يتوعد الحارث بن ظالم :

أبلغ الحارث بن ظالم الرّع لديد واناذر الذور عَديًا إنما يَقْتُل النّيب ام ولا يق نُل يقظان ذا سلاح كيا ومعى شِكّتى: مَعارِل كالج ر رأددت صرم مشرفيا(١) لو هبضت البلاد أسينُك الفد لل كالم كيسيّ النّسيّة

فلما بلغ الحارت شعره زد دحةً وغيضًا ، فسرحتى أتى ديار بى المزرج ، شم دنا من قبة عمرو بن الإطباب ، وددى أيه مات أنسى نبى جار مكئور (") ،

<sup>(</sup>١) المعابل : ج معبلة وهي قصل عريض طويل يحدر تي السهم .

<sup>(</sup>۲) مکثور : مغلوب .

وخذ سلاحك ، فأجابه وخرج معه ، حتى إذا برز له عطف عليه الحارث ، وقال أبو ليلى ... معرفاً بنفسه ... فاعتركا ملياً من الليل ، وخشى عمروأن يقتله اللحارث ، فقال له : يا حارث ، إنى شيخ كبير ، و إنى تعتريبي سنة ، فهل لك في تأخير هذا الأمر إلى الغد ، فقال : هيهات ! ومن لى به في غد ؟ فتجاولا ساعة ، ثم ألتي عمرو الرمح من يده ، وقال : يا حارث ! ألم أخبرك أن التعاس يغلبني ، قد سقط رمحى فا كفف . فكف ، ثم قال عمرو : أنظرني إلى غد ، قال : لا أفعل ، قال : فدعني آخذ رمحى . قال : خذه . قال : أخشى أن تعجلني عنه ، أو تفتك بي إذا أردت أخذه . قال : وذمة ظالم لا أعجلتك ولا قاتلتك ، ولا فتكت بك حتى تأخذه . قال : وذمة الإطنابة لا آخذه ، ولا أقاتلك ، فانصرف الحارث إلى قومه . وقال يرد على شعره :

بلغتنا مقسالة المرء عمرو فأيفنا وكان ذاك بديا قد همنا بقتسله إذا برزنا ولقيناه ذا سسلاح كيا غسير ما نام تعلىل بالحلام معسداً بكفه مشرفياً (١) فننا عليه بعسد عُلو بوفاء وكنت قدماً وفيا

هذه هى الشحاعة العربية التى تحلى بها فتيانهم ، وكانت من أوز صفاتهم : شجاعة فيها قوة ، وتحد للمنية ، وفيها دُرْ بَهُ وتفوف فى استعال الأسلحة المختلفة ، وفيها إنسانية وكرم و إنصاف للأعداء ، ووفاء للوعد .

وقد ظات هذه الفضيلة السامية ميزة للجنس العربي في شتى الأفطار التي نزح إلى بعد أن يضافرت عوامل عدة عي إضه ذه وإند د فسينه ، و لم ينقدها إلا بعد أن يضافرت عوامل عدة عي إضه ذه وإند د فسينه ، و مُد عهده بالصحراء البيئة الطبيعيه له .

<sup>(</sup>ر) درسي الأعان ج ١ س٠١٧٠ .

## (٢)الكرم

ومن أبرز الصفات التي يتحلى بها الفتى الكرم . بل إن كثيراً ممن عرّ فوا الفتى عندالعرب قالوا : إنه الشاب السخى الكريم، والفتوة هى الشباب والكرم . والكرم من السجايا التي نبتت فى الصحراء ، ونمت نمواً طبيعاً ، واحتلت منزلة سامية فى نفوس العرب ، وهو على ثلاثة أنواع : كرم اليد ، وكرم القلب ، وكرم العقل .

## ١ – كرم اليد

وهو من الصفات التي ترشح صاحبها للسيادة والرئاسة ، وذلك لأن الحياة في الصحراء - كماذكرنا آنفاً - فيها قسوة عظيمة على قاطنيها ، فكثيراً ما تشح السماء ، وتحدب الأرض ، ويلوح شبح الفاقة والجوع في بعض أنحاء الجزيرة العربية ، فإن لم يتقدم من عنده فضل من غنى أز زاد لإنقاذ حياة سكان تلك البقاع المجدبة هلكوا جوعاً ومسغبة .

معضّم العرب الكرم و لأنهم جميعاً معرضون نئل تلك امحن التي تصيبهم بين آو تراخرى ، و بني لا يحدول له حيلة إلا بتقدم ذوى ليسار واجود لإغاثتهم. فكرّنهم بتعصيبهم الكرم ، وتفديتهم لأسخياء برناسه إند يد فعون عن كيانهم وحياتهم.

ثم إن الكرم دليل الحويه الحميه ، رحويه حنه هي روعة المو- الإعظاء

أن الذي يعطى أكثر مما يأخذ ويعنى بشئون سواه ، ويفكر في أمرهم وحياتهم أن الذي يعطى أكثر مما يأخذ ويعنى بشئون سواه ، ويفكر في أمرهم وحياتهم ليرأب ما بها من صدع ، ويسد ما بها من تلمات ، ويخفف ما هي عليه من بؤس وما تعانيه من ألم ، هو المرشح الذي تقدمت به صفاته الرئاسة ، فليس الرئيس سيداً يأمر وينهى ويتحكم ويتملك ، ولكن الرئيس الحق هو الذي يحسن القيام على شئون مرءوسيه ولذلك شاع بين العرب هذاالمثل المشهور «سيدالقوم خادمهم».

وإن سيادة الأقوام فأعلم لها صُعَدَاء مطلبها طويل أترجو أن تسود ولن تَعَنّى وكيف يسود ذو الدَّعةِ البخيل

فالرئيس إذاً يجب أن يكون فتى خُراً كريماً . وقد مر بنا تعريف صاحب الأساس للفتوة بأنها الحرية والسخاء ، ولعله عنى تلك الحرية الخلقية التى وصحناها ؛ فالبيئة الصحراوية المجدبة هى التى رشحت الكرماء للسيادة والرئاسة ، ثم إن الصحراء العربية مترامية الأطراف ، والسفر فيها شاق عسير ، ودروبها مضلة ، ومهما تزود المساور في طريقه ، فهوعرضة لأن ينفد زاده من طعام وماء ، فإذا صُدت في وجهه أحباء العرب التى يأوى إليها هلك في هذه الفيافي ، وانقطع به السيل .

وإذا لم يعمل الكرماء على نحدة هؤلاء الذين امنحوا بنفاد زادهم ، أو ضلوا طريقهم وتقطعت سهم السبل ، تعطات الحياة فى الصحراء ، وكسدت لتجارة ، وردد الماس صيفاً فى معيشتهم ، لأن كنيراً من ، لبسهم ومأكلهم

<sup>(</sup>I) Anthropology. In R. R. marett, p. 241.

وزينتهم ، وآلات قتالهم يجلبها التجار من خارج الجزيرة ، كما أن فضل ما ينتجونه من وبر وتمر وغيرها يباع في البلدان المجاورة . فمن مصلحتهم العامة تيسير السبل على هؤلاء الذين يعبرون الصحراء فرادى وجماعات ، حتى لا يهلكوا جوعاً . ولقد عبرت غنية بنت عفيف أم حاتم الطائي في ردها على من لامها على كرمها عن هذا المعي ، وهو أنها ذاقت الجوع مرة فآلت على نفسها ألا ترد بعد اليوم جاثماً بقولها :

لعمرك قِدْماً عضني الجوع عضة فآليت ألا أمنع الدهر جاثما فقولا لهذا اللائمي اليوم أعفى في الأصابعا

هذا وقد كثرت الحروب بين العرب في سبيل العيس ، فاختلفوا على المرعى والماء ، وزادت حرارة الصحراء في حدة انفعالهم ، واستجابتهم لدواعى القتال ، ولذلك تراهم مغيرين أو مُغاراً عليهم . وفي الغارات تتعرض نعمهم للنهب ، فيفقدون بذلك للورد الذي يقوم بأوّدهم ، ويُنكبون في مقومات حياتهم ، فإن لم يسرع الكرماء لإصلاح حالهم تعرضوا للهلاك المبين .

ويظهر فضل الأسخياء من ذوى اليسار عند طول الحرب، واستداد الضائقة بالمتحاربين حتى يملوا القتال، ولا يدفعهم إلى الاستمرار فيها سوى اللحاج والدرد، همالك يتقدم أحواد الحي وعقلاؤهم فيصحون ذات البين، ويتحمون ديات القتبي بالغة ما بامت حتى يرضى الفريةن، وتحتن نده، وبصبح حال القبيلتين بعد أن أفسدته الحرب.

كل هذه الأسباب جعلت العرب يشيدون دنكرده ، ويخمون عليهم برود الحمد والنباء موشاةً مفوفة ، وصد ثم يعمل له الفتى عربي أن يكسب هذا الحمد وهذا الثباء.

لقدكان الكرم أول الأمر قانوناً فرضته طبيعة الصحراء . ثم صار سجية متأصلة فيهم . وفضيلة من الفضائل السامية التي تصدر عن تفكير سليم ، وتوضع في موضعها المناسب . قال : أكثم بن صيفي في حكمه :

« خير السخاء ما وافق الحاحة وخير العفو ما كان بعد المقدرة »

فليس كرمهم سفها وخُر قا، أو إسرافاً، وإنما هو البذل في الوقت الملائم للشخص المحتاج إليه، في الظرف الملائم. وهذه هي الفضيلة التامة، وهي وسط بين نقيصتين كما عرفها أرسطو، فالكرم وسط بين البخل والإسراف، ولا تكون فضيلة إلا إذا صدرت عن تفكير واختيار ووضعت في موضعها الملائم لها(۱).

لقد كان الكرماء يجودون ، وكان المعتفون والضيفان يثنون عليهم ، ويسجلون هذا الكرم في أشعارهم ، وأهون بزاد يقدم للمحتاجين والعانين ومن انقطع مهم السبيل ، أو نكبهم الدهر بعد ميسرة ، أو أصابتهم محنة السماء وجدب الأرض إذا كان جزاؤه مدحاً يخلد الذكر ، ويرفع الاسم ، ويذيع الشهرة ، ويعلى في المنزلة ، ويبوى صاحبه ذروة الشرف والرئاسة ، على حد قول شاعرهم:

فأوسعنى حمداً وأوسعنه قرى وأرخص بحمد كان كاسبه الأكل ومن الضبيعي أن البعخيل الذي يرد قاصده ، وهو لن يلجأ إليه إلا مضطراً ،

History of Ethics. by Sidgwick. p. 61 and The (%) Nicomachean. Ethics. Aristotle's Ethics p. 34-26.

لن يسلم من لسانه وسيكون بخلُه أحدوثة تشيع بين العرب ، فيعرفون أنه خرج على القانون الفطرى الذى فيه نجاتهم وحياتهم . ولذلك كانوا يتقون هذا الذم ما استطاءوا إليه سبيلا حتى و إن باتوا على الطوى ، وقدموا آخر ما عندهم لضيفهم ، كما قال أحدهم:

وعِرَضَى أَبْقَى مَا ادَّخُرَتُ ذُخِيرةً وَ بَطْنِيَ أَطْوِيهِ كُطَّى ّ رِدَائياً أَوْكُمَا قَالَ عُمُو بِنِ الأَهْتِمْ

وكلُّ كريم يتقى النم بألقرى وللحق بين الصالحين طريقُ لعمرك ما ضاقت بلادُ بأهلها ولكنَّ أخلاق الرجال تضيق

وليس للمال فى ذاته غرضاً يهدفون إليه إذا لم يُعن صاحبه على الكرم ، وإغاثة الملهوف ، وكسب الحمد ، واتقاء المذمَّة ، وحماية العرض من أن يلوكه الناس حين يصفونه بالبخل والكزازة . كما قال حسان من ثابت :

أصون عرضى بمانى لا أدنَّسه ملك الله الله بعد العرض فى المال أحتال المال إن أودى محتال (١٠) أو كما قال الآخر:

أَجَلَّكُ قُومٌ حَيْثُصَرِتَ إِلَى الغَنَى وَكُلُّ غَى فَى القَاوِبُ جَلِيلٌ وَلِيسَ الْعَلَى الْعَلَى عَشَيَّةً يَقْرَى أَوْ غَدَاةً يَنِيلِ وَلِيسَ الْعَلَى الْعَلَى عَشَيَّةً يَقْرَى أَوْ غَدَاةً يَنِيلِ وَلِيسَ الْعَلَى الْعَلَى إِسْرَ فَهِمَ فَى أَكْرَمُ ، ويوتهم فى حَجُ إلى وكثيراً مالامهم بساوهم على إسر فهم فى حَجَ إلى

و تشیرا مالامهم نساوهم علی إسر فهم ی کرم ، و بیومهم فی حاج ای ما یبذلر به للضبوف ، و لقد رد هؤلاء کاسخیاء علی سائسم بأن علات المال فی

<sup>(</sup>۱) أودى : ذهب ، أى هو يستطيع استرجاع دل ناحد وسكد ، وسكه لا سترجع العرض ، إذا طمن فيه وشاع بين الناس بخله .

سبيل الضيف – و إن هلك العيال – مفخرة تخلد الإنسان . أما البخل والشح وكزازة اليد فعار أي عار . وليس للال بمخلّد صاحبه إذا هو شح ً به .

ألا بَكرت مَى على تلومنى تقول ألا أهلكت من أنت عائله ذرينى فإن البخل لا يُخلِدُ الفتى ولا يُهلِكُ المعروفُ من هو قاعله ويقول آخر لأمه ، وقد عاتبته على جوده:

أريني جواداً مات هَزْلاً لعلنى أرى ما تَرَيْنَ أو بخيلاً نُخَلَّدا و يقول ثالث ، وقد عذله أهله على كرمه :

بكر العواذل بالسّواد يلمننى جهلاً يقان : ألا ترى ما تصنع؟ أفنيت مالك فى السّفاه وإنما أمرُ السفاهة ما أمرنك أجمع إلى أن يقول :

لتنوب نائب أن فتعلم أننى مِمَّن يُغَرُّ على الثناء فَيُخَدَّعُ إِلَى مُتَسِّم ما ملكت ُ فَإِعلُ أَجراً لآخرة ودنيا تنف ومن أحسن ما قيل في هذا الموضوع قول قيس بن الحطيم ، وقد بين أن الحرص لا يغنى الإنسان ، بل إن الجود قد يكون سيلا للغنى ، فينمو المال ويزداد ، وإن الغنى غنى النفس وإن كان صاحبها فقيراً ، وأن فقر النفس شقاء لصاحبه ولوكان ثرياً :

ولا يُعطى الحريصُ غيَّ لحرص وقد يَنمى على الجود الثَّرَاءِ غيُّ النفس ما عَمِرَتْ غَسَى " وفقرُ النفس ما عمرت شقاء وليس داغم ذا البخل مال ولا مُزْر بصاحبه السَّخاء وليس داغم ذا البخل مال ولا مُزْر بصاحبه السَّخاء وليس داغم في المروف ، ويرون في

الكرم لذةً لذاته ، بغض النظر عن الثناء والحمد والذكر الحسن ، وذلك — طبعاً — حين يصير الكرم عادة وجبلة لا يستطيع صاحبه إلا أن يكون كريما ، على حد قول حاتم الطأني :

وقائلة أهلكت بالجود مالنا ونفسك حتى ضَرَّ نفسَك جودُها فقلتُ دعيني إنما تلك عادتي لكل كريم عادةٌ يستعيدها أو على حد قول الآخر:

ولم أركالمعروف أتبا مذاقه فحلو ، وأتبا وجهه فجميل ولا ريب أن شعور العربي باللذة والسعادة حين يعطي ، أو يقرى ضيفه ، و يزيل ما به من وحشة ، ويطرد ما ألم به من مسغبة وجَهْد ، يدلُّ على أن عادة الكرم قد تأصلت في نفسه ، وأنه لا بجود أداء لواجب ، أو إطاعة لقانون ، أو خوفًا من قدح ، أو طمعًا في محمدة ، وإنما يجود لأن الجود يشبع في نفسه رغبة ، ويدخل عليها مسرة . وهذه هي الغاية القصوى في تربية الفضيلة ، وناهيك بالكرم فضيلة اجتماعية ، تحتال الشرائع والقوامين على حمل الماس عليها ، وتعويدهم إياها ، تارة بالزكاة ، وأخرى بالضرائب حرصاً على منفعة المجموع ، وإبجاد مجتمع يسوده الرضا والهناءة ، حين يشعر الفقير أنه موضع عناية الثرى . وأنه يدفع بعص منه ليواسيه ويبره ، ويداويه ويعلمه ، وحين يشعر الغني أنه أدى بعض ما حب عبيه نحو أخيه في لإب بية والوطن . وكثيراً ما احتال الأغياء على التهرب من دفع الزكة أو اصريبة ، لأن نفوسهم نم تعمر بعد بهذه لأخوة لإنسية . و. ترتق فيهم النزعة لدينية أو لوطنية . أمّا هذا العربي ربيب الصحراء فقد وصل إلى ما تطمع إليه اليوم أرقى المجتمعات البشرية ، وتجده هدفًا عزيز المنال في ذلك العالم المادى ، على الرغم من سطوة القانون وعزته . لقد كان لبعض هؤلاء الأجواد من العرب فلسفة خاصة في الكرم يردّون بها على من يلومهم ويصدرون عنها في كل أعمالم ، فهم يحودون عن فكرة وعقيدة ، هذه الفكرة هي أن الرجل إذا كزرّت يده في حياته ، واكتنز المال ، فلن يأخذ معه في قبره منه شيئًا ، بل سيذهب إلى القبر صغر الكف ، وأن ماله سيقتسمه وارثوه من بعده ، وقد يسمى أحد ورثته لاكتساب الحد بالبذل والعطاء ، بينما هو لم يكسب في حياته إلاّ المذمة ، وإهانة العرض ، فهو يشتى في جمع المال ، لينال غيره الشرف وحسن الأحدوثة وذلك نهاية الحق في نظره .

وعلى الرغم من أن هذه الفكرة غير بعيدة الغور ، بل هي مما يصل إليه كل إنسان بالغا ما بلغ من العلم . إلا أن جمهرة الناس لا يهتمون بها ، وتغلبهم على تصريف شئونهم فى الحياة أمور أخرى ، تسيهم فى غمرة المعترك الديوى وجهادهم فيه ساعة الموت ، ومصيرهم بعد الفناء وترك الدنيا ، فلا يزدادون إلا كزازة . ومنهم من يفطن لهذه الفكرة ولكن يكون لها فى نفسه أثر عكسى ، فيكب على اللذاذات المهلكة ، ويبعثر ماله ذات اليمين وذات الشهال ، كا فعل طرفة بن العبد حيث يقول :

وما زال تشرابی الخور ولذتی إلی أن تحامتنی العشیرة کلما

وبيمى وإنفاق طرينى ومُتلَدى وأُفر دتُ إفرادَ البعير المعبَّدِ (1)

<sup>(</sup>١) المبد: الأجرب.

ألا أيُهذا اللائمي أحضر الوغي وأن أشهداللذات هلأت مُخلدي فإن كنت لا تسطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدى أما منطق الأجواد من فتيان العرب فهو المنطق السليم ، وهو خير ما يدل على رقيهم الحلق ، ونظرتهم الصائبة في الحياة . استمع إلى حاتم الطائي يقرر

هذه الفكرة في وضوح وقوة:

فنفسَك أكرمُها فإلك إن تَهُن عليك فلن تلقى مدى الدهر مُكُوما أهن للذى تهوى التّلاد فإنه إذا مت كان المال مَهبًا مُقسَما ولا تشقين فيه فيسعد وارث به حين تغشى أغبر الجوف مظلما يقسّمه غُلسنا ويشرى كرامة وقد صر ت في خطمن الأرض أعظما قليسلابه ما يَحْمد ذَك وارث إذا نال مما كنت تجمع مغمًا

وقد كرر هذا المعي في غير هذه القصيدة بقوله:

أماوىً لا يُغنى الثراء عن الفتى إذاحشرجت يوماً وضاق بها الصدرُ الماوى آن يُصبح صداى بقفرة من الأرض لا ماد لدى ولا خَمْرُ مُ أماوى آن ما أنفقت م يك ضرى وأن يدى مما بخلت به صفر

هذا وقد بلغ العرب فى الكرم غاية نم تصل إليه أمة من الأمر قديمًا وحديثًا ، فإذا عطو أعضو على الديه ، وأسرعو فى البذل بدون تلوم ، أو تسويف ، أو بذل وعود ، ولو لم يعرفو السائل ، ويحتقرون ما منحوا ولو استكثره طالب الر قد ، وفى ذاك يقون شعر همدد عتى سنهو لا الأسخياء : قد كت تعطيني الجزيل تبدهة وأت كالست كترت من ذاك حاقر

ويقول زهير بن عروة المازني : فنعمَ بنو العم و الأقـــــربون ونعم المواســـون في النائبا ونعم الحساةُ الكفاةُ العظيمَ میامین مُشبَرُه لدی الممضلات مباذيل ُ عفواً جزيلَ العطاء

لدى خُطُّمةِ الزمن المنحل(١)، ت للجار والمُعتنى المُرمل(٢) إذا غائظ الأس لم يُحلَل على موجع الحدث المعضل إذا فضلة الزاد لم تُبْذَل هم سبقوا يوم جرى الكرام فوى السبق في الزمن الأوَّل

بل كنت ترى أحدهم يَبَشُ وُيسَرُ ، ويتهلل وجهه إذا جاءه من يطلب منه حاجة ، كأنما هو الذي أصابه المعروف ، لا الذي أعطاه ، على حد قول زهير بن أبي سُلمي في هرم بن سنان اأرعى :

وأبيض فياض يداه غامية على مُعْتفيه ما تَعْبُ فواضله تراه إذا ما جئته متهللا كأمك معطيه الذي أنت سائله أو قول الآخر :

وإلك لا تدرى إذا جاء سائل أأت ما تعطيه أم هو أسعد ولعل مبعث هذه المسرة ، أن الفتي العربي يشعر - حين يقصد الناس رفده - أنه صار ركماً مكبماً من أركان المجتمع في القبيلة ، أو في أحياء العرب ، يلح ُ إليه المرملوں والضعفاء وطلاب الحاحات ، وأنه سائر فی طریق المحد الذی يوسله إلى سيادة قومه ورئاستهم ، فإذا وصل إلى تلك المنزلة حافظ عليها

<sup>(</sup>١) حصم، بنتج الحاء وصمها وسكون الطاء : السنة الشديدة .

 <sup>(</sup>٣) اله : ما لد العطاء ، والمرمل : من لا زاد عنده .

ما وسعه جهده وماله بالبذل وإرضاء الناس ، فيحمل الكلّ ، ويغيث الملهوف ويفك العانى ، ويطعم الفقير ، وينصف للمظاوم . ذلك لأن السيادة لم تكن مبنية على الغلبة والقهر والاسنبداد ، و إنما كان منشؤها الاحترام والإجلال ، لما امتازبه الرئيس من صفات دفعته إلى الصدارة في مجتمعه هذا . ومن أقوى هذه الصفات الكرم ، لأن حاجة القوم إليه أشد ، فهم ينزلون الرئيس منزلة الوالد الذي يحبو عليهم ، ويرعى شئونهم .

فلهذا كله كانوا يرحبون بالضيف ، ويسعدون للقياه . كانوا يبشون للضيف أحياماً وهم يعلمون جد العلم أنهم فى ضيق وعُسر ، وأن ليس فى استطاعتهم تقديم ما يتكافأ مع أريحيتهم ، واكن البشر والإيناس فى عرفهم يُذهب الوحشة ، بل هو بعض الفرى ، لأن الأمر ليس زاداً يؤكل فحسب ، وإنما هو إسعار الضيف فى هذه البادية الواسعة بأنه نزل بين أهله ، وقد يكون أهله فى ميسرة فيقدمون له طهاماً طيماً ، وقد يكو بون فى معسرة فيقدمو له ما عده ، وقد قال حاتم طىء فى هذا :

"ضاحك ضيني قبل إنزال رحله ويخصب عمدى والمحل حديب ومالخصب للأضياف أن يَكتر القرى ولكنما ومه الكريم حصيب يرزاه في غاية الأسف والهم والألم إد نرب مهم صيف ، وليس عمدهم ما يقدمونه به ، إلعن حدت الحطيئة مع صينه الدى سحله في قصدته الممهورة لتى مطلعها :

. طاوی نارث عاصب المعان مُر میں میں ، میں ، میں سکی رسماً أده دیں علی تأصل الکرم فیہم عمر کا لحصیا و آولادہ ، یسوقو طعاماً منذ ثلاث ليال ، ولم يعرفوا للبُر مذخالقوا طعا ، وقد عصب بطنه من. الجوع ، وهو ببيداء موحشة ليس بها أنيس ، فإنه حين رأى شبح الضيف من بعيد كثرهمه وحزنه ، ولم يعد يفكر فى نفسه وأولاده ، وكيف يحتال لهم ، بل أخذ يفكر فى ضيفه هذا ، ويناجى ر"به علّه يرزقه بما يقرى. به ضيفه :.

رأى شبحًا وسط الظلام فراعه فلما رأى ضيفًا تشتّر واهتما وقال: هيا رَّباه ضيفٌ ولا قِرى بحقك لا تحرمه تالليلة اللّحما بل أعجب من موقف الحطيئة موقف ابنه على حداثة سنه ، وما به من. سغب ونصب حيث قال:

وقال ابنه لمنسسا رآم بحَيْرة الله أيا أبتى اذبحنى ويَسِّر له طُعا ولا تعتذر بالعُدم علَّ الذي ترى يظن لنسسا مالاً فيوسعنا ذما

ولقد تعجب بعد هذا لموقف الحطيئة ، فإنه هَمَّ بذبح ابنه إكراماً لضيفه لولا أن رأى قطيعاً من الأتن الوحشية عن بعد كأنما أرسلتها العناية الآلهية فداءً للصبى الكريم:

فروًى قليلاً ثم أحجم برهة وإن هو لم يذبح فتاه فقد هَمَّا وينا هُمَا عَنْت على البعد عانة قدانتظمت منخلف مشحلها نظا<sup>(1)</sup> فانظر إلى أى حد بلغوا فى العناية بالضيف ، وتقديمه على الأهل والولد ، وذلك لأنه لايأتيهم إلا وهو محتاج قد عضه الجوع ، واشتد به السَّغب ، وانقطعت به السبيل ، وأولادهم وأهلوهم يقدرون ما هم فيه من ضنك وضيق والقطعت به السبيل ، وأولادهم والهلوم يقدرون ما هم فيه من ضنك وضيق من عر الوحش ، والمعل : حمار الوحش .

يد ، لكن هذا الغريب لإيعرف أمرهم على حقيقته ، وقد يظن بهم كزازة فيوسعهم ذماً ، لأنهم التهكوا قانون الصحراء ، وواجب الرِّفد والضيافة .

وقصة (۱) حاتم الطائى مع أولاده الذين تركهم ينامون ، وهم يتضاغون من الجوع ، وحديثه مع امرأته يعلنها كى تنام ، ثم مجىء جارته تشكو له ما وصلت إليه وأولادها من المسبغة ، وذبحه فرسه ، و إطعامه الحى جميعاً ، مع معزته لفرسه ، واحتياجه إليها ، إكراماً لهذه الجارة وأولادها ، وتركه بنيه وزوحته بدون طعام ، بل تركه نفسه ، وعدم مَسّه شيئا مما قدمه للحى — لدليل على هذا الإيثار العجيب الذي لا نرى له ضريباً إلا بين هؤلاء العرب الذي عاشوا فى الصحراء ، فعلمتهم كيف يميتون غرائز الأثرة ، وحب التملك ، وحب البقاء .

ولا ريب أن مجتمعاً تسوده هذه الروح ، ويوجد فيه أمثال هؤلاء الكرماء الذين يقدرون واحب الإنسان تجاه أخيه الإنسان ، ويمدون المعوزين والمحتاجين والمعدمين يد انساعدة بدافع نفسانى ، ووازع إسانى ، ويصدرون عن طبيعة خيرة ، ونفوس ناصل فيها النبل ، لهو مجتمع جدير ان يسود ، واقد فيل : وإن العرب جميعاً أعلنوا الحرب على الفاقة والعوز . شكا المحتجول أمرهم لذوى اليسار والسَّعة فطارد هؤلاء الفقر ، وأمضروه وابلاً من سهم كرمهم حتى ركع أمامهم طالباً الرحد ، وردوه على عقبيه ، بعد أن كسود بالذهب والحرير ، واستلوا من صدره البغص عوردوه على عقبيه ، بعد أن كسود بالذهب والحرير ، واستلوا من صدره البغص عوردوه على عقبيه ، نعد أن كسود بالذهب والحرير ، واستلوا من صدره البغص عوردوه على عقبيه ، نعد أن كسود بالذهب والحرير ، والشاء العطر (۲) » .

<sup>(</sup>١) القصة في المقد القريد ج ١

Wa yf Ghali, Trait.or Chevaleresoue des Arabes. p. 231. (c)

كان الأجواد الموسرون إذا أعطوا أعطوا غَدَّقا لا يُمُدَّون، ولا ينظرون للستقبل ولا يفكرون في العواقب، فلا يبقون على ما بأيديهم. استمع إلى النابغة الجَدْدي يمدح فتي كريمًا:

فتى كلت خيراته غير أنه جواد فما يبتى من المال باقيا واستمع إلى آخر كلا أثرى جاد بماله ، ثم هو يشكو من أن ماله يقصرعن نداه . إنى وإن لم يَنَلُ مالى مدى خُلقى فياضُ ما ملكت كفاى من مال لا أحبس المال إلا ريث أتلفه ولا تغسيرنى حال إلى حال واستمع إلى آخر يمدح فتى كريماً كلا أثرى تخر ق ، وأتاف ماله فى الجود فتى " إن هو استغنى تخر ق فى الغنى وإن قل مال لم يضع متنه الفقر بل إن أحدهم ليطلب المال حتى ينفقه فى سبيل الكرم ، ويكتسب به حسن الأحدوثة :

دعيني للغسني أسعى فإنى رأيت الناس شرهم البخيل وليس معنى هذا أن كل الكرماء كانوا من ذوى الغنى واليسار، ولكن الكريم عنده هو الذي يحود ، وما عنده قليل ، ويسخو بكل ما يملك وهو في أشد الحاجة إليه ، وهذا أكبر دليل على تأصل صفة الكرم في نفسه ؛ إذ تنازي غريزتان قويتان ، حب البقاء وحب التملك ، وهو بانتصار كرمه على

هاتين الغريزتين العاتيتين اللتين لها أكبر الأثر في حياة الإنسانية ، يبرهن على سمو نفس ، وقوة عزيمة ، وعلى أنه رجل فضيلة من الطراز الأول . ولهذا ضربوا المثل بكرم هؤلاء العرب الجفاة في صحرائهم ، وتضاءلت فَمَال الخلفاء والموسرين فيما بعد أمام كرمهم ، لأمهم كانوا يجودون والزاد قليل ، والمال معدوم ، وليسوا بأرباب سلطان وصولجان ، ولقد قال أحدهم :

جُهِد المقلِّ إذا أعطاك نائلَه ومكثر في الغني سِيَّان في الجود

لا ، بل إن جهد المقل فى نظر المنصفين خيرٌ من مكثر الغنى ؛ لأن الأخير إنما يعطى من فضل ماله ، يعطى وهو يعلم أنه لن يموت مَسْغَبَةً وجوعاً ، ولهذا قال المقنع الكندى فأجاد :

ليس العطاء من النُضُول سماحة حتى تَجود وما لديك قليل ً وقال آخر:

سأقدح من قدرى بصيبا لجارتى وإن كان ما فيه تَففًا على أهلى(١) إذا أنت لم تُشرك رفيقك في الفضل إذا أنت لم تُشركه في الفضل

ومن سِمات كرمهمأنهم لا يمنونبه ، ولا يذكرون صنيعهم ، ولا يفخمونه ، بل يحقرونه ، وهم يعلمون أن المن يبطل جميل ما فعلوا ، ويشوه الخير الذي قدموا ، ومن أمثالهم : « أحى معروفك بإماتة ذكره ، وعضّمه بالتصغير له (٢٠) » ولا يلتبس عليك ما تسمع من فخاره بكرمهم ، وعدم منهم على من كرموه ،

<sup>(</sup>١) سأقدح: سأغرف وأعطى بالقدح. والسكفاف: ما يكف الإنسان عن السؤال ويكون على قدر الحاجة لا يزيد ولا ينقس.

۲) المقد الفريد س ٦٥ ج ١ .

فهم يفتخرون بالكرم من حيث هو صفة ، ولكنك لا تسبع منهم أبداً أنهم أكرموا فلانًا ، أو قدموا يد المساعدة لقلان ، بل يدعون فعلهم يعلن عرب نفسه ، ويتغنى به ضيوفهم ، وأسرى أياديهم . يفتخرون بالكرم عامة ليحثوا غيرهم على مكارم الأخلاق .

ولولا خلال سَنَّها الشعر ما درى بناةً العلا من أين تؤتى المكارم وليبرهنوا على أنهم سادة ، ولكن لا يفسدون صالح أعمالهم بذكر حوادث معينة :

المنعمون وما منّوا على أحد يوماً بنُعمى ولو مَنْوا لما مانوا(١) وقال ربيعة بن مقروم يمدح مسعود بن سالم بن أبي سُلمي :

وقد سمعت مقوم يحمدون فلم أسمع بمثلك لا حلماً ولا وجودا ولا عفافًا ولا صبراً لنائبة وما أسي عنك الباطل البيدا يُلْنِي عطاؤك في الأفوام منكودا

لاحلمك الحلم موجود عليه ولا وقال الحطيئة :

وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا وإن أنعموا لاكدروها ولاكدرا

على الصديق ، ولا خيري بمنون بالمنكرات ولا فتكي بمأمون ولا ألين لمن لا يبتغي ليني أولئك قوم إن بنو ا أحسنوا البنا وإن كانت النعاء فيهم جزو ابها وقال ذو الإصبع العدواني : إنى لعُمرك ما بلى بذى غَلَق

ولا اساني على الأدنى بمنطلق

لا تخرج النفس مني غير مُغضبَة

(۱) مانر : كذبوا .

ولقد قالوا: « للمعروف خصال ثلاث: تعجيله ، وتيسيره ، وتستيره ، فن أخل بواحدة فقد بخس المعروف حقه ، وسقط عنه شكره (١٦) » .

وعلى من يمنون ، وهم فى كثير من الأحيان لا يعرفون الطارق الغريب ، الذى يدلف إلى أبياتهم طالباً الرّفد، لا يعرفون له اسماً ولا نسباً ؟ وكيف يمنون وهم مُعرَّضون لأن يكونوا فى مثل موقفه هذا يوماً من الأيام ، حين تجدب الأرض ، أو تطوح بهم القيافى والقفار إبّان الرّحلة ؟ :

ومُستنبح بات العدى يَسْتنيهُ إلى كل صوت، فهو في الرحل جانح (٢) فقلت الأهلى: ما بُغام مطيسة وسار أضافته الكلاب النوابح ؟ (٢) فقالوا: غريب طارق طوحت به متون الفيافي والخطوب الطوارح

وهو يضيفهم ولا يعرفهم ، و يدعونه أباهم ، وليس بينه و بينهم نسب ، ولا يحاول أن يعرفهم ، و إنما هو يؤدى الواجب بشهامة وأريحية ، لأنه لا ينتظر شكراً على كرمه ، أو لا ينتظر منهم فى مستقبل الأيام جزاء ، و إن كانوا سيحفظون له هذه اليد ، وسيتغنون بسخائه ، وفى ذلك يقول مُرَّةُ ابن محكان التميمي السَّعدى :

أدعى أباهم ، ولم أقرَّف بأمهم وقد عَمرت ولم أعرف لهم نسبا

<sup>(</sup>١) المقد الفريد ج١ س ٦٠٠٠

<sup>(</sup>۲) المستنبع : من يطلب نباح السكاب ليستهدى به فى طريقه ، ويستنبهه : من يقيه إذا ضل . والجانح . المائل :

 <sup>(</sup>٣) البغام: مد الصوت بالحنين ، وأصافته السكلاب : جاوبته على نباحه بنباح مثله عدموه لأن يقدم .

ويقول آخر :

حَضَّاتُ لَهُ مَارِى ، فأبصر ضوءها وما كادَ لولا حَضَّاةُ النار يُبْصِرُ (١) دعته بغير اسم هُلُمَّ إلى القرى فأسرى يَبوعُ الأرضوالنارُ تَزْهِرُ (٢)

\* \* \*

ومن مظاهر هذه الكرم:

١ -- أنهم كانوا يتلطفون مع الضيف ، ويهشون له و يبشون ، وينزلونه منزلة عيالهم وأولادهم ، و ماهيك بما للعيال والأولاد من منزلة في القلوب ، وقد قالوا فيهم :

إنما أولادما بينسا أكبادما تمشى على الأرض استمع إلى جابر بن حيّان يقول:

وما وجد الأضياف فيما ينوبهم لهم عند عِلاَّتِ الرمان أباً مثلي أو استمع إلى الحطيئه، وهو من هو خشونة و بداوة ، وجفاء طبع : فبات أبوهم من بشاشته أباً لضيفهم والأم من بشرها أمّا لل ذهبوا إلى أبعد من هذا ، فأنزلوا أنفسهم من الصيف منزلة العبد من

السيد يتعب نفسه ويحهدها في سبيل راحته ، والقيام بشئونه ، كما قال حاتم :
و إلى لعبد الصيف ما دام مازلاً وما شيمه لى غيرها تشبه العبدا
بهزل الضيف فلا بسئاونه : من هو ؟ ومن أى البلاد أتى ؟ ولكن
سرعرب لإغائته ، والقيام محقه ، ويشعرونه من أول وهلة أنه بين أهله ، وكان

<sup>(</sup>١) حسَات العار : رنعتوا ليهندي مها .

<sup>(</sup>٣) سرع الأرنى . يتطمها فى خطوات سريعة .

بعيداً عنهم فقدم بعد غيبة ، وعلى طول اشتياق ، من كثرة إيناسهم ، ولطف ترحابهم ، كما قال النمرى :

وداع دعا بعد الهدوء كأبما يقاتل أهوال السرى وتقاتِلُه فلما سمعت الصوت فاديت نحوه بصويت كريم الجلاً حلو شمايْله فأبرزت نارى ، ثم أثقبت صوءها وأخرجت كلبى ، وهوفى البيت داخله

وقلت له : أهلا وسهلا ومرحباً رَشَـدَت، ولم أقعد إليه أسائله

ولعلك تشعر بالسبب الذي حداهم للترحيب بمتل هؤلاء الضيوف ، والإسراع في نحدتهم من قول الشاعر: « كأنما يقاتل أهوال السُّرى وتقاتله » فقد كان صوت الطارق ضعيفًا خافتًا ينبيء عن جهد وكلال ، وكأنه خارج من معركة عنيفة ، يقاتل فيها الليل ووحشته ، وبرده ، وضلال الطريق ، ووحوش الفلاة ، ويقاتل فيها تعب الرحلة والإنحاد والاتهام في البيداء ، ولدلك كله وجب على من سمع نداءه أن ينقذه ، و يقدم له ما يدحل الطمأسة على قلبه ، و ير يل وحشته . ومن عدم المروءة أن يعوقه عن الراحة بالجلوس إليه يسائله .

٣ ــ ومن مظاهر هذا الكرم أن العرب كأنوا لا يبخلون على الضيف بأعزِ شيء لديهم ، بل يعمدون إلى أسمن باقة ، و كبره لحا ، وأكثرها شجا ، ويسحرومها له.

فأعضضته الصوالى ساسا وحيرًه بازء ، وحير حسير ما يَسَحَيَّرُ فقد جمل هذا الفتى اكريم سيغه يعص عُموب وقه سدمًا ، وحيره بلاء ، وأحسنها بعمة ؛ ومن بعمسة الدقة أن تكوب كريمة ﴿ لأواد ، عربة اللس ، سر بعة السير .

ويقول مُضرَّس الربعي :

وإنى لأدعو الضيف بالضوء بعدما كسى الأرض نضّاحُ الجليدوجامده لأكرمه إن الكرامة حقّه ومثلان عندى قرُبه وتباعده أييت أعشيه السّديف وإننى بما نال حتى يترك الحيّ حامده

إنه يسعى في سبيل الضيف ، و يحتذبه بناره ، التي يوقدها على الربوات ، ليهتدى بها الضال ، ويأنس بها السّارى ، في وقت أمحلت فيه الأرض ، وغطاها الجليد ، ما بين نضاح ، ينزل رذاذاً لبرودة الهواء ، و جامد متماسك . إنه يدعوه ليكرمه ، لأن الكر امة من حقهذا السّارى في البيداء ، والليل مظلم، والريح قر ، تقف منها الأعضاء وتيبس ، فهو أشد ما يكون حاجة إلى نار تدفئه ، وطعام يغذيه ، وجليس يذهب وحشته ، وهو يقدم له السديف – أى شحم السنام – وهو أطيب شيء في الناقة ، وإن اقترح الضيف شيئًا أعده له ، حتى يترك الحي ولسانه يابه بالحد ، ويتغنى بالثناء ، سواء كان هذا الضيف من ذوى قرباه ، أو ممن طوحت به الفلوات لا يديه منه سب أو جوار .

س ولما كان كثير من العرب كرماء، ولقاؤهم حسناً، سعى الأجواد منهم فى أن يتميزوا عن سواهم بجلب الضيفان، لا ينتظرون حتى يطرف بيوتهم طارق، أو يناديهم غربب، ويطاب رفدهم ان سبيل، بل يعملون على أن يدعوا هؤلاء الفيوف بشتى الوسائل:

(۱) فين بار مُتشَب على الرُّبى والجبال ليلاً ؛ ليعلم من تقطعت به السبل، أو نفد زاده أن نه فريَّ وناراً ، وجايساً أنيساً ، ومبيتاً طيباً :

له نار تُشَب على يفياع إذا النيران أكسبت القناعا ولم يك أكثر الفتيان مالا ولكن كان أرحبهم ذراعا

وهذا حاتم طبيء يأمرغلامه يساراً أن يوقد النار على كفاع من الأرض فى الليلة الباردة ، الشديدة الربح ، فإن جلبت النار ضيفاً فيسار حر و فرح حاتم بضيفه : أو قد فإن الليل ليل أو أو والربح يا واقد ربح صر (١) على على من يتمر إن جلبت ضيفاً فأنت حُو وقد من بنا غير مثل على هذه الوسيلة التي يحلبون مها الضيوف .

(ب) ومن كلب يعو دونه أن ينبح للضفيان ، حتى يهتدوا بصوته ، فإذا أقبلوا هت الكلب لهم و بش ، وتلقّاهم عن أبعد بالترحاب . ولقد كانوا يقلدون صوت الكلب ، فإذا ردَّ عليهم تبعوا صوته وهم فى ظلمة الليل الدامس حتى يصلوا إلى بيوت الحى فيجدون القرى:

ومُسْتَنْبِح تستكشط الربح ثو بَه ليسقط عنه وهو بالثوب مُعْصِم ''' عَوَى فَى سُواد الليل بعد اعتسافه لينبح كلب ، أو ليفزع بُوم مُرْث فَاوِبه مسنسمِع الصوت للقرى له عد إين المهبين مضعه (أ) بكاد إذا ما أبصر الصيف سقبلا يكمه من حبه وهو أعجم كانت هذه الكلاب ناف الضيوف ، فلا تزعجه ، بل تتودد له ، ولم

<sup>(</sup>١) قر: بارد، ومير: شديد الدودة .

<sup>(</sup>۲) مستنبع: يطلب نباح المكلاب بتقليد أصواتها . تستكشط الربح ثوبه : تحاول نزع ثوبه لشدتها . (۳) اعتسب الطريق : ض .

<sup>(</sup>٤) المهبين : الأضياف الدين يهب القوم القائبم .

يكن أصحابها بأقل منها حبًا لهؤلاء الضيوف ، فلا يستلون من هم ، و إنما برحبو<sup>ر</sup> مهم أجمل ترحاب :

أيغشون حتى ما تهر كلابهم لا يَستُلون عن السواد المفبل وقال آخر:

ومستنيح تهوى مساقط رأسه إلى كل شخص فهو للسمع أصور (۱) ومستنيح تهوى مساقط رأسه بغيض إلى الكوم مناخه بغيض إلى الكوم مناخه وأما إن الكلب يحب نزول الضيف ؛ لأنه سيبال من فضل طعامه ، وأما الناقة الكوماء ، العظيمة السّنام ، فتبغض نزول الضيف ؛ لأنها ستُنحَرُ له ، والكلب أبصر منها وأهدى سبيلا .

وقد كانوا يُعزِّونهذه الكلاب؛ لأدامها هذه المهمة الشريفة لديهم ، الأثيرة عندهم ، وهي هداية الضيوف . استمع لرجل يوصى بكلبه ، ويطلب أن يكرم بعد وفاته :

أوصيك خيراً به ، فإن له خلائقاً لاأزال أحمد أها يدلئ ضيفي على في غسق الله لل إذا النار نام موقد دها حد ومن ذلك أنهم إذا صنعوا زاداً أو طعاما تلمسوا من يشاركهم فيه على حد قول حاتم لا مرأته:

إذا ما صعبت الزاد فالتمسى له أكيلاً فإنى لست آكله وحدى أخا طارقاً ، أو جار بيت فإسى أخاف مَذَمّات الأحاديت من بعدى

( ك ) وكانوا يتعرضون للضيوف ، بأن ينصبوا خيامهم على قارعة الطريق ليراها الرائح والغادى ، ويطرقها ييسركل عابر إن شاء ،كا قال طرفة بن العبد : ولست بحلال التلاع محافة ولكنمتى يسترفد القوم أرفد أو كا قال غيره :

أغشى الطريق بقبتى وروقها وأخُلُ في تَسْزِ الرَّبَى فَأَقْيَمِ إِنْ امرءاً حعل الطريق لبيته طُنُبًا ، وأسكر حَقَّة للشيم (١)

فهو يضرب قنته على الطريق ليغشاها ذوو الحاحات ، وطلاب الضيافة ، وإن كان يقيم فى نَشَرْ من الأرض ، لأنه أطيب هوا. وأصح للبدن ، ومن يتخذ الطريق موضعاً يصرب فيه خيمته ، ولا يؤدى حقّه من قرى الأضيف فهو لئم ، لأن الماس سبقصدونه فإذا ردَّهم عرَّصهم للخزى ، وذلك مستهى النرّم، إذ نظهر بالكرم، وعمل عَمَل الكرماء ، وهو لس منهم .

( ه ومن العرب من كان بهصب لجفن اواسعة في عرض النفريق ، ويملوها طعاماً طبيعاً ، لي كل منها الدس . وكان عبد الله من جُدْعان انهم يفعل ذلك ، وفي الفاموس : « ورتم كان يحضر النبي صلى الله عيه وسهم صه ، وكانت لعمد الله هذا حقد يأكل منها نقائم والراكب لعضم ، ، يكل منه يوكات حيد يوكات حيد يوكات حيد يوكات حيد يوكات من نعير . وسعط فيه يوكا صبى فعرس ومان (") .

<sup>(</sup>۱) النشز : المرتم من لأرص ، و صد : حدل ابيت ، أن جعل العراق مكار حبل ليت . حبل ليت . (۲) بلوغ الأرف ج ١ س ٨٩ .

وفى غريب الحديث لابن قتيبة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كنت أستظل بظل جَفْنةِ عبد الله بن جُدعان صَكةً عُمَى » (١) ، يعنى فى الهاجرة ، وكان ابن جُدعان هذا يملاً جفنته ، ويدعو إليها الناس ، ليطعموا منها ، وقد مدحه أمية بن أبي الصلت بقوله :

له داع بمكة مُشْمَعِلْ وآحر فوق دارته ينادى إلى رُدُح من الشَّيزى مِلاء كُلِبابَ الـبَرِّ يلبَك بالشَّهاد (٢)

وقد لا ينتظرون من يأتى ملبياً دعوتهم إلى هذه الجفان العظيمة التى يضعونها على قارعة الطريق ، بل علموا أن بعض الناس متعفف ، يطوى بطنه على الجوع طى الرداء ، ويعصب عليها حجرا ، وبقبع فى بيته لا يشارك الناس فى الولائم العامة ، فيذهب الأجواد إليه ، ويجدونه مُر مِلاً ، معدماً ، فيخففون بجودهم حَزَنه ، ويفرجون ضيقه .

استمع إلى الهذيل بن مَشْجعة كيف يسعى إلى هذا الذي آثر أن يلزم خباء ، فيقتسم معه زاده ، وفي السنة المجدبة ، التي تهلك الحرث والنسل يخلط إبله الصحيحة بإبل غيره الجربي ، كرماً منه وأريحية :

ومتى أجئه فى الشدائد مُرْمِلاً ألف الذى فى مِزْودى بوعائه (٢)

<sup>(</sup>١) مميت الهاجرة سكة عمى كما روى أبو حنيفة فى الأنواء نسبة إلى رجل من عدوان اسمه « عمى » وكان فقيه العرب فى الجاهلية ، قدم مع قومه حاجاً فى وقت شديد الحر ، فقال لهم من أنى مكة غداً فى الظهيرة كان له أجر حجتين فصكوا الإبل .

<sup>(</sup>٣) المشمعل: النفيط ، والردح الواسعة ، والشيرى : خشب كانت تصنع منه الجفال والشياد : العسل .

<sup>(</sup>٣) المرسل: الذي قد نفد زاده .

<sup>﴿</sup> ٤) الزود . وعاء الزاد .

وإذا تتبعت الجلائفُ ماكما خُلطت محيحتنا إلى جَرْبائه (١) واستمع كذلك إلى زُرْعةً بن عرويقول:

وأرماة تنسوء على يديها من الضراء أو قَصَص البُّرَال (٢٠) خَلَطْتُ بَغَيْمًا سِمَني فَاضِحت شريكةً من يُعَد من العيال (٢٠)

إن الرجولة الحقة ، والمروءة الكاملة ، وتأصل السخاء فى نفوس فتيانهم وأجوادهم كانت تدعوا أحدهم إلى إيثار غيره ،ا يملك ، ولو كان فى ذلك ضره ، وما أحسن أبيات عُروة بن الورد العبسى التى يقول فيها :

أتهزأ منى أن سمنت وأن ترى بوجهى شحوب الحق والحق جاهد (3) و إنى امرؤ عافى إنائي واحد (9) و إنى امرؤ عافى إنائيك واحد (9) أقسم جسى فى جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء باردُ (1)

فهو لفرط جوده يؤثر غيره على نفسه ، وقد أجهده القيام بحق سواه ، و مراعاة شئون الناس وإطعامهم ؛ حتى إنه ليقسم جسمه فى جسوم كثيرة ،

<sup>(</sup>١) الحلائف : ججليفة وهى السنة المجدية الشديدة · وكانت الإبل تجرب لجوعها وذد جربت لا تلد، ولا تدر ابناً فيجوع صاحبها .

 <sup>(</sup>۲) تنو«: تنهن بجهد ، وتعتمدعلى يديها من الضر الذى لحقها أو دنوالوت منها .
 (۳) الفث : المهزول .

<sup>(</sup>٤) شحوب المُق : لأن الحق وتوفر الهمة في إثامته وأداء الحقوق هو السيب في شحوب جسمه وهزاله : إذ يجوع ليضم سواه .

<sup>(</sup>ه) العانى : طَالَبُ المرُوفَ ، شركة : خلق كثير : أَى أَنَا أَمْرُو يَقْصَدُ أَنَا أَنْ خَلَقَ كُثَيْرِ الطَّعَامِ ، أَمَا أَنْتَ فَلَا يَقْصَدُ إِنَاءَكُ أُحِدُ بِلِ تَأْ كُلُ وَحَدِثُ ،

<sup>(</sup>٦) أقسم جسمى : أى قوت جسمى . والقراح : الماء الذى لا يخالطه غيره " والماء ==

ويكتنى بحسو الماء القراح دون النذاء إبان الشناء ، مع أن الجسم في حاجة إلى ما يدفئه ؛ لأنه أعطى طعامه لغيره ، فأى نفس كانت نفس عروة !

ولا بدع إذا قال عبد الملك بن مرثوان (١) ما كنت أحب أن أحداً من العرب ولدنى إلا عروة بن الورد لقوله هذه الأبيات .

ومن أعجب ما روى عن جودهم قصة كعب بن مامة (٢) الإيادى كوقد كان فى سفر مع رفقة له ، فضلوا الطريق ، ولم يبق معهم إلا قايل من الماء فصاروا يتقاسمونه بالحصاة ، يضعونها فى الإناء و يصبون فوقها من الماء ما يغطيها حتى يعدلوا فى قسمتهم ، فلما أراد كعب أن يشرب نصيبه رأى رفيقاً له فى السفر من النّم بن قاسط يحدد إليه النظر كأنه يشتهى ما بيد كعب من الماء ، وقد عرف فيه الجود المفرط والسخاء لدرجة الإيثار ، فقال كعب لمن يقسم الماء: أعط أخاك النمرى ، ومضى يومه هذا بدون شرب ، يفتك به الظأ ، ويشوى حشاه ، فلما كان اليوم الثانى ، وأراد أن يشرب نصيبه ، فعل النمرى معه فعلته من أمسه ، فأكره كعب على نفسه ، وقال لمن يقسم الماء : أعط أخاك النمرى ؛ ولما أراد القوم الرحيل عجز كعب عن القيام معهم ، إذ أضربه العطش وأقعده ، فقالوا : « يا كعب : قد قرب الماء ، فرد معنا فإنك وراد » ، ولكنه لم يستطع الجواب ، فعلمو أنه يحود بروحه فى سبيل غيره ؛ حتى ضرب به المثل فى الإيثار والجود ، فقال الشاعر :

كمب وحاتم اللذان تقسّما خطط العُلى من طارف وتايد

<sup>=</sup> البارم كناية عن زمن الشتاه الدى تمس فيه الحاجة إلى الطعام.

<sup>(</sup>١) أعقد المريدج ١ مي ٦٦ .

<sup>(</sup>٧. يعرخ الأرب ج ٥ ص ٨١ والعتد الفريدج ١ ص ٨٣ ه

هذا الذي خلف السحاب ومات ذا في الجهد مِيتَه خِضْرِم صنديد (١) إن لا يكن فيها الشهيد ، فقومه لا يسمحون به بألف شهيد وقال جربر يمدح عمرين عبد العزيز :

وما كعب بن مامة وابن سُعْدى بأجود منك يا عمر الجوادا وفي مثل كعب هذا يصدق قول الشاعر:

يجود بالنفس إن ضن الجواد بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود و و و ومن ذلك أن أثرياء العرب فى الجاهلية إذا رأوا قومهم قد مسهم الضر من شدة القحط ، وبرد الشتاء ، وندرة اللبن واللحم ، عمدوا إلى لعب الميسر بالقداح على جزور ، ومن ربح منهم جعل أجزاء الجزور طعاماً لنوى الحاجة وأهل المسكنة ، ولذلك افتخروا بالمشاركة فى الميسر ، لأنه وسيلة من وسائل الكرم ، وإطعام ذوى المسغبة ، ومن عضهم الفقر ، ونكأهم الزمان ، ومن لا يسهم في هذا ذُم ، وكانوا يسمونه براما ، وفي ذلك يقول متمم بن نويرة يرثى أخاه مالكا : ولا براما تقعقا ولا براما تقعقا النابغة الذبياني مفتخراً :

عنز عالت بني ذبيان ما حسبي إذا الدحان تَغَشَّى الأشمط البَرَم (٢٠)

<sup>(</sup>١) الحضرم: الكثير من كل شيء ، والحواد: المصاء و نديد الحمول ، والصنديد : الشجاع أو الشريف السكرير .

<sup>(</sup>٢) القشم: الحلد اليابس ، رتة تم : صوب من شدة الرح ف المتاء -

 <sup>(</sup>٣) خس الأشمط بالدكر الأنه أجزع لمبرد من الشاب ، رم حمله شاء السكان،
 أبلغ في التعبير عن شدة البرد وأجود في المهي لا يقول : (١ لا يستحس الصافية: حي عن الميسى علماء مقراء .

هَیْنُون کَیْنُون أیسار ذوو کرم سُواس مَکْرُمُةً أبناء أیسار (۲۳). و پقول لبید فی معلقته :

وجزور أيسار دعوت لختفها بمغالق متشابه أجسامها<sup>(۱)</sup> الحيو بهن لعاقر أو مُطْفِسل بذلت لجيران الجميع لحِامُها<sup>(۱)</sup> فالضيف والجارُ الجنيب كأنما هَبَطا تَبَالةً مُخْصِبا أهضامُها<sup>(۱)</sup> ويقول آخر:

و إذا تعذَّرت السُّواعد والتوت جَالَ المُفَدَّى وَسُطَهَا المَضْبُوح (٧)

<sup>(</sup>١) الصراد : شدة البرد أو السحاب لا ماء فيه ، وأرل : جبل بيلاد عطفان .

<sup>(</sup>۲) الأيسار : جيسر وهم المتقامرون ، والياسر : الضارب بالقداح يقول : إن تقمى المتقامرون آخذت ما بقي منهم فتممنهم ، ومثى الأيادى : أى أعطيهم نصيبين .

ويلون أمرها .

<sup>(</sup>٤) لحتفها: لنحرها، والمعالق: القداح. ومتشابه أجسامها: كامها على قدر واحد (٥) بهن: أى بهذه المغالق والقداح. والعاقر: الماقة التي لا تلد، والمطفل:

ذات الولد والماقر أسمن والمطفل أغلى ، واللحام : ج لمم .

<sup>(</sup>٦) النسيف : السازل غير المقيم ، والجار آلحنيب : أى الجار الذى لجأ إليهم ومنزله بحوارهم ، رتبالة اسم موضع كثير الحصب بالين : والهضم : المطمئن من الأرض والجمع الأمضام والمحضور .

<sup>(</sup>٧) لسراعه : عمارى الدن في الضرع . دفا تعذر الابن لشدة القعط جال المفدى يعنى القدم ، رالمضوح : الدى سبح من أثر المار ؟ لأنه مقوم بها .

فندا کُیمارٌ له نم مسفوح (۱)

أغلى به رخو الإزارِ مُعَذَّلُ ' ويقول متم بن نويرة :

لهم نارُ أيسار كني من تَضَجُّعا(٢)

إذا ابتدر القومُ القداحَ وأوقِدتُ ويقول الغَنَوى :

كنى الحي وضاح الجبين أريب (٢)

إذا شهد الأيسار أو غاب بعضهم

\* \* \*

هذا بعص ما عساه يقال فى كرم اليد لدى عرب الجاهلية ، وكرم اليد أوضح صفت الفتوة ، وأكبر دليل على كفاءة الكريم لسيادة قومه وتزعمهم فهو يغيثهم إذا نكأه الزمان . كأنه سبب السماء ، و يميلون عليه إذا دارت برءوسهم حوادث الأيام ، فأفقدتهم توازنهم ، كأنه الحصن الركين ، وهو يحنو عليه فى شفقة ورقة وحدب كر يحنو الأب الرحيم على فلذات كبده ، ولله در من قال يصف أخاه الفتى الكريم .

وكان أخى زعيم بنى حُبّي وكل قبيسلة لهم زعيم وكان أخى إذا الشدائد أرهقتنى يقوم به وتعسد لا توم

<sup>(</sup>۱) آغلی : أخد به ممهاماً كثیرة لكثره قوزه ولفاك سمى المفدى له يسكرر له من الفوز ، ورخو لإرار : كماية عن الله لأرار، فضلة يحرها ، ومعد أى يعذ كثيراً عى الإنفاق ، فغما : أى القدح يمار له ده الماءة لق تامر عميها .

<sup>(</sup>۲) من تضجم من نفتيان وم ياحد ما اتى ۽ أخذ هو ما تى حتى نتمه ما والتضجم : التسكاسال والإعراض عن العمل ،

<sup>(</sup>٣) رَاجِعُ بِلُوغُ الْأُرْبُ جِ ١ ص ١٠١ و ج ٢ س د د كَتَابَ مَهِ سر والْنَهُ ج لابن قتيبة س ٥٦ ، ومعجم البندان لياةوت ج١ س ٢٨٦ .

وهاك ما يقوله الحطيئة في ابن حصن :

فدى لابن حِصْنِ ما أريحُ فإنه عِمَالُ اليتامى عِصْمَةٌ فى المهالك واستمع إلى عبد المسيح يصف ابن كُـلال:

نميُل على جوانبـــه كأنّا نميل إذا نميل على أيينا نقلّبه لنخبر حالتيــه فنخبر منهما كرماً ولينا

وإذا كان الكرم سمة واضحة من سمات الفتوة فقلما يكون السكريم فير شجاع ، إد الشجاعة والكرم متلازمان فالشجاع يقدم على الخطر مضحياً بقوسة بل بنفسه ، والكريم يضحى ؟اله ، والنفس والمال أغلى ما يحرص عليه الإنسان . وكثيراً ما تغنى الشعراء بهاتين الخاتين مجتمعتين ، كما قال عنترة:

و َلَمْوتُ خير للفتى من حياته فعالج جسيات الأمور ولا تكن كن كن حاجة الأضياف حتى يريحها تواه بتفريج الأمور و أنها وايس أخونا عند شر يخفه إذا قيل مَنْ للمعضلات أجابه

إذا لم يَثب للأمر إلا بقائد هَبيت الفؤاد هَبّه للوسائد(١) عن الحي منّا كلّ أروع ماجد(١) لما نال من معروفها غير زاهد ولا عند خير إن رجاه بواحد عظام اللهي مناطوال السواعد(١)

<sup>(</sup>١) لهببت النؤاد: الضعبف .

<sup>(</sup>٢) أدرع: كريم ،

<sup>(&</sup>quot;) الهي : أجزله العطاياء وطوال السياعد : كماية عن السكرم .

فعنترة برى أن الفتى يجب أن يهب إلى الخير ملبياً نداءه من تلقاء نفسه لا أن يقوده قائد فإذا كان في حاجة إلى قائد يقوده للخير، أو يدفعه إليه دفعًا فأولى له أن بموت .

وينصح عنترة الفتيان بمعالجة الأمور العظيمة ، حتى يتمرسوا بالحياة ، وتعلو همتهم ، و يخطون في سبيل الشرف والسيادة خطوات تقربهم من الذروة ، و يحذرهم من الخمول ، والاستكانة إلى اللهوي، والجلوس لدى النساء .

وأخذ يصف كيف يقوم الفتي الحق بشئون قومة ، فهو يتعهد ضيفان الحي ، ويفرج الكرب ويهُرع للمعضلات ، ويساعده في الشر والخير رجال قبينته ، فــكلهم سيد شريف حتى إذا قيل: من للأمور الجسمية والشدائد، والسنوات المجدبة ؟ لبي النداء رجال عظام العطايا تندى أكفهم بالخير .

واستمع إلى آخر يصف الكرم والشجاعة معاً:(١)

يلتى السيوفَ بوجهـــه و بنحره ويقيمُ هـــامَتَه مقام لْمُغَفّر و يقول للطِّرف اصطبر لِشَبا القنا فعتَرتُ رُكُنَ المجد إن لَم تَعُقَّر ٣٠ نحوتبي الأعداد إن لم تُنحري()

وإذا تأمّل شخص ضَيَفٍ مُمثّبل رِّوما يُلي الكُوماء هذا طارق

وهاله آخر يصف فتي كريماً شجعاً: كريمُ يَغُضُ الطُّوفَ فضل حياته

ويدر وعاراف ارماح دواني

<sup>(</sup>٢) المففر : حوذه. (۱) أماني ج ۱ س ۲۳ .

<sup>(</sup>٤) المكوماء : سادة سينة . (٣) الطرف: الجواد:

وكالسيف إن لا يَنْتُه لان متنه وحدّاه إن خاشنته خشنان وكالسيف إن لا يَنْتُه لان متنه وحدّاه إن خاشنته خشنان وقد أبدع سُلْمِئُ بن ربيعة إذ وصف نفسه بصفات الفتوة مجتمعة في قوله(١) يخاطب امرأته:

مِثلَى على مُشرى وحين تعِلَّق (٢) أكنى لمُضْلِعَة و إن هى جَلَّت (١) مَرِلَتْ قناتى من مَطادُ وعَلَّت (١) واستعجات هَزْمَ القدور فلَّتِ (١) واستعجات هَزْمَ القدور فلَّتِ (١) ويَدَى من قع العِشار الجِلَّة (١) وكفيت جانبها اللَّنيا والتَّى (١) مُنصحى ولم مُتصِب العشيرة زَلَّتى وحَبَّشتُ سأمتى على ذى الحَلَة (٨)

ترِبت یداكر وهل رأیت لقومه رجلا إذا ما النائبات عَشینه عَشینه ومناخ نازلة كفیت ، وفارس و إذا العذاری بالدُّخان تقنعت دارت بأرزان العُفاة مَعَالِق ولقد رأبت ثأی العشیرة بینها وصفحت عن ذی جهلها ورفدتها وكفیت مولای الأجَم جریرتی

<sup>(</sup>١) أمالي ج ١ ص ٨١ .

<sup>(</sup>٢) تربت بداك: صارت في النراب أي خسرت ، وحين تعلق: حين فقرى .

<sup>(</sup>٣) مضلمة : أمر شديد نضلع صاحبها أى تميله للوقوع . وجلت : عظمت .

<sup>(</sup>٤) مطاه : ظهره ، والنهل : الشرب المرة الأولى ، والعال الشرب للمرة الثانية

<sup>(</sup>٥) هزم القدور: صوت غليانها.

<sup>(</sup>٦) لعفاة . طلاب العطاء ، والمغالق . سمام الميسر سميت بها لأن بها يفلق المحطر وهو السبق الذي يرادن عليه ، والقمع : الأسسمة واحدتها قمة . والعشار : ح عشراء وهي التي تت عليها عشرة أشهر من عليه ؟ والجلة السكثيرة .

<sup>(</sup>٧) التأمي : النساد يه ورأبت : أصاحت .

<sup>(</sup>A) الأجم: الدي لا رميع ممه م والحلة . الحاجة .

ومثله قوله رجل من بني فزارة .

لا يُبعـــد الله قومًا إن سألتُهُمُ وإن أصابتهم نعاه سابغة الكاسرون عظاماً لاجبُورَ لها

وكذلك قول الشَّماخ بن ضرار .

دعــــوت إلى ما نابني فأجابني فتی یملأ الشیزی وُیرُوی سنانه فتی لیس بالراضی بأدنی معیشة

أعطو ا و إن قلت يا قوم انصروانصروا لم يَبْطروها وإن فاتتهم صبروا والجالرون فأعلى الناس من جبروا

وأشعث قد قد السَّفار عيصه بحر شيواء بالعصاعير مُنَضج كريم من الفتيان غير مُزَلَّج (١) ويضرب في رأس الكيميُّ المدجج ولا في بيوت الحي بالمتونَّج(٢)

وما أحسن قول الحطيثة في الفتيان الكرماء الشجعان :

أولثك آباء الغريب وغاثة الصـ حريخ ومأوى المُرمايين الدرادق هذا وأمامى فيض زاخر من أقوال الشعراء الذين مدحوا الفتيان الأمجاد

بالشجاعة والكرم معًا ، ولست بمستطيع في هذا المقام تسجيل كل ما قيل . وحسمي ـ اختره هـ لأستدل به على أن الفتى ، وهو الكامل الجزل من الرحار > د رَرَ عَمَّا حب أن تتوفر فبه من خلال الفتوة الكنيرة خلتان شريفتان ها السحاعة وكرم يها .

<sup>(</sup>١) للمزايع : الناقص الروعة .

<sup>(</sup>٢) المتولج : الذي يدخل أسبوت وبمرمها .

<sup>(</sup>٣) للرمل: العقر ، الدرادق: الصعار:

## ٢ - كرم القلب

عرفها الفتى العربى فيما سلف من هذا الكتاب شجاعاً ، سمحاً ، كريم اليد . ولكنه لا يتحلى بهذه الخلال الكريمة فحسب ، بل يحب أن يتصف بالحلم ، وكرم القلب ، وسعة الصدر ، ليكون فتى قومه .

وكرم القلب صفة ممبزة لكبار الرجال ، الذين تصغر في عيونهم الحوادث مهما جل شأمها ، وعظم خطرها لدى الدهاء ، وهو دليل ماصع على أن كريم القلب قد بلغ في مدارج الإنسانية مرتبة عالبه ، لأن الغضب ، وشدة الانفعال وحدة الطبع ، والنورة الجامحة التي لا يسيرها عقل ، ولا يضبطها تفكير ، تنزل بالإنسان إلى مرتبة الحيوان الذي تسيطر عليه القوة الغضبيه ، والغرائز الدنيا .

إن تحكم الإنسان في عاطفته ، وقهر نفسه — وما أصعب قهرها — يتطلب إرادة صارمة ، وعزيمة قويه صلبة ، ومراماً طويلاً مريراً على كبح جماح شهواته ، وهذه فتوة وبأس لا يصل إليهما إلا ذوو الفوس العالية التي سأى بمزلتها عن دنيا الدهاء ، وتتطلع إلى النسرف والسؤدد . ولذلك جُعل الحلم من أهم الشروط التي يحب أن يتصف سا رئيس القبيلة ، وصار من الأمتال العربية الحالدة : التي يحب أن يتصف سا رئيس القبيلة ، وصار من الأمتال العربية الحالدة : عمل آلة الرياسة سعه الصدر » . وداك لأن رئيس القبيلة أب لأفر ادها ، ويحب أن يظر انى أمتالهم وأخطاتهم عرة لأب إلى أحطاء أباته ، ولأنه قاص يفصل أن يظر انى أمتالهم وأخطاتهم عرة لأب إلى أحطاء أباته ، ولأنه قاص يفصل عدم عرة كرب عربية الانهال ، صيق الصدر حاد الطبي ، حامت عرب من الأمالة ، عرب عرب من المناه ، عليه المناه ، عرب من الأمالة ، عرب الأمالة ، عرب الأمالة ، عرب الأمالة ، عرب الأ

قال(١) معاوية بن أبي سفيان لَعَر آبَة بن أوس بن حارثة الأنصارى : يأى شيء سدت قومك يا عَرَابة .

> قال: بأنى كنت لهم كما كان حاتم لقومه . قال: وكيف كان ؟

> > فأنشده:

ولا عن أخى ضرَّاتُهم أتكُفُّ بها ببوةً . إن الكريم بُعَنْف

وأصبحتُ في أمر العشيرة كلُّها كذى الحلمُ يُوْضي ما يقول و يُعْرَفُ وذاك لأبي لا أعادى سَرَاتهم و إنى لأعطى سائلي ولربحـــا أكلُّفُ ما لا أستطيع أَ لَكُفُّ ا وإنى لمذموم إذا قيـــــــــــل حاتم

وعَرَّابة الأوسى هذا هو الذي قيل فيه:

إدا ما راية و فعت لمحد تَمَقَّاه عوالة بالمين إن الحليم كريم القلب، لأنه يبذل رقَّته، وعفوه، ويظهر احتمالا الشدائد فى وقت ينتظر منه الغلظة ، والانتفام ؛ ولأنه يصحى بسهوة نفسه ، ورغبتها الم مة على مدمج السدة والسرف.

ستمع یی سن بن تُوس کف یعالب شہوہ ہسہ ، ویکے غیفہ ، ويحلم حين الشدة ، ويصفح حين الإسة والم

ودی رَحَم قُلْتُ مُعر ضِعِیه محسی عبه رهو لیس له جِایرُ

(۱) اگمالی ع ۱ من ۲۷۶ . (۱) گنای ج ۳ س ۱۰۲ .

فإن أعف عنه أغض عيناً على القذى في الله وتعطيف في النبى له وتعطيف وخفضى له منى الجناح تألف وصبرى على أشياء منه تريبنى وصبرى على أشياء منه تريبنى المنالة الضغن حتى استالته

وليس له بالصفح عن ذبه علم عليه عليه عليه عليه عليه كما تحنو على الولد الأم لتدنيه مي القرابة والرَّحْمُ وكظم على على غيظى وقد ينفع الكظمُ وقد كان ذا ضِغْن يضيق به الجِرْم

ومعن بن أوس هذا هو القائل (٢) ، من قصيدة له يعاتب بها صديقاً أساء ، ويحذره عاقبة جهله وسفهه :

وإنى على أشياء منك تريبي قديماً لذو صَفْح على ذاك مُجْمِلُ (٢) ستقطُع في الدنيا إذا ما قطعتي يميك فانظر أيَّ كف تبداً لُ وفي الناس إن رثت حبالك واصِل وفي الأرض عن دار القلي مُنَحَولُ (٢)

فأى قلب كريم قاب معن بن أوس الذى يصفح عن السيئة ويغضى عن الخطيئة ، ويلين لحشونه صاحبه حتى يستل منه الصغن ، ويغسل بماء حلمه وضر فؤاده ، ويعيده إليه مخلصاً!!

استمع إلى تناعر آخر يصف قوماً بالحلم ، وتأمل تلك الخلال الحميدة التي كساهم سها الحلم :

تخالفه للحسم صُما عن الحما وحُراساً عن العجشاء عند النها تر

<sup>(</sup>۲) أي مهد إليك الجيل.

<sup>(</sup>۱۱ الحاسة ح ۲ ص ۹ .

ز ، ا المعران .

ومرضى إذا لاقوا حياء وعِقَّةً وعند الحروب كالليوث الخوادر ((') لم ذل إنصاف ، ولين تواضع بهم ولهم ذلت رقاب المعاشر كأن بهم وضمًا يخـــافون عاره وما وصمهم إلا اتقاء المعاير

يترفعون عن سماع الفحشاء وعن النطق بها إذا ما تهاتر الناس في الخصومات أفقة منهم ، و بعداً عن الصغار والنزول إلى ساحة البذاءة ، وإذا لقيتهم خلت أنهم مرضى حياء ممهم وعفة ، وليماً ، ولكنهم في الحروب أسود آجام شجاعة وجرأة . فيهم ذلة المنصفين الذين يعطون الناس حقوقهم ولا يتكبرون عليهم ، وفيهم لين المتواضعين ، و بذلك كله سادوا و ذلت لهم رقاب معاشرهم . ولترفعهم عن السنّفه ، وعفة ألسنتهم ، وعدم بذاءتهم تحسب أن بهم عيباً يخافون أن يعيرهم الناس به إدا اشتكوا معهم في خصومة وجدال ، وما عيهم إلا خوف ما يشينهم ، ويخدش كرامتهم .

وفى هذا يقول شاعر آخر:

أحسلام عاد لا يخاف جليسهم إذا نطقوا العوراء غرب لسان إذا حُدَّتُوا أدَّوا عسن بيان إذا حُدَّتُوا أدَّوا أدَّوا عسن بيان ولا تحسب الحلم عد فتيان العرب ضعفاً ، هاشا العربي أن يوصف بالضعف ، ولك تم كان فصية فسيه تمَّث العقل فيها أربَّة النفس ، وسبضر عيها سيطرة تامة وهي في عنفوان غصه ، وتر مت هد و دع ، رهي فور وتحدم .

إن الحلم العرب لا يسمَّى حلم إلا يذ كان صاحبه ودراً على الإساءة ،

<sup>(</sup>٩) الحوادر : ج خادر وهو الأسد الذي يسكن الأحة .

فَكُظُمْ غَيْظُهُ ، وردع نفسه ، وقابل العدوان بسعة الصدر ، وعقا عمن أساء إليه ، وقلك قيل في أمثالهم : « العفوعند المقدرة » .

وفي هذا يقول المهلهل بن ربيعة (۱) في إحدى مر اثيه لأخيه كليب :
وإنك كنت تحكُم عن رجال وتعفو عنهم ولك اقتــــدار وتمنـــع أن يَسَهم لسان عفافة من يجير ومن يجار ومن يجار المهلم المقتدرين الأقوياء ، لاحلم الضعفاء الجبناء ، الذي عبر عنه المتنبى فما بعد بقوله :

كل حلم أتى بغير اقتـــدار حجة لاجىء إليها اللثام إنه الحلم الصحيح ، وكرم القلب ، الذى يملك صاحبه البذل ، والذى يقول فيه الشاعر :

يكف أذاه بعد ما بذل عُر فه ويحكم حِلْماً لا يُذَمَّ ولا يُزرى وعُكم حِلْماً لا يُذَمَّ ولا يُزرى وأى حلم أبل وأعظم من حلم ذلك العربى الذي قتل أخوه ابناً له ، فقُدِّم إليه أسيراً مقيداً ، ليقتص منه ، فنظر إليه ، ثم فكر فى أوره وأصدر حكه الكريم الذي أدَّى إليه قلب سمح ، وطبيعة خيرة ، وبصيرة بافذة ، وفس ذُلت شهواتها ، وعُبدت أهواؤها :

أُتُولُ لَلْفُسُ تَأْسَا. وتعزية إحدى يدى أَصَابِنِي ولم أُرِد كرام خَلَنُ من فقد صاحبه هذا تخي حين أدعوه وذا ولدى

<sup>( )</sup> شدراء العسرانية يج ٢ س ٣٣ ١٠ ١

يس من اليسير أن يعفو المرء عن قاتل ولده الحبيب . وفائدة كبده ، ومخلّد ذكره بعد موته ، ووارث ماله وأمله المرجّى فى هذه الحياة ، بالغة مابلغت قرابته منه ، ولكنها النفوس الأبية الكبيرة ، التى ترى الأشياء بعين الحكة والعقل ، لا بعين العاطفة والهوى . إن هذا الرجل لو قتل أخاه قصاصاً منه لمقتل ولده يكون قد خسر خسارتين ، وفقد رحلين . ولن يسترد ولده بقتل أخيه ، ولكنه سيفقد به عضداً ، وقوة تعينه على نوائب الزمان . وصفحه عنه سيجعله أسير معروفه ، وعبدإحسانه وسيزيده عناية بشئونه ، وإقبالا على خدمته . هذه هى البصيرة النافذة ، لا العاطفة الطائشة ، وهذا هو الحلم الصحيح . ولقد وصف هذا الحلم وذاك العفو العظيم الحارت بن وَعْلة الجرمى حين قال :

ومن الحسكم المشهورة لدى العرب منذ الجاهلية قولهم : ه إذا ملكت فأسجح » والإسجاح : حسن العفو . وترى هذا واسحاً جد الوضوح فى ميدان القعال ، وعند الأحذ بالتأر فهؤلاء الذين يستطيعون أن يأخذوا المشن بالسن والعين بالعين والأنف ، وأر يتأروا لأنفسهم بمن وترهم ، وأن يصولوا ويحولو فى ميدان الوغى ، يتعلبور عي أنفسهم ، ويعفون عن أعدائهم فى ساعة المنصر .

کم من قرِ نَیْن اشتد بینهما نقتال ، وحمی وطیسه ، فاد اسکسر رمیح أحدها أو سا سیفه ، أو کبا حواده ، وص الآحر بی قوته وعدته ، لاتری (م – ۷)

القوى يعمد إلى انتهاز هذه الفرصة التي جاء سها القدر ، أو التي أوجدها هو ، فيقتل غريمه وهو أعزل من السلاح . بل ينتظر حتى يسترد سلاحه ليكوز النصر أثم ، ولتكون غلبته لغريمه ثمرة شجاعته وقوته وخبرته بفنون القتال .

لقد تمكن دريد بن الصّمة من ربيعة بن مُكدِّم ، ووجد رمحه قد انكسر غب معركة حامية قتل فيها ربيعة ثلاثة من خيرة فرسان دريد، ومع ذلك قال له دريد حين رآه بدون سلاح : « مِثْلُتُ لا يُقتل (١) ، ولا أرى معك رُمحاً ، والخيل ثائرة بأصحابها ، فدونك هذا الرمح ، فإنى منصرف إلى أصحابي فمبطه، عنك » .

ولقد مرت بنا حادثة الحارث بن ظالم المُرسى مع عمرو بن الإطنابة ٢٠ وكيف أنهما بعد أن تجاولا ساعة ألتى عمرو رمحه ، وقال ياحارث ألم أخبرك أن النعاس يغلبنى ، قد سقط رمحى فأكف ، فكف ، ثم قال عمرو : أنظرنى إلى غد ، قال : لا أفعل ، قال : فدعنى آخذ رمحى ، قال خذه ، قال أخشى أن تُعجلنى عنه ، أو تفتك بى إذا أردت أخذه ، قال : وذمة ظالم لا أعجابتك ، ولا قاتلتك ولافتكت بك حتى تأخذه ، قال : وذمة الإطنابة لا آخذه ، ولا أقانلك ، فانصرف الحارث بل قومه ، وأنشد شعراً قال فيه :

قد همنسا بقتله إذ برزنا ولقيناه ذا سلاح كَمِيّسا غـــــير ما نائم تعالى بالحا م مُعداً بكفه مَشرفيسا نمننا عايه بعــــد على بوفاء وكنت ُقِدماً وفيسا

<sup>(</sup>٩) يلوغ الأرب ج ٢ ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٢) مهدَّ الأَعَاني ج ١ ص ١٣٠ ، وراجع س ٥٧ من هذا الكتاب .

وكم من رجل طُلُ دمه وهام على وجهه فى القيافى خوفًا من عُداته ، حتى إذا ضاقت عليه الأرض بماركبت ، وتمكن أعداؤه منه وظن أنه قد حان حَيْنه ، وألا منجاة له من الموت ، وهبوه الحياة كرماً منهم وأريحيَّة قلب ، وحادثة بشر بن أبى حازم مع أوس بن حارثة بن لأم الطائى مشهورة فى كتب الأدب (١) وذلك أن بشراً أغراه أناس على هجاء أوس — وكان أوس من أجواد العرب الذين يذرب بهم المثل ، من ذلك قول جرير يمدح عمر بن عبد العزير .

وما كعب بن مامة وابن سُعدى بأجود منك ياعر الجوادا وابن سعدى هو أوس ن حارثة . فلما هجا بشر أوساً ، أقسم أوس إن تمكن منه ليحرقنه ، وكان بشر قد أخذ على هجائه أوساً مائة من الإبل ، فأغار أوس عليها واكتسحها . وهرب بشر ، وصار لايستجير أحداً إلا قال له : قدأ جرتك إلا من أوس بن حارثه . ثم تمكن منه أوس ، ودخل على أمه سعدى ، وقال شا : لقد أتينا ببشر الهاجى لك ولى ، قالت : أو تطيعنى ؟ قال : نعم ؟ قالت أرى أن ترد عليه ماله ، وتعفو عنه ، وتحبوه وافعل مثل ذنك فإنه لايفسل أب ترد عليه ماله ، وتعفو عنه ، وتحبوه وافعل مثل ذنك فإنه لايفسل شماءه إلا مدحه ، تفرج فقال : إن أمى سُعدى التي كنت تهجوها قد "مرت غيك كذا وكذا . فقال لا جَرَم ، والله لا مَدَحت عتى أموت أحداً عيرك وفيه يقون :

إلى أوس بن حارنه بن كُن ليقضى حاجتى فبهن قصيها فه وضيء الثرى مثل أبن شعدى ولا أس المعال ولا حتاما

<sup>(</sup>١) السكامل المبرد وبلوغ الأرب ح ١ ص ٨٣ .

وهناك عشرات الأمثلة التي تثبت تأصل هذه الصغة الحكريمة في نفوس فتيات العرب، ونبل معاملتهم لأعدائهم ، وأقرانهم في ميدان القتال ، وعند الظفر بهم ، وسنرى فيا بعد كيف أن هذه التقاليد الشريفة قد ظهرت فى كل مجتمع عربى بعد سيادة الإسلام وانتشاره ، وأنهاكانت الدرس السامى الذى تلقنه فرسان أوربة إبان العصور الوسطى من فتيان الصحر اء العربية .

هكذا كان الحلم عند العربي ، وهكذا كان كرم قلبه ، ولكن ليس معنى هذا أنه كان يصبر على الإهانة، ويغضى على الضيم والمذلة ، ويقبل فى خضوع أن يطأطىء رأسه لأعدائه . إن الحليم يتصف بسعة الصدر ، وينظر إلى الأمور نظرة حكيمة ، يقسدد فيها العواقب . ولكن إذا أهين ثار ، وغضب غضبة شديدة لكر امنه وقد اشتهر من أمثال العرب قولم : « اتقوا غضب الحليم » ، وذلك لأنه لاينضب إلا للأمر الجليل، وهو قادر على أن يثأر لشرفه الميان، وكرامته المخدوشة ؛ استمع إلى فتى من هؤلاء الذين عُر فو ا بكرم القلب ، وسعة الصدر ، كيف يحذر هؤلاء الذين غرهم حلمه شديدً غضبه (١).

ما بال من أسعى لأجبر عظمه حفاظاً وينوى من سفاهته كَسْرى أعودُ على ذى الذنب والجهل منهم بحلى ولو عاقبت عُرَّقهم بحرى أناةً وحلماً وانتظاراً بهم غداً وما أنا بالوانى ولا الضَّرَع الغُمْر ٢٦ ستحملهم منی علی مرکب وغر

أظن صروف الدهر والجهل منهم

<sup>(</sup>١) هذا الشمر لابن أذينة الثقني راجع الأمالي ج ٧ مس ١٧٢ .

<sup>(</sup>٧) الضرع : العنبر من كل شيء أو صنير المن النميف . النمر : من لم يجرب نى الأمو**ر** .

ألم تملوا أنى تُخَاف عَرَامتي وأن قَنَاني لا تلين على الكُسْر(١)

إن أشد ماكان يخشاه الفتى العربي هو أن يوصف بالذَّلة والضعة ، ولا شك أنه يشور ثمورة حادة إذا ظن أنه أهين ، وكيف يقبل الإهانة ، وهو الشجاع ، الذي لا يهاب المنايا ؟ وهو الجواد الذي يضحى بأثمن شيء لديه في سبيل شرفه وعرضه ، إنه كان يضع الحلم حيث يجبأن يوضع كما قال الشريف الرضى:

وللحلم أوقات وللجهـ ل مثلها ولكننى للحلم أدنى وأقرب يملم مع قومه ، ولا سيا سفهاؤهم ، و يحلم مع عشيرته الأقربين؛ لأنه رئيسهم ، ولأنه إذا عاقبهم على جهلهم خسرهم ، وإنما كان يدارى هؤلاء وهؤلاء ، ويدارى طيشهم بحلمه ، ونزقهم بسعة صدره ، ولأنه يعلم أنهم لا يقصدون امتهان كرامته ، ولا خدش شرفه ، لأن كرامته من كرامتهم ، وشرفه من شرفهم ، تقضى بذلك تقاليد القبيلة وعرفها السائد

و يثور حين يجبأن يثور ، حين يرى من المذلة والعار أن يغضى على للهانة ، و يصبر على الإذلال ، و يرضى بالضيم .

و. يقيم على ضيم يراد له إلا الأذلان عَيْر الحَيِّ والوَّتِدُ إله كان حكيمَ في تصرفه ، وقد صدق فيه قول الشاعر :

ووضع الندى فى موضع السيف بالعُلا مضر كوضع السيف فى موضع الندى و وضع الندى و إن تصرفه مع هؤلاء الذين يز دروه و يحقرونه ، و يريدون ادلاله لهو تصرف

<sup>(</sup>۱) عرامتی : شدتی وشراستی .

عادل جميل ، وفى ذلك يقول أرسطو: « عقاب الأعداء أجمل من التساهل معهم ، لأن مقابلة المثل بالمثل عدالة ، وكل ما هو عدل قهو جميل ، والشجعان لا يرضون الهزيمة (١) » .

ولقد ثار عمرو بن كلثوم ، وهو ضيف الملك عمرو بن هند ملك الحيرة حيز سمع أمه تصيح قائلة : واذلاه ! يالتغلب! فغلى الدم فى عروقه وأخذته الحميا ووثب إلى سيفضرب به رأس عمرو بن هند ، وقال معلقته المشهورة التى يشير فيها إلى هذه الحادثة بقوله :

بأى مشيئة عمرو بن هند بأى مشيئة عمرو بن هند بأى مشيئة عمرو بن هند تهدد نا رويدا تهدد نا رويدا فإن قناتنا ياعسرو أعيت إذا ما المثلك سام الناس خسقا الا يجهلن أحد علينا ويقول عنترة في العزة

متى كنا لأمك مَنْنَوينا ؟ (٢)
على الأعداد قبلك أن تلينا
أيينا أن نقر الذل فيا
فنجهل فوف جهل الجاهاينا(٤)

نكون لِقَيْلِكُم فيها قطينا ؟<sup>(٢)</sup>

تطيع بنا الوشاة وتزدرينا ؟

لا تسقني ماء الحياة بذلة

بل فاسقى مالعز كأس الحنظل

<sup>(</sup>١) الحطابة لأرسطو ترحة الدكتور ابراهيم سلامه ص ١٧٣

<sup>(</sup>٧) القبل: هنا الحدم والمبيد ، والقطين: المتجاورون .

<sup>(</sup>۳) منتوی : خادم ، وهی کلمهٔ حمیربهٔ .

<sup>(</sup>٤) الحيل: السفامة والطيش .

ماه الحيساة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أكرم منزل وأبي له أن يقبل الذلة والمهانة، وهو الأبي الشجاع الذي انخذ شعاره قول عمرو بن براقة:

متى تجمع القلب الذكى وصارماً وأنفأ حياً تجتنبك المظالم ولا تظنن أن العرب جميعاً يتحلون مهذه الخلة الحميدة . خلة الحام وسعة الصدر ، وكرم القلب ، كالا ! فإن الحاركان مادراً . والحلماء قلياون و إلا لما كان الحليم مقدّما على الناس ، يرأسهم ، ويتزعمهم ويفصل في شئومهم ، وكيف يكون الحلم حاية جمهرة العرب، وهم في بيئة صحراوية مجد؛ يشتد فها أوار الشمس ، ونقل فيها الخيرات ، فيزيد ذلك في سرعة انفعالهم ، وحدة طباعهم ، وضيق صدورهم ؟ زد على ذاك أن هذه الحياة عودتهم كثيراً من الحرية التي أساء بعضهم غايتها. واعتقد كل امرىء فى نفسه السمو والسعادة والعوذ فكان ذلك مدعاة لطيشه وسفهم . ولذا كان من سمات الشرف ، ومؤهلات الر إسة أن يتصف الفتي بالحلم، مين قوم سريعي الغضب، حدِّي اطباع ، و ذلك تميز الفتيال عن سواهم من عامة العرب بسامح الأقويه ، وعفو المقتدرين ، وأياة المتبصرين ، وكرم الأعزذ ، وصفح الأياة البلاء ، لا يعرفون الصِّغن ، ولا يستفر في قلومهم السمحة: ١ ويس رئيس القوم من يحمل الصعْبُ ، ، ولا لفقدون الزامهم ، إذا طاشت أحرم سوهم ، وأنالت بولوا مهرلة ساميه في محتمع العرب . وتغبي الشعراء بصفحهم حيل، ورددته ألسه برمن.

### ٣ - كرم العقل

كرم العقل هو سماحته ، ومرونته ، وتقبله للحقائق ، وعدم كزازته وتعصبه ونفوره من الأوهام والخرافات ، و إدراكه لمما حوله إدراكا صحيحاً لا يشوبه شك ، أو يخمره غموض .

والفتى العربي قد نشأ على أديم الصحراء ، ذلك البساط الطبيعى الفسيح الظاهر المعالم ، الذي يمتد فيه البصر ، مسافات شاسعة ، فلا يقف في سبيله عائق ، ويُلُق ضوء غامر قوى ، يجلى كل شيء أمامه فيرى الطبيعة قوية بينة باهرة . ومثل هذه البيئة الرّحبة تنمو فيها الحرية وتسمُق دوحتها ، والرجل الحريأبي أن يتقيد عقله بقيود ، أو أن يُحَد فكره بحدود ، وفي ذلك يقول دوزى . « سعة العقل ورحابته قديمة عند العرب ، لأنهم أمة تعشق الحرية ومن العسير عليهم أن يقبلوا التحكم في عقائدهم » (1)

وقد قال مرثد بن عبد القــلال ملك اليمن . ﴿ إِنَّى أَحَكُمُ عَلَى الأَجْسَادُ لَا الآراءُ ، وأطلب من رعيتي أن تطبع حــكومتي ، أما عقيدتهم فمتروكة لحركم الله »(١).

ولهذه الحرية لم يعرف العرب فى دياماتهم الجاهلية نظام الكهنوت، والعبودبة للهيدكل ورحاله، يتحكون فى عمائدهم، وسائر شئونهم الدينية والديوية، ويتوسطون بينهم وبين آلهتهم، ويفرضون عليهم الجزية والطاعة

<sup>(1)</sup> wacyf Ghali. Tradition Chervaleresque des Arabes. p.248

<sup>(2)</sup> Caussain de Perceval, T. J. p. 111.

1.0 - 1.0 - 1

العبياء ويمنحونهم الغفران إن أرادواً أن أو يطردونهم من رحمة الله إن سخطوا وأنى للعربي أن يقبل هذا أو مثله وقد ألفت نفسه الفضاء الفسيح ، وامتلأ فؤاهم بهذا الإحساس القوى الطبيعي بأنه حر طليق لا تقيده أرض ، ولا تعرقل تفكير ملك القيود والعوائق التي تحد من حريته الشخصية! ؟

وتلا كان هذا الفتي العربي يعيش في كنف الطبيعة ، وتمتضنه صباح مساء ، لا يهرب منها بين جُدُر كثيفة ، وفَرش وثيرة ، وقصور ضخمة ، و إنما نتلقاه بين ذراعيها إذا أصبح كادحًا في سبيل رزقه ، وإذا أمسى سامراً مع خِلاَّنه ، وتطل عليه من عَلُ بشمسها الوهاجة نهاراً ، ونجومها المتلألثة ليلاً ، يراها وهو على ظهر ناقته أو في خبائه . ويسمع دوى الرعد وقصفه ، وزمجرة الربح ، ويصطلى بوقدة الهاجرة ، وزمهرير الشتاء , صار الفتى العربى منذ حداثته وهو بعد غض لين العود صديقاً لهذه الطبيعة التي ألفها في حالى خيرها ورضاها ، وشرها وسخطها ، ونحم عن ذلك كما ذكرت في عير هذا الكتاب() ﴿ إلغاء العقل الباطن عند هذا العربي ربيب الصحراء ، وبسطت الطبيعة في عقله الواعي ، ولم تدع له الطبيعة بضوئها الشديد نهاراً ، ونورها الباهر ليلاً أن يختزن في نفسه سراً ، أو أن تكون ثمـة هاوية في عقله تتساقط فيها الرغبـات التي لا تحقق ، لأن كل رغبة حيل سه و بين تحقيقها يعلم حدًّ العلم ، وحكل وصوح لماذا لم يحققهها.

وبالغاء العقل الباطل صارت كل أفكار العربي مين يديه ظهرة حلية ،

<sup>(</sup>١) كتاب النابغة الديياني لمؤلف ص٧٠٠

وصارت وجهة نفسه وجهة يقين لا شك ، وبذلك ألغيت الوساطة فى الشعور والتفكير والتعبير .

وهذا هو السر فيما نامسه فى الشعر الجاهلى ، وفى التفكير العربى من صفاء الفكرة ووضوحها ، والقصد إلى الهدف دون التواء أو غموض ، فى أوجز لفظ ، ومن أقصر طريق » .

وهذا هو السر في أن العربي كريم العقل ، سمح النفس ، يتناول حقائق الحياة في أوجز الصور وأقومها ، ولعل من أسباب ذلك أنه نشأ نشأة طبيعية . بسطت في قوة جسمه ، وصيرته صحيح الحواس ، تام البناء والتركيب . ونعلم أن العقل يسترفد معلوماته من الحواس ، فإذا كانت الحواس صحيحة كاملة النمو لم يصل إلى العقل إلا الصحيح التام من المعلومات – بغض النظر عن قيمة هذه المعلومات – ولهذا كان عقل الفتى العربي سليا ، وحكمه على الأشياء صحيحاً . ولقد استهرت عندهم الحكمة القائلة « العقل السليم في الجسم السليم » . ونقول بنت الحس معبرة عن رأى العرب في العقل وأخلاق الفتيان ، كا أفهمته إياها الصحراء:

أشدُّ وجوه القول عند ذوى الحجا وأفضلُ غنم يستفـــاد ويُبْتغى وخيرُ حـــالال المرء صدق لسانه وإنجازُك للوعود من سبب الغنى إذا المرء لم يَسْطِع سياسة نفسه

مقالة أذى لُب يقول فيوجز ذخيرة عقل يحتويها ويحرز ويحرز وللصدق فصل يستبين ويبر ز فكن موفيا بالوعد تُعطِي و نجز فإن به عرف غيرها هو أعجز

### ويقول شاعر آخر :

ولا خير في حسن الجسوم وطولها إذا لم يزن حسن الجسوم عقول ومن الأسباب التي جعلت عقل العربي سمحاً منبسطاً ، لا كزارة فيه ولا تعقيد ، أن المجتمع العربي خلا من تلك الفروق الاجتماعية ، ونظام الطبقات فليس ثمه أعنياء قد أبطرهم الغني ، وأعمى بصائرهم ، وظنوا أنهم بالمال يشترون مَن دونهم من عباد الله ، الذين يعملون في مصالعهم أو أرضهم . وليس ثمة فقراء قد أذلهم الفقر ، وضعضع مفوسهم ، وأمات فيها العزة ، وجعلها تتطلب المال ولو من أخسِّ الطرق وأوضعها . بل إن العرب كانوا في ميدان الحياة الاجتماعية سواء ، الفقير والغني ؛ لأنهم جميعاً يسكنون الخيام لا القصور الشاهقة ، ويتوسدون الرمال لا الحشايا اللينة . والسيادة فيهم ليس مردها إلى الغنى والتروة ، و إنما تُنال بالفضائل، وحب أفراد القبيلة ورعانة مصالحهم، ومواساة حزيتهم، والدفاع عن ضعيفهم ، وذك عاميهم وأسيره ، والجود على معدمهم ، والحلم على سفهائهم ، والمطالبة بتاراتهم ، وتحمل دياتهم . والسيادة ليست السيطرة بالقهر والغلبة ، و إنما امتلاك القلوب بالرفق والفضيلة . وشتان بين مجتمع هذا شأنه ، ومجتمع آخر لا يعرف إلا السيطرة : سيطرة القوة وأنال والجاه . وعبودية الفقر و اسحرة .

إن العرب الفقير إذ صاقت عيه الأرس ، و ُقتَرَ عايه رزقه ، لا يبرم ، ولا يبأس ، بل يرمى فسه في فج حيا العرب ولسان حانه يقول . إذا ما ضو رز قسك في بلاد ترحل طالم أرصاً سواه فرزق الله في الدنيا فسيح وأرض ته منسع فضاها

وقد ذكرنا في كرم اليدكيف أن العرب جميعاً تعاونوا على قتل الفقر بينهم، وكان من أهم صفات السيد الشريف عنخاء اليد والجود بما لديه ولو كان آخر زاده ، ولهذا كله لم تتخلف في نفس أى عربي نزعات مكبوتة ، وآمال ميتة ، تفسد عليه تفكيره في وحدته ، وتذهب صفاء عقله ، بل قبل الحياة على علاتها ، بسرائها وضرائها . إذ أنه أدرك من طبيعة بلاده أن هذه الثروة التي نالها سواه قد تزول حين تضن الساء بمائها ، وتجدب الأرض ويصور النبات وأنه قد يرحل إلى غير موطنه فيصيب أرضاً خصبة ، وثراء عريضاً .

إن العربي في حياته كلهاكان ينظر إلى الأمور نظرة واقعية ولم يلجأ إلى الله ذلك الضرب من الحياة الذي صورته المشاعر الفزعة ، والنفوس القلقة . لأنه لم يشعر بالحرمان ، ومن ثم لم تكن أوهام وأحلام ، وإنما هي الحقيقة يفتنون بها ، ويسعون جهدهم لإدراكها .

وربما قيل : وكيف توفق بين هذه السماحة فى العقل ، وعبادة العرب للأوثان والأصنام ، وهي لا تدرك ولا تغنى عنهم شيئًا ؟

إن العرب لم تكن لهم ديانة ذات أصول وقواعد ومراسيم معينة ، ولقد وصلوا في قر ارة نفو مهم إلى معرفة خالق الوجود ، ووحدانيته فآمنوا به ، و إن حاولوا أن يصلوا إليه أحياناً عن طريق الأصنام ، فذلك لأنهم لم يكونواقد وصلوا إلى دلك النضج العقلي التام ، ولم يكن حظهم من المعرفة كبيراً . وإذ سئلوا عن هذه الأصنام : أهي آلهة ؟ أنكروا في قوة عقيدة ألهويتها ، واعترفوا بالله وقالوا : « ما نعمده إلا ليقربونا إلى الله زلى » . ولقد سخر كثير منهم بهذه

الأصنام كما سخر امرؤ القيس بصنمه ذى الخُلَصة حينًا استخاره واستقسم لديه بالأزلام، فخرج السهم ينهاه عن ذلك فقال:

لو كنت ياذا الخُلَص الموتورا مثلي وكان شيخُك المقبورا لم تَنْه عن قتل العُداة زورا

وحطم الصم (١)

ولقد أقبل رجل من بنى ملكان بإبل له مؤبلة يقفها على صنم القبيلة «سعد» ابتغاء بركته فيا يزعم، فلما أدناها منه ورأته، وكان يهراق عليه الدماء نفرت منه، فذهبت في كل وجه، فغضب الرجل وتناول حجراً رمى به الصم وقال: « لابارك الله فيك إلها نفرت إبلى » ثم خرج في طلبها حتى جعها ، وانصرف وهو يقول:

ولما رأى عمرو بن الجموح وهو أحد سادات بنى سلمة وأشرافهم أن صنمه الذى ينقرب إليه قد ألتى فى موطن القذارة قال:

والله لو كنت إلى لم تكن أنت وكلب وسط بنر في قرن أن وكلب وسط بنر في قرن أن أن وكلب وسط بنر في قرن أن أن الآن فتتناك عن سوء العَبن (٢)

<sup>(</sup>١) بلوغ الأرب ج ٢ ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٢) للصدر نفسه س ۲۰۸ -

<sup>(</sup>٣) مستدن : من السدانة وهي خدمة البيت وتعنيمه .

الحمد الله العسلى ذى المنن الواهب الرزق ديانِ الدِّبَنَ (١) هو الذى أنقذنى من قبل أن أكون فى ظلمة قبر مُر مَنهن (١) ولما رأى غيره أن صنمه تبول عليه الثعالب قال : « لقد هان من بالت عليه الثعالب » .

وكل هذا يدل على أن العربي لم يكن ينظر إلى هذه الأصنام نظرة جد ، وأنها آلهة محق ، بل إذا رأى منها مالا يستجيب له عقله أنكرها سريعًا ، ورجع إلى فطرته الصحيحة ، فهو يعتقد في قرارة نفسه ، أنها لا تضر ولا تنفع ، وليس لها من أمر الكون وحلقه وتدبيره شيء : « ولنن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقو أن الله » ، « قل من يرزق كم من السماء والأرض ، أمن يمك السمّع والأبصار ، ومن يخرج الحي من الميت ، ويخرج الميت من الحي ، ومن يُدَبّرُ الأمر فسيقولون الله » .

على أن العربى لم يخترع هذه الأصنام ، وإما جُلبت له من خارج البلاد العربية جابها لُحى بن حارثة بن عامر الأزدى من البلقاء بالشام حيث اليهود والنبط وغيرهم فى قصه معروفه (٢٠) . فهى طارئة عليه ، لم تتأصل عباد تها فى نفسه ، ويقدسها ذلك التقديس الذى حرى عليه بعض الأمم لآلهتهم مثل الأشوريين والإغريق والمصريين القدماء ، وبنوا لها الهياكل والمعابد ، ووضعوا لعبادتها النظم والقوانين ، وتعددت طبقات رجال الدين والكهنوت ، ولكمه كان

<sup>(</sup>١) الدين : حدينة وهي العادة .

<sup>(</sup>٢) راجع بلوغ الأرب ج ٢ س ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٣) راء أبرغ الأرب ح ٣ س ٣٠١ والأصنام لابن السكلي .

يتقرب إليها فى بساطة ، ويتركها فى بساطة . و إذا قات : ألم يكن العرب يعتقدون فى الجن ، وأنها تتراءى لهم ، وتتحدث إليهم ، وتلهم شعراءهم القول البليغ ؟ أو لم يكونوا يعتقدون فى الغيلان والأشباح ؟ أو هذه صفة العقول الراجحة الصافية التي لا تؤمن بالحرافات والأوهام ؟ ؟

كان العربي في بيدائه دائب الحركة والسعى في طلب الرزق ، وليست الصحراء العربية كاما واضحة السبل بينة المحجة ، ولذلك قد يضل في أرجائها بعض من عُمِّى عليه طريقه ، وغُمَّ سبيله ، وهو في تيهه هذا يستحضر معنين ، لا معدى له ولطبيعته البشرية السليمة من أن يستحضرهما وهو رابط الجأش ثابت الجنان ، وهذان المعنيان ها : الهلاك ، والوحشة . أما الهلاك فيأتي من نفاد الزاد وكثرة التعب ، وقسوة الهاجرة ، وكان من الهلاك عند العرب اسم «الغول » الذي يغتال النفوس و يهلكها ، وأما الوحشة فاش مها بينهم اسم «الجن » وهو « سراب النفس » الذي يتطلع إليه العربي ، وقد « أجنته » الطبيعة بعد ظهورها ووضوحها ، وكادت تستتر عنه وتخي معالمها فتهاكه .

فدو يرى هذا السراب رجلا مثله على مرأى منه ، فيتجه إليه فى مثل الشوى الذى يستشعره نحو أهله كلما أشرفت نفسه على الهلاث ، فيرى أعرابياً جاساً أسم خباء ، وبحواره قلوص ، وهو مهيب السمات ، جايد نقاب ، فهو يسلم عليه ، ويستنه شربه مدء أو ابن ، ثم يستزيد من حديثه ، فيتشده الشعر ، ويسترويه الأخبر ، نيكون فى ذلك ، يبدد وحشته . حتى إذ به قضى هذا الشم وطراً من ذهب الوحشة عنه مع عرى مته ، عاد فبدا به أن ما راه عى الأفق إنما كان سراب نفسه . كسر ب نه فى الصحر ، الحسبه خدت ما الأفق إنما كان سراب نفسه . كسر ب نه فى الصحر ، الحسبه خدت ما حتى إذا جاءه لم يحدد شيئاً .

وهكذا يعرف العربي أن مالم يجده شيئًا من هذا الرجل الذي استنشده الشعر في متاهات الصحراء إنما هو « الجن » الذي يظهر التأمين ، عندما تجهل الطبيعة على أصفيائها . لقد سمى العرب هذا السراب جنا ؛ لأنه لا يلوح لهم إلا إذا أجنتهم البيداء في بعض مجاهلها ، وسترتهم عن معالمها المأمونة . وليس أدل على ذلك من تخصيص العرب أماكن يظهر فيها الجن ، فلا بظهر الجن في كل مكان بالجزيرة ، وإنما يظهر في المتاهات والأودية الموحشة مثل وادى « عبقر » و « أبرف الحنان » و « البقار (۱) » الذي يقول فيه النابغة الذبياني واصفًا جنداً مدججين بالسلاح ، قد اختلط صدأ السلاح بعرق أجسامهم ، فانبعث منهم رائحة خاصة :

سَهِكِين من صَدَّ الحديد كأنهم تحت السَّنَوْرِ حِنَّةُ البقار (٢)
وتمتاز الجن العربية في أخبار العرب بأنها نموذج للعربي الكريم ، فهي
مؤنسة غير مؤذية ، بل هي في الغالب مصدر نعمة ، إذ كثيراً ما شعر التأمهون
كأنما الجن توحي إليهم معرفة الطريق الذي أضاوه . كما أن الجن العربية
تحفظ الجيد من أشعار العرب بالقدر الذي يحفظه بالطبع من يراها منهم .
وهذه المزايا الإنسانية النادرة في الجن العربية علامة من علامات الألفة القوية
بين العرب ، وعناصر الطبيعة العظيمة المحيطة بهم . وهي آية من آيات التكافؤ
في المستوى الحيوى بينهم وبينها ، بحيث انعكست صورهم على آفاقها بهذا

<sup>(</sup>١) راجع فصلا ممتماً في هذا الموضوع للأستاذ أحد صبرى شويمان في كتاب التصوف في نظر الإسلام مِن ٣٠٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) السمكة : الرائحة السكريهة . السنور : السلاح التام .

الخير والجلال. ولا عجب بعد ذلك أن يشتقوا « العبقرية » عندهم من مرائى وادى الجن في « عبقر » (١).

ونستطيع أن نتصور هذا العربي في هذه المضلة وقد تقطعت به السبل ، وخشى على نفسه الهلاك ، وتحسمت له مخاوفه غولاً يربد أن يفتك به ، وما غوله في الحقيقة إلا الظم الذي يشوى حشاه ، والجوع الذي يفرى أمعاه ، ووقدة الهاجرة التي تصب على راس آولاً مستعراً من حرارة الشمس ، والوحدة القائلة التي تزيد في وحشته ، فرو يس الخلاص منها ، ويترامى له على صفحة الأفق ذلك الربي من الجن الذي صنعته أمايه ، ليأنس به ، ويهتدى في سبيله و يتزود من قراه ،

وهذا التصور أمر طبيعي ، وإن لم يتخيل العربي التائه في هذه المصلات الموحشة ، والأودية المتقطعة ما تخيد سن الحن والزيلان دار يمكن سايم العقل معافى الحوس ، بل معاومة لا يشرك كمه الخض هدي م.

أما الجن الذين ورد : ` . فى القرآن لكر بح فسمهم عند رب العالمين ، ولا نتعرض لهم فى بحثنا هذ

و اللك أدركت من كل ما تقدم أن التي حرى وبيد اصحره ما مقل دير بران و لا مرس ديو والمستقرمات مران و در بران والمستقرمات مران و در بران والفلسانات المقدة في ران و الران والمستقرمات مران و الما موجة تو المحتمعات الأحرى و الما تا الما مرحة الما موجة والمدلات والما مفرعة وعتد عديرة من وحد تا الما مفرعة وعتد عديرة من وحد تا الما مفرعة وعتد عديرة من وحد تا الما ما الدارات كل بقده

<sup>( )</sup> أحمد صبرى شوعان ص ١٠

ما يظنه حلا لهذه المشكلات ، في قصة تارة ، وفي نظرية فلسفية أخرى .

والفتى العربي ذو العقل الكريم تزيده المحن والشدائد قوة ، فلا يعرف الجزع واليأس كما يعرفهما سواه على حد قول جَزْ ، بن ضرار :

إذا رَّقت أخلاق قوم مصيبة تصنى لها أخلاقهم وتطيب أو على حد قول ابراهيم بن كُنِّيفِ النَّبهانيِّ :

تَعَرَّ فإنَّ الصَّبر بالحر أجملُ وليسَ على ريب الزمان مُعَوَّلُ فلوكان يُغْنِي أن يُرى للمه جازعاً لحادثة أو كان يغْنِي التَّذٰللُ إ لكان التعزى عند كل مصيبة ونائبة بالحر أولى وأجمل فكيف وكل ليس يعدو جِمامه وما لأمرىء عما قضى الله مَزْحَلُ ببؤس وتغمى والحوادث تنمعل 

فإن تكن الأيام فينا تبدلت ولكن ,حلناها نفوساً كريمةً تَحُمَّلُ مالا يستطاع فتحمِلُ (١) و أَقْمَا مُحَمِن الصَّبْر منا مفوسنا فصحت لنا الأعراص والناس هُزَّل

إن هذا الفتي العربي الذي وصف آنفا بالشجاعة ، وكرم اليد والقلب وكرم لعقل ، قد تحلت مواهبه هذه في أوج عظمتها حين جاء الإسلام ، وسترى هذه خارْں متألقة في كل مكان حلّ به ؛ إذ له تفارقه ما حلَّنه به البادية من مزايا أينه ارتحل، زلا سيما نلك المظرة الواقعية إلى مشكالات المجتمع.

<sup>(</sup>١) أى وحد " الموسد الكريمة رحماها مالا يستطاع حما .

## ٣\_ الوفاء بالوعد

من أجمل ما يتحلى به الفتى العربي الوفاء بالوعد ، بل إن الوفاء بالوعد شرط لا مناص منه للفتيان ، وذلك لأن الصراحة لازمة للقوة والشجاعة ، فالشجاع هو الصريح الذي لا يخشى أحداً أو شيئاً . هو الذي يصارح الناس برأيه ، وهو الذي يثبت عليه لايتزعزع ، ويدافع عنه باليد والسلاح ، ويقول كورني الكاتب الفرنسي الشهير : « الرجل الشجاع هو الذي يحافظ على كورني الكاتب الفرنسي الشهير : « الرجل الشجاع هو الذي يحافظ على كورني الكاتب الفرنسي الشهير : « الرجل الشجاع هو الذي يحافظ على

وكثيراً ما يكون فى الوفاء بالوعد ما يناقض مصاحة المرء الخاصة ، فليس من الفضيلة أن تني بشىء لك فيه منفعة وفى إنجازه فائدة تعود عايك . بل إن الوفاء بالوعد يتطلب عادة أن يضحى المره بوجهة نظره الخاصة ، أو بمصلحته الذانيه فى سبيل سواه .

فالوفاء بالوعد مبنى على الشجاعة . وعدم الأثرة والمنفعة ، والتضحية . وهذه الصفات تتفق مع ماسبق أن وصحناه من سمات الفتيان ومزاياهم .

لوفاء بالوعد مخرج لإنسان من الوحشية إلى الحضارة ، فلا تعود القوة العسم على ، و ، و لواحب ، ولا تعرد المصحر الحاصة هي قدار لذي بوحه أعمال الإنسان في حيام ، رحيني رارد رفاء ، ، عدني مجتمع ، أسرد حدة المقة والمينان ؛ المعنة في حكمة تعطى ، وفي المونين بكتب ، وفي معامدات تمير .

<sup>(</sup>I Commente & Maria (Ca III)

إذا أعطى المرء وعداً ، وكان رجلاً جزلاً كامل الرجولة ـ كاكان فتيان العرب ـ فليس له أن يرجع فيه أو يحيد عنه أو يناقشه مرة أخرى ، بل فانوت الفتوة يحتم عليه أن يمضى في إنجازه ، ولو ناقض فائدته ، وعاد عليه بالضر.

وقد اشتهر فتيان العرب بالصدق ، والرجل الصادق هو الرجل الممتازحقاً فى كل صفاته ، وليس الرجل الصريح أو المخلص فحسب . لا يعرفون الكذب ، ` لأن الكذب إمارة الجنن ، وفتيان العرب شجعان لاريب فى ذلك

إن هذه الطبيعة الصريحة الواصحة السهات والمعالم قد علمتهم ألايقولوا إلا الحق لأنها بصفائها ووضوحها قد العكست على نفوسهم . ثم إنهم قوم رحل ليس لهم حكومة منظمة ، ولا قوابين مرسومة ، ولا قوة منفذة ، ولا محاكم ولاشرطة ، ولدك كانت كلة الشرف ، والوعد الصادف هي القانون الذي يقدسه كل عربي ويحرص على احترامه والخضوع له ، حرصاً على مصلحته الخاصة ، وعلى العدالة العامة في المجتمع ، وفي ذلك يقول هيردوت : « ليس تمة قوم يحافظون على أيمانهم مثل العرب » (1) .

لقد كان العرب فى حروب دائمة بعضهم مع بعض فى سبيل الرزق وأسباب الحياة ، وهذا أمر طبيعى فى بيئة محدبه شحيحة بخيرها ، وكانوا اذا اشبكوا فى مركة تقاتارا فى قدرة بالمة ، فرد وضعت الحرب أوزارها ، وعقد الصلح ، أمن ، س ، رخذوا يحوبون أرجاء الصحراء طلباً للرزق ، وسمياً بالتجارة س غير أن يتفروا هجرماً سفاحناً ، أو أخذ على غرة ، وأخذت القبيلة فى سر غير أن يتفروا هجرماً سفاحناً ، أو أخذ على غرة ، وأخذت القبيلة فى

<sup>(1)</sup> Hérodote, 111, 3.

الرحيل، ورعى تغيرها من غير رهبة من عدو أو خشية من غدر ، لأن السيوف قد أغدت ، والحقد قد توارى ولو إلى أجل ، وفى قدرة المرء أن يقابل أعداءه دون خوف ، بل يقابل من له عنده ترة ، وذلك لأن القبيلتين قد اتفقتا على الكف عن العدوان ، مع أنهم كانوا غالباً من الأمييين الذين لا يعرفون المعاهدات المكتوبة والصكوك والمواثيق المسجلة ، مل كانت تكبى الكلمة تقال ، يبرمها وثيسا القبيلتين فتصير نافذة على الجميع ، لأنها أقوى من القوانين المكتوبة ، والأنظمة التي يدافع عنها بالحراب في المدنية الغربية اليوم .

في هذا المجتمع الطبيعي الذي لم تلوثه مفاسد المدنية الحديثة ، وما فيها من نفاق ، وخداع ، وغدر ، وتنافس ذميم على عرض الدنيا ، كان العربي يخشى أن يُعرف بالغدر ، وتشيع عنه الحلة بين قومه وبين سواهم من القبائل ، لأن الغدر ونقض العهد ، و إخلال الوعد ، يحمله رجلاً لا يعتمد عليه في النائبات ، فيهمله قومه ، ويتحاشاه طلاب الغوث والنجدة ، وينفر منه أعداؤه وأصدقؤه ، فيهمله قومه ، ويتحاشاه طلاب الغوث والنجدة ، وينفر منه أعداؤه وأصدقؤه ، وهيهات لرجل يتصف بهذه الصفة ، وتكون حاله كما ذكرت أن ينبه اسمه ، أو يكون من ذوى الرأى والجاه في قبينته وهو ما يحرص عليه كل ذي مروءة .

وفي هذين البيتين نرى سببين يجملان المرء يغدر أحياناً ولا يني بوعده كالحدها دناءة النفس ، وعدم عفتها ، فيحلو لها ماخرجت عنه ، فتحاول نقض الميثاق ، وثانيهما شحها وطمعها فتعتريها الكزارة بعد الجود ، وتندم على تسرعها في الوعد ، وتحاول أن ترجع ، والفتى الحق هو الذي يقاوم هذه الحسة في نفسه من دناءة وشح فلا يطيعها ويحملها قسراً عنها على الوفاء بما وعدت .

وقد حفظ لنا التاريخ أمثلة عديدة على تمسك العربى بكلمة ينطق بها ولا يثنيه عنها سبب مهما عظم ، وهاك الحارث بن عباد يأسر عدى بن ربيعة الشهود بالمهلهل قاتل ولده بجير في حرب البسوس ، وهو لا يعرفه ، فيسأله عن مكان المهلهل ، فيقول له هذا : أتطلق سراحى إن دللتك عليه ؟ فيعده بهذا ، فيخبره أنه المهلهل ، فلا يسمه إلا البر بوعده على الرغم من أنه قاتل ولده ، ويكتني بجز ناصيته ، ويطلق سراحه وهو يقول :

لمف نفسى على عَدْي وقسد أَشْعَب للموت واحتوته اليدان وهاك حاجب بن زُرارة التميمي يطلب من كسرى أن ينزح قومه إلى سواد العراق ، لأنهم في ضيق من العيش ببلادهم ، فيطلب منه ضماناً على عدم إفسادهم حال العراق و إغارتهم على مدفه العامرة ، فيرهن له قوسه ، ويثير هذا ضحك حاشية كسرى ، ولكن كسرى يدرك عظم الرهينة فيتقبلها . وقد وفي حاجب لكسرى بما وعد إلى أن مات (١) ، وفي ذلك يقول أبي تمام :

إذا افتخرت يوماً تميم بقوسها فاراً على ماوطدت من مناقب فأنتم بذى قار أمالت سيوفكم يروش الذين استرهنو اقوس حاجب

<sup>(</sup>١) راجم المقد الفريد ج ٧ س ٩٨ .

و يشير في البيت الثاني إلى حادثة أخرى من حوادث الوقاء ، أعنى وفاء هاني ابن مسعود الشيباني مع النعان بن المنذر وحمايته لنسائه ودروعه حين لجأ إليه بعد أن غضب عليه كسرى ، ولما طلب منه كسرى هذه الودائع أبت نفسه العربية أن تغدر بما تعهدت به ، وهو يعلم عِظَم المخالفة ، وما تجره عليه وعلى قومه من مصائب . وقد ناصره قومه وأيدوه ، وحاربوا الغرس وهزموهم في موقعة ذي قار سنة ٦١٤ م ليكنوه من الوفاء بوعده . وسأقص عليك إن شاء الله قصة حنظلة ابن أبي عفرة مع النعان في القسم الثاني من هذا الكتاب ، وكيف وفي بوعده مع أنه يعلم جد العلمأن في هذا الوفاء ميتته ، وأنه مقتول لامحالة .

وسنرى فبها بعد أن هذا الخلق الكريم كان من أعظم ما اشتهر به العرب بعد الفتح الإسلامى ، ولم يجد منهم النصارى أو اليهود أى ميل للغدر ، و نكث بالوعد ، وقض للعهد ، بل عاشو ا فى ظلهم آمنين مطمئنين .

# ع \_ حاية الصعيف

وحماية الضعيف قانون طبيعى للفتيان ؛ لأنهم يشعرون بقوتهم الجسمية ، وقد تأصلت فى نفوسهم صفة البذل والتضحية ، ومن أولى برعايتهم من الضعفاء؟ إن التطوع لحماية الضعفاء أهم مايميز الرجل الشهم الكامل والقارس الحق .

« مهمة الفارس هي حماية المرأة والأرملة ، واليتامي ، والضغاف من الرجال الذين يطلبون المعونة والغوث » (1) . هكذا يقول «لاكورن دى سانت بالاى» وهذه هي صفة الفتيان الأمجاد الذين معموا بالنشأة الطيبة بين أحضان الصحراء ، لأن هذه الصحراء والحياة القبلية ، فرضت عليهم أن يخففوا من الأخطار المحدقة بهم فتعاهدوا فيا بينهم على حماية المرأة ، والصيف والجار والضعيف .

إن هذه الفضيلة تتطاب من الفتى أن متصف بكل صفات الفتوة الأخرى من شجاعة وكرم ووفاء ، وهى خلة ترقى مالإنسان إلى أفق سام مر آفاق الإنسانية ، لأن من يتعرض للصفة المظلوم ضد الظالم ، وإغاثة الملهوف المكروب، والانتقام من القوى للضعيف ، ومد يد المساعدة للحق المهضوم ، ينصب نفسه بطلا من أنطال الحير صد الشر المتصر . وفي هذا كرم وسخاء دومه كل كرم وكل سخاء ، ومكران للذات دومه كل نكران .

<sup>(1)</sup> Mémoirs Sur L'ancienne Chevalerie, t. l, noie 36 Sur la lie partie. p, 129, Lacurne de Saint Palaye.

من اليسير أن يعيش الإنسان في هذه الحياة عيشة وادعة هبّنة لينة ، وأن يغمض عينيه وفعه وأذنيه ، فلا يرى شيئاً ولا يقول شيئاً ، ولا يسمع إلا ما يهمه من قرب أو بعد أو يعود عليه بخبر قل أو كثر . يبد أن روح الفتوة وشعار الفرسان يأبيان ذلك ، لأن كل ما يمس الإسانية الضعيفة يمسهم . وكأن الله قد أقامهم في هذه الأرض لتحقيق العدالة وهذه رسالة بالغة في السعو أعلى منزلة .

وقد وضع فرسان الصحراء كل ما وهبهم الله من قوة وحول ومال وشجاعة فائقة لحماية البائسين ، ونحدة الملهوفين ، وإغاثة المحرومين بنفس الكرم والأريحية التي يبذلون بها المال . وتتجلى هذه الصفة في عدة مظاهر :

۱ — حماية الجار . والجار هو ذلك الشخص الذي ينزل بجوار آخر طالبًا حمايته ، أو يلجأ إليه ليمنعه من أعدائه ، فإذا قبل جواره صار واحداً من أفراد أسرته وعشيرته وقبيلته ، وسمى حليفًا أو مولى أو جاراً ، له كل ما لأفراد القبيلة من حق ورعاية ما دام في جوارها متمتعًا بحايته .

وإذا كان قانون الصحراء يأبي على العربى أن يرفض ضيافة الغريب ، فكذلك فرض عليه أن يرحب عن يلجأ إليه طالباً حمايته ، وكما أن الإنسان لايستضيع أن يميز بين رب البيت وضيفه فكذلك لا ستطبع أن يميز الجار من جاره .

کان العربی یحمی حاره مادام حیاً ، و ذا اضطر مرحلة أوصی به أهله ، وأولاده وعشیرته ، وأعانته قبیبته فی لمحافظة علی هدا اجر ، وقد یمضب کل الغضب إذا رحل عنه حاره وتدرل عن حریته له ، وحد إی سواه ، که رحل

الحطيثة (١) عن الزَّبرقان بن بدر ، ولجأ إلى بَغيض بن شماس بن لأى ، وعدّ الزبر قان ذلك طعناً في كرامته ، وأبي إلا أن يذهب إلى الحطيثة وبغيض كي يعود إلى جواره ، ولما خُيِّر الحطيئة اختار بغيضاً فسأله الزبرقان : ﴿ يَا أَبَّا مُليكة ! أفارقت جوارى عن سخط وذَّم ؟ قال : لا » فتركه وظَّلُ ۗ آل شماس ان لأى يحرضون الحطيثة على هجاء الزُّبرقان وهو يقول لهم : لاذنب للرجل عندى . حتى أرسل الزيرقان إلى شاعر آخر هجا بنيضاً فرد الحطيئة عليه وهجا الزبرقان ، ودافع عن بغيض بقوله :

> جار<sup>م</sup> لقوم أطالوا هَوْن منزله مَلُوا قِـــراه وهَرَّتُهُ كَالابُهُمُ دع المكارمَ لاترخَلُ لبغيتها من يفعل الخير لا يَعْدُمْ جُوازيه

واللهِ ما مَنْشُرٌ لا موا امراءاً جُنُباً في آل لاَني بن تَشَمَّاس بأكياس ما كانَ ذنبُ بغيض لا أبا لكم في بائس جاء يحدو آخر الناس لما بدالي منكم غيب أنفسكم ولم يكن لجراحي فسيكم آسي أزمعت يأساً مبيناً من نوالكم ولن يُرى طارداً للحر كالياس وغادروه مقيا بين أرماس وجرحوه بأنيساب وأضراس واقعد فإلك أنت الطاعم الكاسي لا يذهب النُرف بين الله والناس

وقد حسه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لهجامه الزبرقان ، وأخذ يستعطفه وهو في سجمه فلم يلتفت إليه إلى أن قال له :

ماذا تقول لأفراخ بذى مَرَخ زُغبِ الحواصِلِ لا ماء ولا شجر

<sup>(</sup>١) أنظر القسة كاملة في الأخاني ومهذب الأغاني ج ٧ س ٣٥.

ألقيت كاسبهم في قَعْرِ مظلمة فاغفر عليك سلام الله ياعمر فبكي عمر وعفا عنه واشترى منه أعراض المسلمين جميعًا بثلاثة آلاف درهم . وكثيراً ما شبت الحرب مستعرة الأوار ، قوية اللظى لأن جار القبيلة قد أهين أو أذل، أو اعتدى عليه . وخير مثل يضرب لذلك حرب البسوس . وقد كانت البسوس خالة جساس بن مرة ، وكان كايب وائل قد بغى وطغى وتجبر ، وقد بلغ من سطوته ألا يحير أحد من بكر وتغلب إلا بإذنه . وحدث أن البسوس نزلت بحوار جساس فصارت في حمايته ، ورأى كليب ناقتها بين أينقه فأنكرها ، فلما سأل عنها أخبروه بأنها للبسوس جارة جساس ، فقال كليب: أو قد بلغ من أمر ابن السعدية أن يجير على " بغير إذني ؟ ارم ضرعها ياغلام! فأخذ القوس فرمى ضرع الناقة فاحتلط دميها بلبنها وراحت الرعاة فأخبروا جــاساً بخبرها ، فثار ، وغضب لأن جارته وخالته أذلَّت ، وقتل كليباً سيد مُضر، وكان هذا سبباً في حرب صروس، ظلت مشتعلة أمداً طويلاً . وقتل فيها خلق كثير من بكر وتغلب على السواء(١) .

وقد أعز العرب حلفاءهم والمتحرمين بحوارهم ، وأنزلولهم منزلة أنفسهم وأهليهم ، حتى إن قريشاً كانت تأبى أن نزوج بناتها من غير قرشى إلا أن يكون حليفاً لها . بل لقد بلغ من منزلة الجار الحليف لدى بعض القبائل أمه كان يعد من لأهل ويرثه الحير إذا مات وهو نوواره (٢) وكا وا يذهبون بالجوار إلى ما بعد الموت ، كا فعل عامر بن الطفيل مع الأعشى حين استجار به فقال له أنجيرني من الإبس والجن ؟ قال : قد أجرتك ، قال : ومن الموت ؟

<sup>(</sup>١) أظر مهذب الأغاني ح ١ ص ١٨٤ .

مقال: نعم، قال: وكيف تجيرني من الموت ؟ قال: إن مت وأنت في جوارى ببشت إلى أهلك الدية · قال: الآن علمت أنك قد أجرتني من الموت ·

ولقد كانت حماية الجار وإعزازه مفخرة يلهج بها شعراؤه ، ويتمدح بها رجالهم ، وفى ذلك يقول أسد بن كرر يفتخر برد العداة عن جاره :

وما جار يبتى بالذليل فتُرتبى ظُلامته يوماً ولا بالمتهضم ويقول السمؤل:

وما ضرنا أنَّا قليـــــــل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل ، ويقول عدى بن زيد يمدح بني شيبان:

إنى حدت بنى شيبان إذخَدت نيران قومى ، وفيهم شُبت النارُ ومن تكرُّمهم فى المحل أنهم لا يعلم الجار فيهم أنه الجار حتى يكون عزيزاً من نقوسهم أو أن يبين جيعاً وهو مختار كأنه صدَع فى رأس شاهقة من دونه لعتاق الطير أوكارُ ويوصى المثقبُ العبدى ابنه بإكرام الجار ومعرفة حقه فيقول:

أكرم ِ الجـــاد وراع حقه إن عرفان الفتى الحق كرم ويقول: زهير:

وجار البيت والرجل المنادى أمام الحى عقدهما ســـواء<sup>(1)</sup> ويدرك الجار أنه عزيز بين سن لجـأ إليهم ، وأمهم يمنعونه من الضيم ،

<sup>(</sup>١) الأعال ج ٦ ص ٩٩ ، المادى : المحالس في المدى ،

ويسدون مفاقره ومغارمه كما قال شقر ان مولى سلامان من قضاعة :

لوكت مولى فيس عَيْلان لم تحد على لإسان من الناس درها ولكنني مولى قضاعة كلها فلست أبالى أن أدن وتغرما كان الفتى العربي يرحب بكل قادم إلبه ، وكل لاحيء بطلب عومه . لايسأله: من هو؟ وما أصله؟ وما سلب حوفه؟ بل يُسحه حميته بدون تريث أو للوم . وفي هذا ولاشك بعض المخاطرة فقد تكون اللاحيء مجرماً أثماً . وك من عظاء أصفوا حمايتهم على نعض المجرمين وهم أعداء الأسرة والعشيرة والقسيلة حماء . كان العربي بمنح حديثه لمن يطلمها بريشًا أو مجرمًا ، ظالمًا أو مطاوماً صدكل إسان . ويعد من قص المروءة أن يعلم المرء السب الدى دفع اللاجيء إليه قبل أن يهد له لد المساعدة ويقبله . فقد كان هذا سمة الصعف والجن و لحور وحش نممي العربي أن يرضي لاصاب تمثل هذه الصفات ، وأن يوصم مها . ل إلى هذه الح صرة عجية نصعه ، وركبو ممن كرت لهم ستى القدئل، دلب على القرة و كنة الأدير مين اقدال . ودبيل على الشماء، العاتمة . التي لآنجد محدود ، ولا تقيد قيسود . راسة عرب ، حتی یا پاچ با س بد کراند الاسیدی شاحره ، رهو ا المد الما وحالة

وکیر میں سے آریوں من حصال علوہ، ویہ شامہ میں کی کی بایدہ میں سوء ، ریمہ مرہ لاک سجوہ رہ رسانے ہوتا کا سی سدیاں پائٹس ماد جی ہ ریجنو دینتہ ریانقہ میں دیا ہے۔ ولهذا كان الفتى العربى الذي يخشى الوقوع في مثل هذا الإحراج ، ويريد الانتقام لشرفه المخدوش ، أو يأخذ بثاره من عدو مبين ، يضن عليه بالصفح والمنفرة ، يعلن على الملأ أنه يحمى كل لاجىء إلا أن يكون فلاماً ، فإذا تمكن من خصمه في أى مكان كان في حل من أن ينتقم لنفسه من غير لوم أو تعذير ، ويعلم هذا الخصم حينذاك أنه ليس في مأمن إن دما منه أو ألتى بنفسه في طريقه ، ولذلك يتحاشاه إن كان غير قادر على مقارعته .

وقد يبلغ بعض الرجال من الشهرة والعظمة أو الإحسان درجة لا يستطيع بعض الناس أن يحيروا من يطلبونه بوتر أو قصاص ، ولذلك يعان من يُطلب منه الجوار والحماية أنه يحير اللاجيء إليه إلا إذا كان فلاماً طريد فلان برعاية منه لحرمته وسابق فضله عليه .

وإذا أساء الجار، ولم يرع حرمة البيت الذي آواه، لجِسَّة فيه، أو نزى وطيش، استنكفوا أن يهينوة وهو متمتع بحوارهم. وقد حدث لفاطمة بنت ألم الربيع بن زياد أحد سادات بني ذبيان، أن جارها راودها عن نفسها في غيبة أولادها، فامتنعت عليه، فلما بلغ به النزق والسفه مبلغاً كبيراً، وحشيت العار، مادت ابها الربع فأخبرته بما فعله ذلك الجار الأحمى، فامتشق سيفه وأراد أن يقتله، ولكن راحعته نفسه، وقال: لا أريد أن أدنس أمي وأربق دم جارى، وعفا عنه، وهي حادثة مشهورة في كتب الأدب. وهذا له رى منتهى الحلم والكرم.

<sup>(</sup>۱) وكانت فاطمة هذة تسمى أم الكلة عرص التي قالت فيهم المثل للعمود ٤ إنهم كذ قة الابرعة الابرى أين طرعاها ، ومن الأشال التي ضربتها وصارت ذخيرة المرب تولما حسبت من شر سا ٤ . ن : سا سمرة أبام حرب داحس والغبراء .

وقد بلغ من تطوعهم لحماية الضعفاء أنهم كانوا يجيرون الوحش ، ويجيرون الطير ، رحمة منهم وفرط ثقة بمكانتهم وقوتهم، وموقف عمرو بن العاص من اليمامة التي اتخدت من فسطاطه ملجأ ، وباضت فيه وفرخت ، ولم يشأ أن يزعجها بتقويض الفسطاط حين عزم على غزو الإسكندرية حتى يكبر أولادها ، وتأمن على نقسها وعليها ، مشهورة في كتب التاريخ والأدب .

٢ -- ومن مظاهر حماية الضعيف تلبية دعوة المكروبين فى الحرب ، مدون تردد أو سؤال فكانوا إذا سمعوا الاستغاثة نهضوا للنجدة لساعتهم .

لا يسألون حين أخاهم يندبهم في النائبات على ما قال بوهاما ويكونون كما قال ودَّاكُ المازني:

إذا استُنجدوا لم يسألوا من دعاهم لأية حرب أم بأى مكان أوكما قال الحطيئة يصف فتياناً شجعاناً:

وفتبانِ صِدْفِي من عدى عليهم صفائح بعدى علقت بالعواتق الذا مادعوا لم يسألوا من دعاهم ولم يمسكوا فوق القلوب الحوافق وطاروا إلى االجر د العتاق فألجموا وشدوا على أوساطهم بالمنطق ولمنت من المرب وغائد الصل من يه ومروى المعين مدر دى أحلوا حياض اعد فوق حد همم من يرحوه السيق أحلوا حياض اعد فوق حد همم من يرحوه السيق

وکان الفتیان یفخرون بتببته دعه کرون، ر د ، عریب ، و نخر العربی غاص بمثل هذا انفخر ، ستمع بی درید ن اسمد یقرب الامر ، حبن عذّرنه یفونها : قد سننت وضعُف حسبات ، رقب کمیث ، وفی نب ك ، ولا مال لك ولا تُدَّة فعلى أى شيء مُنعَوسُلُ إن طال بله، العمر؟ وعلى أى شيء مخاف أهلك إن قتلت؟!:

أعاذلُ إنما أفنى شبب ابى ركوبى فى الصريح إلى المنادى مع الفتيان حتى "كُلَّ جسى وأَقْرَحَ عاتقى حُمْلُ النِّب الدي ورمحى وكل مُفَلِّصٍ شَكِس القياد أعاذلُ عبدتى بدنى ورمحى وكل مُفَلِّصٍ شَكِس القياد ويبقى بعب حلم القوم حلى ويفنى قبل زاد القوم زادى

ولقد مر" بنا عند المكلام عن الشجاعة أكثر من مثل على سرعة استجابتهم المصريخ، وإغاثتهم للملهوف، وهذه سمة الفتوة الحقة؛ لأنها تطوع و مضحية ودفاع عن ضعيف.

٣ - ومن حماية الضعيف فك العانى الذى أسر فى حرب ، وقد يكون ذلك عن طريق الفداء ، ودفع ما يطلبه ذلك عن طريق الفداء ، ودفع ما يطلبه من أسره من مال . وهذه مفخرة أخرى يتغنى بها الشعراء ، ويمدح الشجعان . الستمع إلى الحنساء تُمدح أخاها صخراً بقولها .

إنى قد علمت وجُدَك بالح د وإطلاقك العماة الجِماحا و يقولها

ردَّادُ عادية فكَّاتُ عابية كضيغم باسلٍ للقِرْن مَسَّارُ (١) و قول زهبر بمدح هرم بن سان

عُنِ أَيضُ فياضْ يُمَكِّكُ عِن أَيدى المَمَاقِ وَعَن اعاقها الرُّعَبَا الرُّعَبَا الرُّعَبَا الرُّعَبَا الرُّعَبَا الرُّعَبَا الرَّعَبَا الرَّعَبَا الرَّعَبَا المَّعَبَالِ المَّعَبَالِ المَّالِينِ المَعَلِمُ المَعَالَ المَّعَلِمُ المُعَالَى المُعَلِمُ المُعَالَى المُعَلِمُ المُعَالَى المُعَالِي المُعَالَى المُعَالَى المُعَالَى المُعَالَى المُعَالَى المُعْلَى المُعْلَى

ويقول حاتم الطائى يفتخر .

وفد علم الأقوام لو أن حاتما أن

يُفَكُّ به العانى ونوَكل طيبًا و نقول فی موضع آخر .

إذا كن معص المال ربًّا لأهله فإنى محمد الله مالى مُعَبُّدُ

أراد ثراء المال كان له و فر فأوله زادٌ وآخره ذُخْر وما إز ُنعَرِّيه القداح ولا الحمر

يُهَارِّ به العاني ويؤكل طبباً ويُعطى إذا مَنَّ البخيل المُصَرِّد<sup>(١)</sup>

ع - ومن حماية الضعيف الدفاع عن لمرأة ، وهذا هو أول شروط الرجولة الحقه ، والدفاع عنها – فصلا عن أنه دفاع عن مخلوق ضعيف – ، دفاع عن العرض والشرف ، وهو أعظم ما يهتم به انعربي . وكان من العار البالغ عمد العربي أن تؤسر ساؤه ، وفي ذلك يقول زيد بن حنظة يحرض قومه على الاستبسال في القتال.

من قَرَّا منكم فرَّ عن حريمه وجاره وفرَّ عن لديمه وسأقص عليك في بعد بسالة ربيه بن مُكَرَّدُم في الدفاع عن امرأته ، ويسمى المداه عن الساء والأعراض حامى لذمار ، وحماية الذَّمار . خير ما يفحر به الفتي العربي ليصون عرصه و يحمي عبرته وفي خال نقول. زهير تبدح.

حامی لذَّمار علی محف حُرَّ أَمِين مُعَيِّب الصَّدُّر و بقول عمرو بن كشرم:

<sup>(</sup>۱) المصود : المم فأعل من صود عبويه أثر ارتبر ، وعوال الستي دول برى .

على آثارنا بيض كرام نعاذر أن تفارق أوتهونا ظمائن من بنى جُشم بن بحر خلطن بميسم حسباً ودينا إذا ما رُحن يمشين الهوينا كا اضطربت متون الشاريينا يَشْنَ جِيادَنا ويقلن لسم بمولتنا إدا لم تمنعونا

ومن حماية المرأة عدم التعرض لها بسوء ، والمحافظه على عفافها وعلى حرمتها على حد قول عنترة العبسى :

وأغص طرفی إن بدت لی جارتی حتی یواری جارتی مأواها و تول حاتم الطائی یفخر بعنته و احترامه لحرمات جاره:

وما صر "جاراً يا ابنة القوم فاعلى يحاورى ألا يكون له ستر بعبى عن جارات قومى عفلة وفى السمع مى عن حديثهم وتورم وقول الخنساء فى أخيها:

ام ترأه جارة يمسى بساحتها لريم حين أيعلى يته الحار (١) ورثى أعنى باهلة المستر بن وهب بقوله:

لا يهتك السترعن أمثى يطالعها ولا يَشد إلى جاراته البظرا ويمول عرو بن الإطراة الحزرحي في آداب الهتوة يسلوك الفتيان نحو در مهم وحاراتهم.

إلى من القوم الدين إدا مت در دورا عمق الله عم المائل (٢٠)

٠٠٠ اتاس : - صو، ق اللدي أم الدي . و المائل : حياه السائلين .

الماسين من الخنا حاراتهم والحاشدين على طعام السائل (۱) والخالطين فقسيرهم بغنيهم والباذلين عطسساءهم للسائل ومنعهم جاراتهم من الخنا يكون بعفافهم ، وحسن سلوكهم ، و يكون برعاية شئونهن ، و فقد أحو الهن حتى لا تجدهن حالات العسر والضيق إلى بذل ماء انوجه ، والتعرض للفته ، أو بيع العرض .

ولفد الى من حِفاط العرب على السرِئهم أن المرأة العربية الحرة لا تزنى الله تعرف الخا ، ولقد قالت همد بنت عتبة زوجة أبى الهيان للم عليه السلام حين تلا عليه في قوله نعلى : « ولا يسرقن ولا يزمين » : « أو ترنى الحرة عارسول الله ؟ » و ولن : « ما أفبحه حلالا فكيف مه حراماً ؟ » .

إن العقة أكبر دليل على ما تتمتع به عوس هؤلاء الفتيان من مفاعة طبيعية ، وعلى أمهم قد عنوا بتلك الفوس إلى مرتب سميه من ممارل الإسابية ، فامعروف أن الغريرة احسية أقوى عربرة فى لإسان ، لأمها تهدف إلى بقده الموع ، حتى ذهب بعص علمه الفس إلى أمها هى التى بتحكم بى كل حركت لإنسان وسكمانه رشتى أحواله ، ومع ذالك فهى من نغر أز الديبا عدد لإسان ، تمت نمر أز الديبا عدد لإسان ، تمت نمر أن الي حاول تهذيم ، وسلم فا قو بين لروح و عالاو ولمعادلات فى حدمت لمديه سداً عوف ياسان حاء من مدا المرب به مرس الإسان واحدوال ، وقهر ساس و مفاع من مراد و مراد المرب مراد به مراد المرب مدا مراد المرب منا مراد المرب المحاد المرب منا مراد المرب المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المرب المحاد المرب المحاد المرب المحاد المرب المحاد المحاد

١٠١٠ و د معدد سد وحده ر عبد د د و و د د كوه

وبعد فهذه هى الفتوة العربية فى صورتها الأولى ، أيام أن كان العرب. أميين لا يقرءون ولا يكتبون ، وليس لهم حكومة منظمة ، أو رئيس واحد يدينون له بالطاعة ، ولا يعرفون قانوناً سماوياً أو وضعياً ، وليس لهم من هاد سوى فطرهم السليمة ، وما توحى به تلك الطبيعة القاسية التى تحيط بهم ، وما تفرض عليهم صحراؤهم من عادات وطباع .

لقد جعلتهم هذه الأخلاف الكريمة التى دأبوا على التطبع بها قروماً قبل الإسلام ، حتى تمكنت من هوسهم ، وأحلوها محل الشريعة المفروضة ودانوا لها جيعاً — أهلاً لأن يبعث فيهم خاتم الأبياء . وسيد المرسلين ، ليكونوا ها جير أمة أخرجت للماس » ، وليحملوا نور الهداية وهاجاً إلى العالمين . لقد اختارهم الله من بين شعوب الأرض قاطبة لحمل الرسالة الكريمة ، لأنهم تميزوا عن معاصريهم بخلال وسجايا وعُرف كريم ، ولأنهم خير من يفهمها ويستجيب لها ، ويعمل بها ، وينقلها إلى الناس كافة في جد وداب ، وتواضع وصحة ، ولذلك دان لهم العالم في يسر ، وفي أمد وجيز ، لأنه كان يئن من الظلم والبغي ، ولأنه كان في شوى بالغ إلى من يأسو جراحه ، ويأخذ بيده ، وينتشله من وَهدَة ولأنه كان في شوى بالغ إلى من يأسو جراحه ، ويأخذ بيده ، وينتشله من وَهدَة والمساواة والمحبة برفق وحمان .

لقد كانت هذه الفتوة العربية التي نشأت فطرية في الجاهلية نموذجًا حيًّا للعالم رجاء الإسلام فأقرها وهذَها. وعمها أخذت أوربا أنظمة الفروسية كما سترى إن شاء الله .

# الفتوة فى الإسلام

اشتهر الإسلام بأمه « دين الفطرة » ، والفطرة هي الخير ، والخير هو الغاية التي تهدف لها الإنسانية الكاملة . ولما كان العرب في الجاهلية على الفطرة ، فقد جاء الإسلام مهذًّا ، ومكملا ، وموجهاً لهذه الفطر العربية السليمة ، حتى يُعدُّهم لرسالة جليلة ، هي هداية العالم ، ولذلك قال تعالى :

« كَنْتُمْ خَيرَ أَمَةٍ أُخرجت للناسِ ، تأمرون بالمعروف و تُنْهَون عن السُكر وتؤمنون بالله ِ » .

وقال تعالى :

« وجاهدوا فى الله حق جهاده : هو اجتباكم ، وماجَعَلَ عليكم فى الدِّين من حَرَج ملَّةَ أُبيكُم إبراهيم ، هو سمَّاكمُ المسلمين من قبلُ ، وفى هذا ليكون الرسولُ شهيداً عليكم ، وتكونوا شهداء على الناس » .

لقد اتصف فتيان العرب في الجاهلية بكثير من خلال الخير ، ومكارم الأخلاق ، وكانوا قُدُو ة لقومهم وزعماء لهم ، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : « إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق » ، فالحديث الشريف يثبت أن عرب الجاهلية ، كان فيهم من يتحلى بمكارم الأخلاق ، وأن النبي عليه السلام قد جاء برسانته العظيمة ليتمم هذه المكرم الخلقية .

لقد كان البي عليه السلام من أشرف العرب أرومة ، و مجدها بيتاً ، وكان يعلم جِدً العير ما يتحى به قومه من خق ، وما يشيه من صفت ، ويعير أن العرب قد تعارفوا في دينهم على سح حيدة يحسره ، ويتغلون به ، وهي

تلك الصفات الكريمة التي ذكر فاها آنفاً ، وأن الفتوة العربية تراها واجبة الازمة . ولا أدل على أن رسول الله كان يعجب بمن انصف بهذه المسكارم من عرب الجاهلية من موقفه مع سنّانة بنت حاتم الطائى ، وسأذكر الحديث كما روى عن على بن أبي طالب (۱) ، لأن في المقدمة التي صدّر بها كلامه مغزى عظيم ، قال على – كرم الله وجهه – ياسبحان الله ! ما أزهد كثيراً من الناس في المخير ! عجبت لرجل يحيثه أخوه في حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلا ، فلو كنا لا نرجو جنة ، ولا نخاف ناراً ، ولا ننتظرُ ثواباً ، ولا نخشي عقاباً لكان ينبغي لنا أن نطلب مكارم الأخلاق ، فإنها تدل على سبيل النجاة .

فقام إليه رجل فقال: فداك أبي وأمى يا أمير المؤمنين! أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ، وما هو خير منه ، لما أتينا بسبايا طبيء كانت في النساء جارية حمّاء (٣) محوراء العينين لعساء (٣) لمياه عيطاء ، سماء الأف ، معتدلة القوام . فلما رأيتها أعجبت بها ، فقلت . لأطلبنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجعاما من فَيْتى ، فلمّا تكلمت أسيت جمالها مم الله سمعت من فصاحتها ، قالت . يا محمد ، هلك الوالد ، وغاب الوافد ، فإن لما سمعت من فصاحتها ، قالت . يا محمد ، هلك الوالد ، وغاب الوافد ، فإن رأيت أن تخلّى عنى ، فلا تشمت بي أحياء العرب ، فإبي بنت سيد قومي ، وأيت أله يفك العانى ، ويحمى الذّمار ، ويقرى الضيف ، ويشبع الجائع ، ويغرج عن المكروب ، ويطعم الطعام ، ويُفشى السلام ، ولم يردّ طالب حاجة ويغرج عن المكروب ، ويطعم الطعام ، ويُفشى السلام ، ولم يردّ طالب حاجة

 <sup>(</sup>۱) الأغانى ص ۹۳ ج ۱٦ ، رسوح العيون لابن نباتة المصرى ص٧٣ ، وقصص المرب
 للاساتنتجاه المولى وأبو انعص ابراهيم برعل البجارى ج ٣ س١٣٠ .

ر٢) حاء : سوداه .

<sup>(</sup>م) الدس : سواد مستحسن ف الفغة ، لمياء : مثل اسماء ، وعيطاء : طويلة المنق .

قط ، أنا بنت حاتم طبىء . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم . يا جارية ! هذه صفات المؤمن ، ولو كان أبوك إسلاميًا لترحمنا عليه خلوا عنها ، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق !

فعلى رضى الله عنه يرى أن مكارم الأخلاق ، و إن لم يكن مبعتها رغبة في ثواب ، أو خشية من عقاب تكنى للنجاة ، أو تدل على سبيل النجاة ، وموقف النبى عليه السلام مع سفارة ، وثناؤه على والدها أكبر دليل على أنه كان معجباً بهذا الخلق الكريم الذي اتصف به أبوها ، مع أنه لم يكن مسلماً تأنيه الموعظة من ربه ، و يرى في رسول الله أسوة حسنة ، ولكنه كان حاهلياً هدته الفطرة إلى الخير وإلى سبيل النجاة .

<sup>(</sup>١) المديرة ؛ السؤالة رحايات .

الألف، ونن تغلب ألف من قِلَّة ، فقال له : كيف المَنعَةُ فيكم ؟ فقال . علينا الجهد ، ولكل قوم جَدّ (۱) ، فقال أبو بكر . فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم ، فقال : إنا أشد ما نكون لقاء حين نفضب ، و إنا لنؤثر الجياد على الأولاد ، والسلاح على اللَّقاح ، والنصر من عند الله ، يديلنا مرة ويديل علينا مرة ، لعلك أخو قريش ؟ فقال أبو بكر : إن كان بلغكم أنه رسول الله ، فها هو ذا .

فقال مفروق: قد بلغنا أنه يذكر ذلك، ثم التفت إلى رسول الله فجلس، وقام أبو بكر يظله بثو به، فقال صلى الله عليه وسلم. « أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنى رسول الله، وأن تؤوونى وتنصرونى حتى أؤدى عن الله الذى أمرنى به فإن قريشاً قد تظاهرت على أمر الله، وكذبت رسوله، واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغنى الحميد».

قال مفروق: و إلام تدعو أيضاً يا أخا قريس ؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه و سلم قوله تعالى: « قل تعالَو ا أتل ما حرام ر بريم عليه ألا تشركوا به شيئاً ، و بالوالدين إحساناً ، ولا تقتلوا أولاد كم من إملاف ، نحن برزق كم و إياهم ، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بَطَن ولا تقتلوا النفس التي حرام الله إلا بالحق ، ذلكم وصاكم به تعلكم تَعْقلون ، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ، حتى يبلغ أشده ، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسَعَها ، و إذا قلتم فاعدلوا ، ولو كان ذا تو بي و بعهد الله أوفوا ، فلكم وصاكم به لعدكم تذكرون ، وأن هذا صراطي مستقياً فا تبعوه ، فلكم وصاكم به لعدكم تذكرون ، وأن هذا صراطي مستقياً فا تبعوه ،

<sup>(</sup>١) الجد: الحظ.

ولا تتبعوا السُّبَل فتفرَّق بكم عن سبيله ، ذَلِكُمْ وصَّاكَم به لعلكم تتقون » . فقال مفروق . و إلام تدعو أيضاً يا أخا قريش : فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى : « إن الله يأمرُ بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ، وينهى عن الفحشاء والمُنكَرِ والبَغْي يعفُكُم لعلكم تذكّرون » .

فقال مفروق: دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، ولقد أَ فِكَ قومْ كذبوك وظاهروا عليك، وكأنه أحبّ أن يَشركه في الـكلام هاني بن قبيصة فقال: وهذا هاني بن قبيصة شيخنا.

فقال هانى أن قد سمعت مقالتك يا أخا قريش ، وصدَّقت ُ قولك ، وإنى أرى أن تركنا ديننا ، واتباعنا دينك لمجلس جلَستَه إلينا ليس له أول ولا آخر ، زَلَة في الرأى ، وطَيشَة في العقل ، وقلة نظر في العاقبة ، وإنما تكون الزلَّة مع العجلة ، وإن من ورائنا قوماً نكره أن نعقد عليهم عقداً ، ولكن ترجع ونرجع ، وتنظر ونظر – وكأنه أحب أن يشركه في الكلام المثنى بن حارثة – فقال : وهذا المثنى شيخنا ، وصاحب حربنا .

فقال المثنى: قد سمعت مقالتك ، واستحسنت قولك يا أخا قريش ، وأعجبنى ما تكلمت به ، والجواب هو جواب هانى بن قبيصة ، فإما إنما نز لنا الصّر كيين (١) : اليمامة والسّمامة . فقال له رسول الله : وما هذان الصّر كان ؟ فقال له : أما أحدها فضّفوف (٣) البر وأرض العرب ، وأما الآخر فرض فارس وأنهار كسرى ، وإنما

<sup>(</sup>۱) کل ماء مجتمع صری ، وتثنیته صریان .

<sup>(</sup>٢) طعوف : جم طف وهو ساحل البحر وجاب البر .

نولنا على عهد أخذه علينا كسرى ألا مُحدِث حدثًا ، ولا نؤوى مُحدِثًا ، ولعلّ هذا الأمر الذي تدعونًا إليه مما تكرهه الملوك ، فأما ما كان مما يلى بلاد العرب فذنب صاحبه مغفور ، وعذره مقبول ، وأما ما كان مما يلى بلاد فارس فذنب صاحبه غير مغفور ، وعذره غير مقبول . فإن أردت أن ننصرك و نمنعك مما يلى العرب فعلنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أسأتم الرد ، إذ نصحتم بالصدف ، إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوابه . ثم قال رسول الله : «أرأيتم أن لم تأبثوا إلا يسيراً حتى يمنحكم الله بلادهم ، أنسبحون الله و تقدسونه ؟ » فقال له النعان بن سريك : اللهم و إن ذلك لك يا أخا قريش ؟! فتلا رسول الله عليه وسلم قوله تعالى : « إنّا أرساناك شاهداً ومبشراً وفذيراً وداعياً إلى الله بإذبه وسراجاً منيراً » ثم نهض رسول الله عليه السلام قابضاً على يدى أبى بكر والتفت إلى على ، وقال : يا على ! أية أخلاق كات العرب في الجاهلية ! ما أشر فها ! بها يتحاحزون في الحياة الديا (١٠) !

والحق أن الإعجاب كان متبادلا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الأشراف من بنى شيبان ، الذين لم يهتدوا بعد بهداية الإسلام ، اقد أعجبوا بكلام السبى ، وموعطه القرآن ، واستحسنوا ما تصمنت من حَثِ على مكادم الأخلاق ، التى يضعونها فى معاملتهم مقام القانون ، وآمنوا به ، أو أو تسكوا أن يؤمنوا .

وأعجب البي عليه السلام ، بصراحتهم وصدقهم ، كما أعجب باتزانهم

<sup>(</sup>۹) راجم ابن كثير س٤٦١ ج٤، والروس الأنف س ٣٤٦ ج١، واصل المرب ج١ م واصل المرب

وعدم تسرعهم فى الأحكام ، وبتقديرهم لمن وراءهم من قومهم ، فلا يبرمون أمراً جللا مثل هذا من غير أن يرجعوا إليهم ، وأعجب كذلك يوفائهم بعهودهم لكسرى أنو شروان ، فلا يحدثون حدثاً أو يؤوون محدثاً ، وأعجب بتواضعهم وتقديرهم بعضهم لبعض ، فلا يستأثر أحدهم بكلام ، أو يدعى الرئاسة دون أصحابه بل يدءو صاحبه للحديث رافعاً لمكانته بقوله : وهذا شيخنا فلان ، ولذلك لم يسع النبي عليه السلام إلا أن يقول فى إعجاب : أية أخلاف كانت للعرب فى الجاهلية ما أشرفها ! مها يتحاجزون فى الحياة الدنيا ! أى أن أخلاقهم تقوم مقام القامون ، والهم فيها عصمة ، وهى التى تهديهم إلى سبيل النجاة .

لقد جاء الإسلام منظماً لهذه الجماعة ، موجهاً هذه القوى المعنوية إلى وجهات أسمى وأشرف : لقد كانت الشجاعة فى الجاهلية تهدف إلى المجد الفردى أو القبلى ، فجاء الاسلام موجهاً لها ، إلى خدمة الأمة العربية جمعاء ، وإلى الدفاع عن مبدأ شريف ، ودين كريم ، مؤلفًا ، بين هذه القلوب المتحدة فى الوسيلة المحتلفة فى الفايد ، فكن التأليف بين هذه القلوب الكريم ، وجعلها قوة واحدة متحدة متحية إلى عرض واحد من أهم وسائل الإسلام فى نشر دعوته قال الله تعالى لرسوا : « لو أعدت ما فى الأرض حميعاً ما أنمت بن قوبهم ، ولكن الذ الم كريم من المرس جميعاً ما أنمت بن قوبهم ، ولكن الذ الم كريم من ما ما ين العرب برجم من ما ين أهل الأرض جمعاً من خبر ، لار مدرب عن بأبف عو ساير سع ر مال بين أهل الأرض جمعاً .

فالهرق بهن رسد العدل حدى . ورتبد علمي المسائمي هو توف بين

تتيجة العزلة بالبداوة والاكتفاء بوعى شئون العرب وحدهم ، و بين التوسع الذى يشمل نظر العرب إلى موقفهم من العالم المحيط بهم ، و بخاصة إذا أوشك أن يطغى عليهم فيهلك فضائلهم .

وجاء الإسلام كذلك منظماً للكرم العربي ، سواء كان كرم اليد ، أو القلب ، أو العقل ، جاعلا معاونة الفقراء فرضاً بعد أن كات أريحية وجوداً « والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والحروم » ، ليكون المجتمع مستنداً على دعامة قوية من النشريع ، فلا يترك أمر الزكاة إلى نخوة الأفراد إن شاءوا أعطوا ، وإن شاءوا منعوا ، ولكن إلى الحق الذي فرضه الله تعالى ، وحرض على الإحسان ، وجعل مثوبته عظيمة ، وذلك ليشبع الكرام والأجواد رغبات نفوسهم .

وجعل الصفح عن الإساءة ، وكظم الغيظ ، واحتمال الأذى من أكبر الصفات التي يحازى عليها فقال تعالى : « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ، وجنة عرضُها السمواتُ والأرضُ أعدت للمتقين ، الذين ينفقونَ في السراء والضراء والكاظمين الغيظ ، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين » .

وقال تعالى: « ولا تستوى الحسنةُ ولا السيئةُ ادفعُ بالتي هي أحسنُ فإذا الذي بينكُ وينه عداوةُ كأنه ولى حميم ، وما يُلقّاها إلا الدين صبروا ، وما يُلقّاها إلا ذو حظرٍ عظيم » .

ووضع أساس الكرم العقلى والتسامح فى قوله تعالى : « لا إكراهَ فى الدين قد سيّنَ الرشدُ من الغَيّ » .

أما الوفاء بالوعد فقد حث عليه القرآن الكريم في غير موضع « والموفون آ

بعهدهم إذا عاهدوا . والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » ولم يعد الوفاء بالوعد قاصراً على الأفراد في معاملاتهم الشخصية ، بل صارسمة المسلمين في جميع البلاد التي فتحوها ، وعاهدوا أهلها ، حتى ضُرب بهم المثل في الوفاء وحسن المعاملة ، ولذلك دانت لهم الدنيا العريضة ، وأحبهم الناس ، وأعجبوا بدينهم فدخلوا في هذا الدين أفواجاً . لفد كان العرب المسلمون قدوة لغيرهم من الشعوب . متمثل فيها الإسلام وتعالميم روحاً وعملاً ، وخير المبادىء تأثيراً في النفوس ما كان أصحابها يؤمنون مها عاماين على هداها لا يتنكرون لها أو يتهاوبون في تطبيقها على أنفسهم .

وأما حماية الضعيف، وإغاتة الملهوف، والحرص على سعادة المرأة فكلم من الأمور التي حث عليها الإسلام، ووعظ مها القرآن وجعل ثواب العاملين به عظياً، فالله تعالى يوصينا: «بالوالدين إحساماً وبذى القرى واليتامى والمساكين والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان محتالا فحورا».

وهذّب النجدة فلم تعد نصرة المستغيث ظالماً أو مظاوماً ، ولسكن تحولت إلى دفاع عن الدين وحرمة المبدأ والعقيدة ، ونشر ألوية العدل و لحرية بين الماس ، ولم تعد لُهُ رَة الفبلية . والعصبيد الجاهلية هي الحافز للجهد ، ومتشاق الحسم ، ولسكن لدفاع عن الحق ، وعصرة الدين ، وسيادة المبدأ ، و إعزاد أحرب إسلامهم وديه به هي الغاية وهي الدافع و لحفز .

ولقد استنس لاِسلام هذه لأصول لأحراقية سنية دى اعرب ، وهدبه وبماها روحهها وجهة خيَّرة ، واستمد عبيه في سر ،بادام ، ووحدت لدعوة رحالاً نذاذ النمو على أديم صحراء فأهمتها تموني سعمو ، عصيمة ، ومار تشر بت قلوبهم حب الإسلام ، وتقهم معانيه وغايانه ، حتى امتزجت الفتوة العربية بالمثل الأخلاقية الدينية ، وأضيف إلى المجد الفردى ، وإعزاز العشيرة ، الرغبه في الثواب ، والرهبة من العقاب ، والعمل على السعادة في الدارين ، والسعى في خير المجموع ، وتقوية أواصر المحبة بين المسلمين أياً كانت قبائلهم وأياً كان في خير المجموع ، وتقوية أواصر المحبة ، « واعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفراقوا ، ما ييهم من عداوة وحزازات في الجاهية ، « واعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفراقوا ، واذكر وا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلو كم فأصبحتم بنعمته إخواماً ، وكنتم على شفا حُمْرة من المار فأنقذكم منها ، كذلك بيين الله لكم آياته لعالم تهتدون » .

لقد صار السادة فى الجاهلية سادة فى الإسلام ، ووجدت أمامهم الفرصة العظيمة لتتجلى مواهبهم الخلقية والعقلية فى ميدان أوسع من ميدان العشيرة والقبيلة ، وفى بيئة أرحب من الصحر اء المجدنة ، ولولا ما كانوا عليه من خلق عظيم زاده الإسلام وتعاليمه رقة ، ووجهه إلى الصالح العام ، مارأيت منهم القواد الأفذاذ ، والسادة المحنكين ، والقضاة المدول والحكام القادرين ، يقفون فى جبين التاريخ وحدم ، لانهم يمهرون العالم بالأسس التى وضعوها ، والنماذج التى ضربوها على غير منال سق ، أو حبرة أو تجربة ، إلا وحى الفطرة ، وهداية الأخلاف ، وإرداد الدن .

أن أرصحتهم الصحراء وهيأتهم للفيادة والسيادة والحكم، فلما جاء الإسلام منه رد الرصة لبعماوا ولتحرر مزاياه على حقيقتها.

ر تربی فی الفصول التالبه کیف أن أخلاق الفتیان ، وتمالیم الفترة تملت فی لا رو به المفاد ، وآنها تحولت من مزایا فردیة پلی سادی، عاسه نطااب مها الآه تربی با دها لاسلام الاجمالا و کهلا و تهذیباً

## سيد الفتيان<sup>(۱)</sup>

كان النبى صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله هادياً ومبشراً ونذيراً للعالمين ، مثالاً كاملا للرجولة الحقة ، والحلق العظيم ، وقد خطبته خديحة بنت خويلد لنفسها قبل مبعته بخمسة عشر يوماً وقالت له : يابن عم إنى قد رغبت فيك لقر أبتك ، وسيطتك في قومك ، وأمانتك ، وحسن خلقك ، وصدق حديثك » (٢).

ولما جاءها مخبراً بأنه رأى جبريل قالت له: « أَبشر يا بن عم م و اثنبت ، فوالذى نفس خديجة بيده إلى لأرجو أن تكون نبى هذه الأمة ، والله لا يخزيك الله أبدا ، إنك لتصل الرحم ، وتصدق الحديث ، وتحمل الكل ، وتقرى الضيف ، وتعين على نوائب الحق<sup>(۲)</sup> » . وهذه لعمرى صفات الفتيان الأمجد . ويذكرنا نوصف سفّنة لأبيها عندما أسرت (ن) ، وقوله عليه الصلاة والسلام لها : ياجارية : هذه صفة المؤمن .

وقد تطابت الدعوة إلى الإسلام جهاداً طويلا بالحجة تارة ، وبالقوة تارة ، وبالقوة تارة ، وبالقوة تارة ، وبالقوة تارة على مع هؤلاء الذبن أرادوا التضيياء على دسرته وهي في ملاه ، استعبال الترة : كن لنشر الدعوة بالصف ، ولكن لإخصاع لكذر ؛ وكف أذهم

<sup>(</sup>۱) سو سیدما محد صی انته علیه رسلی در ایس ز را دمه ا به سه ساله سیا همیای تطارل در متم نشوه السکرم ، دعد آن در سسته از عبر آن به آرام یشان در دیم انتان به دیدان در دیم انتان به برادیم ته .

<sup>(\*)</sup> ومن تسعما من ۱۹۶۰ را را تعمیرهٔ النسریة باهم را شه از ۱۹۸۰ خ

<sup>( \* )</sup> اون عضاد س ۲۵۰ م هذا لحدب م

عن الدين الجديد ، وفى ذلك يقول جولد تسمير : ولم يكن الغرض فيما يتعلق بالجهاد الإسلامي يتجه أول الأمر إلى تغيير عقيدة الناس بإدخالهم فى الإسلام بقدر ما كان يرمى إلى إخضاع الكفار (١) » .

والجهاد في سبيل الله يتطلب من المجاهدين قوة وفتوة ، وكان في تعاليم رسول الله ، وفي سلوكه الخاص ، نماذج عليا لأتباعه وأصحابه :

١ - فقد صارع رسول الله صلى الله عليه وسلم رُكانة بن عبد يزيد وصرعه ، فقد روى ابن اسحاق: « أن رُكانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب ابن عبد مناف كان من أشد قريش ، خلا يوماً برسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض شعاب مكة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : يارُكانة ! ألا تعتى الله وتقبل ما أدعوك إليه ؟ قال : إنى لو أعلم الذى تقول حق لا تبعتك ، فقال رسول الله : أفرأيت إن صرعتك أتفهم أن ما أقول حق ! قال : نعم ؟ قال : فقم حتى أصارعك . قال : فقام إليه ركانة يصارعه ، فلما بطش به رسول الله ضلى الله عليه وسلم أضجعه ، وهو لايملك من نفسه شيئاً ، ثم قال : عُد يا محد ، فاد فصرعه () .

والمصارعة من أنواع الرياضة التي تتطلب قوة جسمية، والقوة الجسمية أول ما يتحلى به الفتيان كما مر" بك في الفصول الأولى من هذا الكتاب.

٣ - وكان النبى عليه السلام يهتم بهذه الناحية الجسمية وتقويتها ، و يحث
 على الرياضة البدنية ، ويمارسها ، فنى مسند أحمد وسنن أبى داود من حديث

Goldziher Vorlesunged über den Islam, P. 25. (1)

<sup>(</sup>۲) این دشاه چ ۲ س ۳۹ ه

عائشة قالت: سابقني رسول الله صل الله عليه وسلم فسبقته ، فلبثنا ، حتى إذا أرهقني اللحم سابقني ، فسقبني ، فقال : هذه بتلك .

وفى رواية أخرى : أنهم كانوا فى سفر فقال النبى عليه السلام لأصحابه : « تقدموا » ، فتقدموا ، ثم قال سابقينى فسبقتُه ، ثم سابقنى وسبقنى ، فقال : هذه بتلك .

وفى صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: بينها نحن نسير ، وكان رجل ، من الأنصار لا يُسْبَق أبداً ، فجعل يقول: ألا مسابق إلى المدينة ، هل من مسابق ؟ فقلت: أما تُتكرم كريماً ، وتهاب شريفاً ؟ قال: لا ، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال: قلت: يارسول الله ، بأبي أنت وأمى ، ذرنى أسابق الرجل ، فقال: إن شئت ، فسبقته إلى المدينة .

وقد ثبت أن الصحابة تسابقوا على الأقــدام بين يدى رسول الله بغير رهان (١).

وقد مابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل، في الصحيح من حديث ابن عمر قال: « سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل، فأرسلت التي ضُمِّرَت منها ، وأمَدُها الخيياء إلى تَبنيَّةِ الوَداع ، والتي لم تُضَمَر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زُريق (٢) ه.

وفى المسند من حديث أنس أنه قيل له : أكنتم تراهنون على عهد رسول الله ، قال : نعم ، والله لقد راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس له

<sup>(</sup>١) الغروسية لابن النيم

<sup>(</sup>۲) الفروسية لابن القيم س ۳: في الصحيحين عن موسى بر عقبة أن بين الحفياء للى ثنية الوداع الله مستبعد في زريق ميل . للى ثنية الوداع الله مستبعد في زريق ميل . (م - ۱۰ )

يقال له سُبْحة ، فسبق الناس ، فبش لذلك وأعجبه . وفى مسند أحمد كذلك عن ابن عمر أن النبي سابق الخيل وأعطى السابق .

وقد سابق رسول الله بين الإبلكا سابق بين الخيل، في محيح البخارى عن أنس بن مالك قال: كات العضباء لا تُسبق، فجاء أعرابي على قعود، فسابقها فسبقها وكأن ذلك شَق على أصحاب رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام: إن حقاً على الله عز وجَل ألا ير فع شيئا من الدنيا إلا وضعه ».

ع - وكان الصحابة يتناضلون بالرسمى عن القوس فى حضرته عليه السلام بفو في صحيح البخارى عن سلّمة بن الأكوع قال . من النبى عليه السلام بفو من أسام ينتضلون بالسوق فقال: ارموا بنى إسماعيل ، فإن أباكم كان رامياً ، أرموا وأبا مع بنى فلان ، قال : فأمسك أحد الفريقين بأيديهم ، فقال رسول الله . ما لكم لا ترمون ؟ فقالوا . كيف نرمى وأنت معهم ؟ فقال . ارموا وأنا معكم كلكم » .

وقد حث النبى عليه السلام على الرماية ، و إجادتها ، وشجع المسلمين عليها فقال . « إن الله نيدخل بالسهم الواحد ثلاثه نفر الجنة : صامعه المحسب فى عمله الحبر ، والرامى به ، والممد به ، قارموا ، واركبوا ، وأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا » .

وقال عليه السلام كذلك . « ليس من اللهو محمودٌ إلا ثلاثة . تأديبُ الرحل فرسّه وملاعبته أهله ، ورميه بقوسه و بله ، فإنهن من الحق ، ومن ترك الرمى بعد مأعُلمه رغبة ، فإمها بعمةٌ تركها » .

وفى صحيح مسلم عن عُقْمَةً قال . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يغول: « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة: ألا أن القوة الرمى ، ألا إن القوة الرمى »: وقال أيضا: « من تعلم الرمى ثم تركه فليس منا ».

وجاء فى سنن ابى داود ، والنسائى ، والترمذى عن عمرو بن عبسه قال ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من أعتق رقبة مؤمنة ، أعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من البار ، ومن رمى بسهم فى سبيل الله ، وبلغ المعدو ، فأصاب أو أخطأ ، كان له عتق رقبة » .

وكان النبي عليه السلام يفضل الرماية على أنواع السلاح الأخرى ، وروى عنه أنه كان يخطب وهو متوكىء على قوس ، وقال أس : ماذكرت القوس عند النبي عليه السلام إلا قال : « ما سبقها سلاح إلى خير قط » و الحق أن الرماية أمكى للأعداء وأشد فتكا بهم ، وكم من كوكبة من الفرسان تحامت رامياً واحداً ، لأنه يضربهم عن بعد ولا يصلون إليه ، وكان العارفون بفنون الحرب القديمة يَمُدُّون كل سهم بمعام رجل ، فإذا كان مع الرحل مائمة سهم عد بمائة رجل ، والخصم يخاف من السيف والرمح (۱) . عد بمائة رجل ، والخصم يخاف من السالم يشحع صحابته على الرماية فحسب ، م كان ولم يكن البي عليه السلام يشحع صحابته على الرماية فحسب ، م كان فارساً شحاعاً يتقدم أصحابه دائماً في المحركه ، فقد روى في الصحيحين من حديث فارساً شحاعاً يتقدم أصحابه دائماً في المحركه ، فقد روى في الصحيحين من حديث فارساً شحاعاً يتقدم أصحابه دائماً في المحركة ، فقد روى في الصحيحين من حديث فارساً من وأسحه الدس ، وأقد فزع "هل المدينة يالا فرك فرساً لأى طمحة عُريا ، فرح إلى الس فإدا هم يوسول الد قد سمتهم إلى صوت قد سشرة الحبر ، وهو يقون : أن تراعوا .

<sup>﴿ ﴿ ﴾</sup> العروسية لابن القيم ص ١٥ — ٢ ° .

وذكر ابن إسحاق في المنازى: أن رسول الله رمى عن قوسه يوم أحد حتى اندقت سِيَتُها ، فأخذها قتادةُ بنُ النعان ، وأنه لمـا كان يوم أحد وأسند ظهره إلى الجبل أدركه أني بن خَلَف ، وهو يقول : أين عمد ؟ لا نجوتُ إن نجا، قال ابن إسحق : وكان أبي بن خلف يلقى رسول الله بمكة فيقول : يامحمد! إن عندى التو دُ ـ فرساً له ـ أعلفه كلَّ يوم فَرَ قا() من ذُرة أقتلك عليها ، فيقول : بل أنا أقتلك إن شاء الله . فلما أدرك أبيُّ رسول الله اعترض له رجال من المؤمنين ، فأمرهم رســـول الله خلوا طريقه ، واستقبله مصعب بن تُمَير أخو بني عبد الداريتي رسول الله بنفسه ، فقُتل مُصعب، وأبصر رسولُ الله تَرَقُوةَ أَبِي بن خلف من أُفرجَةٍ في سابغَة الدُّرع والبَيْضَة فطعنه بحربته ، فوقع أبي عن فرسه ، ولم يخرج من طعنته دم ، فكَسَر ضلعاً من أضلاعه ، فلما رجِع إلى قريش ، وقد خُدش في عنقه خدشاً غير كبير ، فاحتقن الدم، قال : قتلني والله محمد . قالوا له : ذهب والله فؤادُك، إنه ماكان بك من بأس ، قال : إنه قد كان قال لى بمـكة . أنا أقتلك فماتعدو الله بـَــر ف(٢٠) وهم قايلون إلى مكة (٢) .

هذا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا جسم رياضى ، متين التركيب، قوى البنية ، فقد جاء فى كتاب الشفاء للقاضى عياض عن صفة النبي عليه السلام: أنه كان عظيم الصدر عظيم المنكبين، ضخم العظام ، عَبْلَ العَضدين والذراعين والأسافل، رَحْب الكفين والقدمين، رَبْعَةَ القَدِّ، ليس

<sup>(</sup>١) مكيال يسم ستة عثمر رطلا .

<sup>(</sup>٧) مكان قرب التنعيم بجوار مكه بين عسفان وقديد ..

<sup>(</sup>٣) الفروسية س ١٧ .

بالطويل البائن ، ولا القصير للتردد () . وقال أبو هريرة : « مارأيت أحداً أسرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مشيه كأنما الأرض تطوى له ، إنا لنجهد أنفسنا وهو غير مكترث » . وهذا دليل صمة الجسم وسلامة تركيبه ، وقوة بنائه . والجسم السليم القوى أول إمارات الفتوة . ومما يدل على أن النبي عليه السلام كان يعنى بهذه الناحية الجسمية مافعل هو وأصحابه حين اعتمروا بعد صلح ( الحديبية ) بعنى بهذه الناحية الجسمية مافعل هو وأصحابه خين اعتمروا بعد صلح ( الكديبية ) بعام ، فقد رآم كفار قريش يطوفون بالكعبة فقالوا : سيطوف اليوم بالكعبة قوم نهكتهم حمى بثرب . فقال عليه السلام : رحم الله امرءاً أرام من نفسه قوة ، واضطبع () عليه السلام بردائه ، وكشف عَضُدَه اليمنى ، شأن الفتوة وفعل مثله المسلمون ، فطافوا بالبيت آمنين .

أما شجاعته عليه السلام فقد ضُرب بها المثل، وأى شجاعة أعظم من مواقفه المشهورة التي فر فيها الكاة والأنطال، وتركوه في خُفنة من خُلصائه، وهو ثابت لايبرح، ومقبل لايُدبر ولا ينزحزح، وما من شُجاع إلا أحصيت له فَرَّة، وحُفظت عنه جولة إلا رسول الله.

قال ابن عمر: مارأيت أشجع ، ولا أنجد ، ولا أجود ، ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال على بن أبي طالب : إناكنا إذا اشتدالبأس ، واحمر "ت الحيد ق اتقينا برسول الله ، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه ، ولقد رأيتني يوم بدر ، ونحن بلوذ بالبي عبيه السلام ، وهو أقربنا إلى العدو ، وكان من أشد الياس يومئذ بأساً .

<sup>(</sup>١) المتناهي في القصر .

<sup>(</sup>۲) اصطباع المحرم أن يدخل الرداء من تحت رسه الأيمن ويرد طرفه على يساره ، ويبدى منكبه الأيمن ويعملي الأيسر ، سمى به لإبداء 'حد الضبعير ( لعصدين )

ولقد مر بك موقفه يوم أحد وثباته وصبره ، وما موقفه يوم حنين ، وشجاعته الفائقة فيه بمجهول . كان المسلمون يزيدون على اثنى عشر ألف رجل ، فأعجبتهم كثرتهم وكان فيهم كثير من الأعراب الذين لم يتمكن الإسلام من قلوبهم ، ومن مشركي (1) مكة الذين خرجوا يشاهدون ، ويغنمون ، فلما خرج كين العدو على مقدمة جيش المسلمين ، وصب عليهم وابلا من النبال كأنه الجراد المنتشر ، لووا أعنة خيولهم متفرقين ، فدب الذعر في الجيش ، وفروا جيماً حتى قال أبو سفيان بن حرب : لاتنتهى هزيمتهم دون البحر ، وحتى قال أخ لصفوان بن أمية : الآن بطل السحر .

ولكن النبى صلى الله عليه وسلم لم يبرح مكامه ووقف على بغلته فى قلة ضئيلة من أصحابه ، وهو يقول: أنا النبى لاكذب ، أنا ابن عبد المطلب ، وأمر عمه العباس أن ينادى الأنصار ، فلما سمعوا نداءه أجابوه ، والتفوا حول رسول الله ، ثم هجموا على أعدائهم هجمة قوية فكان النصر لهم ، ولولا ثبات رسول الله ، وفائق شجاعته فى هذا الموقف لفتن خلق كثير ، ولأصاب الوكن نفوس المسلمين . ولقد قال عليه السلام: « إن الصبر فى مواطن البأس مما يفرِّجُ الله به الهم ، وينجى به من الغم » .

وقد حدث له فی غزوة غطفان حادث دلّ علی عظم شجاعته وتباته علیه الصلاة والسلام ، فقد نزل السلمون علی ماه یسمی (ذا إمرُ ) فعسکروا به ، فنزع علیه انسلام ثوبه یجفهه من مطر بلّه ، وارتاح تحت شجرة ، والمسلمون متفرقون

<sup>(</sup>۱) مثل صنوان بن أمية وسهيل بن عمرو ، وكان عدد هؤلاء المصركين عانبن رجلا في هذه الغزوة

فأبصره رجل يسمى دُثُمُور ، فأقبل إليه بسيفه حتى وقف على رأمه ، وقال : من يمنعك منى يا محمد ؟ فقال : الله ، فأدركت الرجل هيبة ورعب أسقطا السيف من يده ، فتناوله عليه السلام ،وقال لدعثور : من يمنعك منى ؟ قال لا أحد . فعقا عنه ، فأسلم الرجل ، ودعا قومه للإسلام (١) .

وأما كرمه عليه السلام فقد كان كذلك مضرب المثل ، قال جابر رضى الله عنه السلام ما سئل عليه السلام عن شىء وقال : لا ، وقال ابن عباس : كان عليه السلام أجود الناس بالخير ، وأجود ما كان فى شهر رمضان . وقد مر بك فى أول هذا الفصل وصف خد يجة له بقولها : إلك تصيل الرحم ، وتحمل الكر ، وتكسب المعدوم ، وتفرى الضيف . وتعين على نوائب الحق .

وقد أعطى أبا سفيان بعد غزوة حسين أر بعين أوقية من الذهب وم أة من الإبل، وكذلك ابنيه معاوية و يزيد، فقال له أبو سفيان، وهو الذي كان يعاديه بالأمس: بأبي أنت وأمى، لأنت كريم في السلم كريم في الحرب.

ورأى صفوان بن أمية يتطلع إليه وهو يوزع غنائم حنين ، وينظر إلى شيئب مملوء بالنّعم والشاه ، فقال له : هل يعجبك هذا ؟ قال : نعم ، ول : هولك ، فقال صفوان : ما طابت بمتل هذا نفس أحد ، وكان ذلك الكرم والإحسان مبيب إسلامه .

ولما اجتمع علیه الأعراب وصاروا یقولون له: قسم علیه ، حتی ألجتوه إلی شجرة فتعلق رداؤه بها فقاب: « رداً وا علی و دنی آیم به س ، مو الله إل کان نی شجر ٔ تِهامة تَعَما القسمته عیب کم ، بم ما انبین مولی بحیا ولا کمود ،

<sup>(</sup>١) نور اليتين س ١٧٤ .

وعلى الرغم من أن النبى عليه السلام قد أوتى خزائن الأرض ، وما أحلّت له الغنائم ، و فتح عليه في حياته بلاد الحجاز والبين ، وجميع جزيرة العرب ، وما دانى ذلك من الشام والعراق ، وجُلب إليه كثير من أخماسها وجزيتها ، وصدقاتها ، وهاداه جماعة من الملوك ، فما استأثر بشىء منه ، ولا أمسك منه درها ، بل صرفه مصارفه ، وأغنى به غيره ، وقو "ى به المسلمين وقال : مايسرنى أن لى أحداً ذهباً يبيت عندى منه دينار إلا ديناراً أرصُده لدّينى » .

وأتته مرة دنانير ، فقسمها ، وبقيت منها بقية فدفعها لبعض نسائه ، فلم يأخذه نوم حتى قام وقسمها ، وقال : الآن استرحت . و حل إليه عليه السلام تسعون ألفاً ، فوضعها على حصير وأخذ يقسمها ، فما قام حتى فرغ منها . ومع كل هذه الأموال التي تدفقت بين يديه ، وجاد بها على المسلمين ، والمؤلفة قلوبهم ، فقد مات ودرعه مرهونة في نفقة عياله . فهل بعد هذا سخاء يد ؟! .

وأمّا كرم قلبه ، فقد كان فيه فذاً ، لأن الله أنعم عليه بهذه الخلة الكريمة ليم رسالته ، ويتألف قلوب الناس . « ولو كنت فظاً غليظ القلب لا نفضّوا مِن حَولِك » وقال تعالى لنبيه الكريم : « خذِ العَفَو وأُمر بالرف وأَعْرض عن الجاهلين » ، وقد سأل عليه السلام جبريل عن تأويلها فقال : يا محمد إن الله يأمرك أن تصل من قطعك ، وتعطى من حرمَك ، وتعفو عن ظلمك . وقال الله تعالى : « واصْير على ما أصابَك إن ذلك يَمَن عَنْ م الأمور » .

وقال نعالى : وَلَيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُو أَلاَ تَحُبُّونَ أَنَ يَغَفُرِ اللهُ لَـكُم والله غفور " . رحيم » . وقال « وَ يَنْ صَبرَ وغَفَرَ إِن ذلكِ لِلنَّ عَزْمُ الأَمُورِ » .

وعلى الرغم من عظم ما أوذي به النبي عليه السلام في سبيل دعوته . ولاقى

من شدائد ينوء بحملها أشد الناس قوة وبأما ، وأعظمهم صبراً ، فإنه كان ينظر إلى هؤلاء الذين آذوه ، وأخرجوه من دياره ، ونكلوا بأصحابه ، نظرة المشغق الرحيم . ولما جُرح فى أحد ، وسقطت تَدِيَّتاه ، ودخل طرف المغفر فى وجنته ، وسال دمه ، ووقع فى الحفرة ، وطلب منه المسلمون أن يدعو على كفار قريش لم يزد على قوله : اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون .

ولما فتح مكة ، ولان له عصيها ، وهي التي طردته وآذته ، وحرضت العَرَبَ عليه ، وحاربته غير مرة لم يزد على أن عفا وصفح حين تمكن منها ، وقال لهؤلاء الجفاة الغلاظ : ما تظنّون أنى فاعل بكم ؟ قالوا : أخ كريم وابن أخ كريم ، فقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء .

ولقد أخل دم بضعة نفر من أهل مكة لعظم جريمتهم فى حق المسلمين ، ولكنه عفا عنهم حين جاءوا تائبين طائعين مستجيرين ببعض الصحابة ، مثل عبد الله بن سعد بن أبى سرح الذى لجأ إلى عثمان بن عفان ، وعكرمة ابن أبى جهل الذى هرب وأراد أن يركب البحر فلحقت به زوجته و بنت عمه أم حكيم بنت الحارث بن هشام ، وكانت قد أسلمت قبل الفتح ، وقد أخذت له أماماً من رسول الله فقالت لعكرمة : جئتك من عند أبر الناس وخيرهم .

ومنهم هَبَّار بن الأسود . وقد هرب واختنى ، حتى إذا كان رسول الله بالجِيرَّ انة جاءه مسلما ، وقال : يا رسول الله هربتُ منك ، وأردت اللحاق بالأعاجم ، ثم ذكرتُ عائدتك وصلتك وصفحت عن جهل عليك ، وكنا يارسول الله أهل شرك فهدان الله باث ، وأنقذ من الهُمَكة فاصفح الصفح الجليل ، فقال عليه السلام . قد عفوت عنك .

ومنهم صفوان من أمية ، وكان قد اختنى ، وأراد أن يذهب ، ويُلقى نفسه في البحر ، فحاء ابن عمه عُمير بن وهب الجمحي ، وقال : يانبي الله إن صفوان سيد قومه ، وقد هرب ليقذف نفسه في البحر ، فأمِّنه ، فإنك قد أُمَّنتُ الأحمر والأسود ، فقال عليه السلام : أدرك ابن عمك فهو آمن ، فقال : أعطني علامة ، فأعطاه عمامته ، فأخذها عمير ، حتى إذا لتى صفوان قال له : فدالهُ أبي وأمي ، جنتك من عند أفضل الناس ، وأُبَرِّ الناس ، وأحلم الناس ، وخير الناس ، قال صفو ان : إنى أخافه على نفسى ، قال : هو أحلم من ذلك وأكرم ، وأراه العامة علامة الأمان ، فرجع إلى رسول الله . وقال له : إن هذا يزعم ألك أمنتني ؟ قال : صدق، قال : أمهلني بالخيار شهرين ، قال : أربعة أشهر ، ثم أسلم وحسن إسلامه . ومنهم كعب بن زهير ، ولما ضاقت عليه الأرض بما رَحُبَتْ ، جاء للدينة بعد أن عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح مكة ، وقال قصيدته المشهورة التي يقول فيها :

> أنبثتُ أن رَسولَ الله أوعدني مهلا هداك الذي أعطاك نافلة ال فلما قال :

> > إن الرسول لنور يُستضاء به خلع عليه الرسول بُرُ ْدَتُهُ .

وقال كلُّ صديق كنت آمله لا ألهينَّك إلى عنك مشغول فقلتُ خلوا سبيلي لا أبالكمُ فكلُّ ما قدَّر الرحمنُ مفعولُ كُلُّ ابن أَنَّى وإن طالت سلامتُه يوماً على آلةٍ حَدْ باء محمولُ والعفو عند رسول الله مأمول قرآن فيهما مواعيظ وتفصيل

مهند من سيوف الله مساول

وكان من الذين اختفوا سهيل بن عمرو ، فاستأمن له ابنه عبد الله ، فأمّنه عليه السلام ، وقال : إن سهيلاً له عقل وشرف ، وما مشكل سهيل بجهل الإسلام ، فلما بلغت هذه المقالة سهيلا قال : كان والله بَرَّا صَغيراً ، بَرَّا كبيراً . ثم أسلم بعد ذلك .

وبمثل هذا الخلق السمح ، والعفو الجميل عند المقدرة ، لانت لدعوته هذه القلوب الجاسية ، وصارت سيوفاً مشرعة تدافع عنه وعن دينه . وعن أنس قال : كنت مع النبي عليه السلام ، وعليه بُر دُ غليظ الحاشية ، فجذبه أعرابي بردائه جذبة شديدة ، حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عنقه ، ثم قال : يامحمد ! احل لى على بعيرى هذين من مال الله عندك ، فإبك لاتحمل لى من مالك ولا من مال أبيك . فسكت النبي ثم قال : المال مال الله ، وأنا عبده ، ثم قال : ويتاد منك أبيك . فسكت النبي ثم قال : لا ، قال : لم ؟ قال : لأنك لا تكافى السيئة ، السيئة ، فضحك عليه السلام ، ثم أمر أن يحمل له على بعير شعير وعلى الآخر تمر .

هذا لعمرى هو المثل الأعلى فى كرم القلب . وقد أثنى عليه الله سبحانه بقوله : « و إلك َ لَعَلَى خُانَى عظيم » .

وأمّاكرم العقل وحريته ، فقد بنغ فيه عليه الصلاة والسلام الذية ، ولا أدلً على ذلك من نفوره منذ حداثته من مفسد انبيئة التي ببت فيم ، فلم يشرب الحرقط ، مع أنهاكات شائعة بين قومه شيوء عظي ، لأنه رأى بفضر به لسليمة ، وعقله الحكيم ، أنها تجى على العقل ، وتدفع ،لى كثير سن لكبائر . ولم يسجد لصنم قط ، وكرد عبدة الأوثان ، مع أل مكة كات حافة مبده الأوثان يعظمها

قومه وآله كباراً وصغاراً، وهو يراها كل يوم فوق الكعبة، ولم يكن يحضر لها احتفالا ولا عيداً بما يقوم به عبادها ؛ بغضاً وشدة كراهية . وقال عليه السلام ؛ لما نشأت بغضت إلى الأوثان ، و بغض إلى الشعر ، ولم أهم بشيء ، بماكانت الجاهلية تفعله إلا مرتين ، كل ذلك يحول الله بيني و بين ما أريد من ذلك ، ثم ما همت بسوء بعدها ، حتى أكرمني الله برسالته : قلت ليلة لغلام كان يرعى ما همت بسوء بعدها ، حتى أدخل مكة فأسمر كا يسمر الشباب ، فرجت معى : لو أبصرت لى غنمى حتى أدخل مكة فأسمر كا يسمر الشباب ، فرجت لذلك ، حتى جئت أول دار من مكة أسمع عزفاً بالدفوف و المزامير لعرس بعضهم ، فبلست لذلك ، حتى جئت أول دار من مكة أسمع عزفاً بالدفوف و المزامير لعرس بعضهم ، فبلست لذلك ، غرانى مرة أخرى مثل ذلك » .

ولقد شهد ألد أعدائه ، وأشدهم بغضاً لدينه بأنه كان راجح العقل ، كامل الخُلق منذ نشأته ، فهذا النضر بن الحارث من بنى عبد الدار ، يقول لقومه حين اجتمعوا ليتفقوا على ما يقولونه للعرب الذين يحضرون الموسم ، و يبشرهم النبى بالدين الجديد : لقد كان فيكم غلاماً حدثاً ، أرضاكم فيكم ، وأصدق كم حديثاً ، وأغظم أمانة ، حتى إذا رأيتم في صُدْغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم قلتم ساحر!! لا والله ما هو بساحر» .

ولما سأل هرقُل ملك ُ الروم أبا سفيان عن النبى عليه السلام حين جاءه كتابه يدعوه فيه للإسلام: هل كنتم تتهمو به بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال: لا ، فقال هرقل ما كان ليدع الكذب على الناس و يكذب على الله .

وكيف لا يكون أكرم الناس عقلا ، وهو الذي جاء بالدين الحنيف الذي

حرَّر عقول البشرية من الأوهام والخرافات ، وشرع لهم أكل تشريع ، وأحسن قانون ، وخاطب عقولهم قبل أن يخاطب عواطفهم ، وحثهم على أن يستخدموا حواسهم فى تفهم آيات الله ، وإدراك عظمته ؟!

ولم يكن النبى عليه السلام فى تبشيره بالدين الحنيف فظاً ، أو متعصباً ، ولكه كان يحاول الإقناع ، واحتثاث جذور الشك والريبة من صدور الكافرين ، وتبيان الحق فاصعاً جلياً ، بمنطق سليم ، وقول حكيم . وقد أمره الله بهذا حيث يقول : « ادْعُ إلى سبيل ربِّبك بالحكة والموعِظة الحسنة ، وجادلُهُم بالتي هي أحسن » .

وقال تعالى : و قل للذبن أوتوا الكتاب والأميين أأسْلَمْتُم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدَوا ، وإن تَوَلَّوا فإنما عليك البلاغُ والله بصير بالعباد » .

وقال تعالى: « ولا تبادلوا أهلَ الكتابِ إلاّ بالتي هي أحسنُ ، إلاّ الذينَ ظلموا منهم ، وقالوا آمنا بالذي أنزل إليها وأنزل إليهكم، وإلهكمُ واحد ونحنُ له مسلمون » .

وقال تعالى : « ولو شاء رئبك لآمَنَ مَنْ فى الأرضِ كُلْهِم جميعاً ، أَفَّ نَتُ مُنْ فَى الأرضِ كُلْهِم جميعاً ، أَفَّ نَتَ كُرْهُ الناسُ حتى يكونوا مؤمنين ؟ » .

وقال تعالى : « فإنْ أعرضوا فما أرسلـاك عليهم حفيظاً ، إنْ عليكَ إلا البلاغ » .

وقال تعالى : ﴿ أُقُلُ أَطَيْعُوا انَّ وأَطَيْعُوا الْرَسُولَ ، فَإِنْ تُو أُوا فَإِنَّمَ عَلَيْهُ مَا أُحِمَّلُتُم ، وإن تطيعُوه تَهْتَدُو . وما على ارسول إلّا البلاغ المبين »

ولقد امتثل الرسول الكريم عليه السلام لأمر ربه ، وجاد لهم بالتي هي أحسن ، وقابل سفه عقولهم ، برحابة عقله ، وواسع حلمه ، وكما أمعنوا في لجاجهم وعتوهم ، ازداد شفقة عليهم ورحمة بهم ، ولم ييأس من إقناعهم ، ومن استجابة عقولهم لدعوته ، على الرغم من قولهم : « قلو بنا كف » «وقالوا قلو بنا في أكنة عقولهم لدعونا إليه ، وفي آذا نِناً وَقُرْ ، ومِنْ بيننا وبينك حِجَابٌ » .

ومن دلائل هذا الكرم العقلى نهيه عليه الصلاة والسلام عن الاعتقاد في كثير من أوهام العرب وخر افاتهم ، فلا زَجْرَ ولا طِيرَة ، ولا فأل ، ولا كهانة ، ولا عَر افة ولا أنصاب ولا أزلام ، ولا غير هذا مما شاع بين العرب من مخلفات الإنسانية البدائية ، التي لا يقرها العقل السليم في تمام وعيه .

وجما يدل على كرم عقله وتسامحه عليه السلام معاملته للنصارى الذين وفدوا عليه ، وقبوله الجزية منهم ، ولم يجبرهم على الإسلام ، فقد وفد عليه نصارى نجران وكانوا ستين را كبا ، معهم بسط فيها تماثيل ومُسوح ، جاءوا بها للنبي عليه السلام ، فلم يقبل البسط لما فيها من تماثيل ، وقبل المسوح ، ولما جاء وقت صلاتهم صلوا بالمسجد مستقبلين بيت المقدس ، ولما أتموا صلاتهم دعاهم للإسلام فأبوا ، وقالوا : كنا مسلمين قباكم ، فقال عليه السلام : يمنعكم من الإسلام ثلاث : عبادتكم الصليب ، وأكلكم لحم الخنزير ، وزعمكم أن لله وَلدا ، قالوا : فن مثل عيسى خاق من غير أب ، فأنزل الله قوله عَزَّ مِنْ قائل : « إنَّ مَنَل عيسى عندالله كثل آدم خلقه من تُراب ، ثم قالله كنْ فيكون » . ودعاهم عليه عيسى عندالله كثل آدم خلقه من تُراب ، ثم قالله كنْ فيكون » . ودعاهم عليه السلام للابتهال فأبوا ، ورضوا بدفع الجزية ، فقبلها منهم .

وقد صالح صاحب أُيلَة ، وأهلَ جرباء وأذرح وأهل ميناء ، وهم نصارى ،

بعد أن غزا ديارهم ، وأمنهم على أموالهم ، ولم يُكرههم على الإسلام وكتب للم عُهوداً فمن ذلك عهده عليه السلم لأهل أذرح وجرباء ، وصورته : « بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب محمد النبي لأهل أذرح وجرباء إمهم آمنون بأمان الله ، وأمان محمد ، وإن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبة ، والله كفيل بالنصح والإحسان للمسلمين » .

وقد كان هذا الكرم العقلي والتسامح العظيم من الأسباب الأولى التي عملت على نشر الإسلام بالرفق واللين ، لا بالقوة والعنف ، ويقول السير توماس أر نولد : « إن إخفاق بعض البعوث التي أرسلها النبي إلى القبائل تدعوها للإسلام دليل على أن الجهود التي بذلت كانت ذات صفة تبشيرية خالصة ، كا تدل على أنها لم تكن تميل إلى استخدام القوة (١) » ويعزو السير توماس أرنولد انتشار الإسلام بين العرب إلى « المعاملة الحسنة التي تعودتها وفود هذه العشائر المختلفة من النبي عليه السلام ، واهتمامه بالنظر في شكاياتهم ، والحكمة التي كان يصابح بها ذات بينهم » .

ويقول «قيطانى» فى كتابه تاريخ الإسلام: «وقد أصبحت سرعة انتشار الإسلام بنوع خاص شيئًا ملموسًا ، بسبب ما أظهره النبى من هيبة ، وما أبداه من روح التسامح والحرية ، وتحين المنسبت فى عارقة عالمنين تحولوا إلى الإسلام » (٢) .

4 4 4

أمَّا الوفاء بالعود فهي خَلةً مشهورة من خلاله الكريَّة : يه "سلام قبل

<sup>(1)</sup> Sir I. W. Arroni: The Preaching of Islam. ch. 1.
(2) Leon Carteri: Arnali dell' Islam. Vol. I. P. 663. Milaro
1905.

البعثة وبعدها ، روى عن عبد الله بن أبى الخمساء قال : بايعت النبى عليه السلام ببيع قبل أن يبعث ، و بقيت له بقية ، فوعدته أن آتيه مكانه ، فتسيت ، ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت فإذا هو مكانه ، فقال : يافتى لقد شققت على ، أنا هذ منذ ثلاث أنتظر اله .

ولما سأل هرقل أبا سفيان عما يأمر به النبى عليه السلام قال : لا يقول : اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً ، وينهى عما كان يعبد أباؤنا ، ويأمر بالصلاة والصدق ، والعفاف ، والوفاء بالعبد ، وأداء الأمانة » . وسأله : هل يَغْدر إذا عاهد ؟ قال : لا . وهذه شهادة خصم أمام ملك عظيم .

ولما عاهد عليه السلام قريشاً في صلح الحديبية على أن من جاء المسلمين مريش يردونه، ومن جاء قريشاً من المسلمين لا يلزمون برده، شق ذلك على المسلمين وقالوا: سبحان الله: كيف برد إليهم من جاءنا مسلما، ولا يردون من جاءهم مرتداً ؛ فقال عليه السلام: إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم فرددناه إليهم فسيجعل الله له فرجاً ونخرجاً . وعلى الرغم من عظم هذا المهد وخطره ، وأن فيه مشقة على المسلمين الذين يهاجرون إلى النبي من قريش ، ويتحملون أين السفر والمكلال ، ويتعرضون بعد ردّم لايذا قومهم وفتنتهم ، فقد وفي به النبي عليه السلام ، ولم ينقض عهده معهم . جاء أبو جندل بن سميل يَحْجِلُ في قيوده ، وكان من المسلمين المنوعين من الهجرة . أبو جندل بن سميل يَحْجِلُ في قيوده ، وكان من المسلمين المنوعين من الهجرة . فهرب المسلمين هذه المرة ليحموه ، فقال عليه السلام . « اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ، ولمن معك من المستضعفين فرجاً وغرجاً ، إنا قد عقد ، بين القوم صلحاً ، وأعطونا على ذلك عهداً فلا بغدر مهم » .

وتمكن أبو بصير عتبة بن أسيد الثقنى من الفراد إلى رسول الله ، فأرسلت قريش فى أثره رجلين يطلبان تسليمه ، فأصره عليه السلام بالرجوع معهما ، فقال : يارسول الله : أتردنى إلى الكفار يفتنوننى فى دينى بعد أن خلصنى الله منهم ؟ فقال : إن الله جاعل لك ولإخوانك فرجاً ، فلم يجد بداً من إطاعة أمر رسول الله فرجع مع القرشيين ، ولما كابوا فى الطريق عدا على أحدها فقتله ، وهرب مه الآخر ، فرجع إلى المدينة ، وقال : يارسول الله ! و فت ذمتك ، أما أنا فنجوت ، فقال له : اذهب حيث شئت ولا تقم بالمدينة .

ولقد حثَّ القرآن الكريم على الوفاء بالعهد . قال تعالى : وإذا قُلْتُمْ فَاعدلوا ، ولوكان ذا قُرْنِى ، وَبِهَمْدِ اللهُ أُوفُوا ، ذلكم وصَّاكم به لعلك تَذ كرون » وقال تعالى : « ووأفوا بعهدِ الله إذا عاهدتم ، ولا تنقضوا الأَّيمَان بَعْدَ توكيدها ، وقد جَمَاتُهُ الله عليكم كفيلا ، إن الله يعلم ما تفعلون » .

وكان النبي عليه السلام أول ممتثل لأوامر الله سبحاله وتعالى ، وأحسن قدوة للمسلمين « لقد كان لكم فى رسول الله أستوة حَسَنة » . ولما بلغ ملك عمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام قال : « والله لقد دنّى على هذا النبي الأمى : أنه لايتمر بخير إلا كان أول آخذ به ولا ينهى عن شيء إلا كان أول تارك له ، وأنه يَغْرِبُ فلا يَبْطر ، ويُغْمَب فلا يضجر ، ويه بالعهد ، و ينجز الموعود ، وأشهد كه بي (١) » .

وأمّ حمايته للضعيف، وما اشتر به من الشفقه و رحمة و رئمة فقد أيده الله سبحاله وتعالى في محمم كتابه بقوله : ، عزير مسيد م عَيِنْتُم ، حريص (١) نور البقن ٧٨٢.

عليكم بالمؤمنين رموف وحيم » وبقوله « وما أرسلناكَ إلا وحمةُ للعالمين » ،روى أن أعرابياً جاءه يطلب منه شيئاً فأعطاه ثم قال: أأحسنت إليك ؟ قال الأعرابي: لا ولا أجملت . فغضب المسلمون ، وقاموا إليه فأشار إليهم أن كُفُوا ، ثم قام ودخل منزله، وأرسل إليه، وزاده شيئًا، ثم قال أأحسنت إليك ؟ فقال : نعم . فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً ، فقال عليه السلام : إلك قلت ماقلت وفي نفس أصحابي من ذلك شيء ، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدى ، حتى يذهب مافى صدورهم عليك . قال : نعم . فلما كان الغد أو العشى جاء فقال عليه السلام: إن هذا الأعرابي قال ما قال فزدناه فزعم أنه رضي ، أكذلك ؟ قال : نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً فقال عليه السلام : « مَثَلَى ومَثَلُ هذا ، مَثَلُ وجل له ناقة سُردت عليه فاتبعها الناس ، فلم يزيدوها إلا نفوراً ، فناداهم صاحبها : خلوا بینی و بین ناقنی ، فإنی أرفقُ بها منكم وأعلم ، فتوجه لها بین يديها، فأخذلها من كَمَّام الأرض فردها حتى جاءت، واستناحت، وشدُّ عليها ، رحلها، واستوى عليها، وإلى لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقةلتموه دخل البار »:

ولقد أوصى بالضعفاء خيراً ، وأكثر من هذه الوصية : « اتقوا الله فى الضعيفين النساء والعبيد » ، وقال فى خطبه الوداع : « إنما النساء عندكم حَوَانُ لا يَمْلِكُنَ لأَنفسهن شيئاً ، أحذتموهن بأمانة الله ، واستحلاتم فروجهن بكلمة الله ، فاتقوا الله فى النساء ، واستوصوا بهن خيراً » .

ولقد كان رحيا بالضعفاء ، ولوكا و ا أعداء مشركين ، يقاتلونه ، ويصدون عن ديمه ، ففسحد أوصى الجيش الدى أرسله بقيادة زيد بن حارثة في غزوة

مُوْ تَةَ (١) بقوله عليه السلام: لا أوصيكُم بتقوى الله ، وبمن معكم من المسلمين خيراً ، اغزوا باسم الله في سبيل الله مَنْ كفر بالله ، لا تَغْدِروا ، ولا تَغُلُوا (٢) ، ولا تقتلوا وليداً ، ولا امرأة ، ولا كبيراً فانياً ، ولا منعزلا بصومَعَة ، ولا تقربوا فخلا ولا تقطعوا شجراً ، ولا تهدموا بيتاً » .

لقد شملت رحمته جميع الضعفاء من الأناسيّ : الوليد الذي لا يملك دفاعاً عن نفسه ، والمرأة ، والكبير الفاني ، والمتعبد في صومعته ، كما شملت النبات الذي لا ذنب له ولا جريرة ، بل شملت الجماد ، فأى رحمة كانت!

ولقد أمره الله سبحانه أن يجير المشرك إذا لجأ إليه ، وطلب حمايته ، وهذا منتهى الفتوة والمروءة والرحمة بالضعفاء ، « و إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمَع كلام الله ، ثم أبيغه مَأْمَنَه » . وإذا كان حَدَّبه على الضعفاء قد امتد إلى المشركين الذين يلجئون إليه ، فا بالك بالمسلمين ؟!

وفى أحاديثه الشريفة ، وجوامع كله فيض من الرحمة والرأفة ، والتدخل لحاية المظلوم ورفع الطلم عه ، والبر بالفقراء والمساكين ، والشفقة على الضعفاء والمنكوبين ، « مَثَلُ المؤمنين في توادِّه وتراحمهم وتعاطفه مَثَلُ الجسد إذا الشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد بالنَّهُر والحُمَّى » .

وقال عايه الملام: ما أكرمَ شَـُ شَيْخًا لُسِّه إِلَّا قَيَّضَ مَدَ عَنَى لَهُ مَنَ يكرمه عند سِنَّه » .

۱۱) سیرهٔ این هشدم ج ۳ س ۳۷ س ۱ همری ج ۳ س ۱۰۷ د سیرهٔ احسیهٔ ج ۳س ۷۲ د رکانت غزوه دؤ ه فی استهٔ شدهٔ دس شدره د ودؤاله دوسع باشدم علی صرحالین می بیت المقدس ،

و ١٠ لاتملوا : لاتخونوا .

وقال عليه السلام: « إن الناس إذا رأو الظالم فلم يأخذوا على يده ، أوشَلَّكَ أَن يمتَّهُم اللهُ تعالى بعقاب » .

وقال عليه السلام: « إن أحبُّكَم إلى وأقر بَكَم منى مجلسًا يومَ القيامة أحاسِنُكُم أخلاقًا ، الموطَّنُون أكنافًا الذين يَأْلفون و يُؤثُّفون » .

ونختتم الكلام عن سيد الفتيان عليه الصلاة والدلام الذى تجات فيه النَّبَالَةُ العربيَّةُ ، والهدى الإِسلامي ، والتأديب الإِلهي بأجلي ما ينهيأ لشر ، بهذا الحديث المأثور عنه ، والذي يدل أتم دلالة على ما يتطلبه عليه السلام من قومه وأتباعه من صفات الرجولة ، وإحقاق الحق ، ورفع الظلم ، قال عليه السلام : لا يكن أَحَدُكُ إِشَّمَةً (١) يقول: أنا مع الناس، إن أحسن الناسُ أحسنت وإن أساءواأسأتُ ، ولكن وطبوا أنفسكم إن أحسن الناسُ أن تحسنوا ، وإن أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم » فهو في هذا الحديث العظيم يحث على أن تكون لكل مسلم شخصية قوية ، لا نفني في سواها ، وأن يكون عمله عن عقيدة ، لا عن اتباع ، وأن يتدخل لرفع الظلم وإحقاق الحق ، وعمل الإحسان وألا يحارى السفهاء والظالمين في سفههم وإساءتهم . وهو بذلك يدعو عليه السلام إلى الاستقلال فى الرأى الذى لا يحافى تعاليم الدين الكريم. وإن أمة يوجد فيها مثل هؤلاء لأمة جديرة بالسيادة ؛ لأن أحلاقها دلَّت لها الطرق المؤدية لسيادة العالمين ، وكذلك كانت هذه الأمة الكريمة «كُنتم خير أمة أخرِجَتْ للناس، تأمُرون بالمعروف وتنهون عن السُكُر ٥.

وقال عليه السلام: « انصر أخاك طالماً أو مظلوماً . قيل: أنصرهُ ,ذا

<sup>(</sup>١) الإمة ، المتردد الذي لايثبت على شيء ، أو هو الذي لايضر ولا ينفس.

كان مظاوماً ، فسكيف أنصره إذا كان ظالماً ؟ قال : تمجزه عن الظلم ، فإن خلك نصر و ».

وهكذا رأينافي سيدنا عمد عليه السلام كيف أنجهت خيلالُ الفتوة العربية الى وجهة أعم وأكثر إنسانية ، ترمى إلى الهداية والحق ، ولم يعد الزّهوُ الشخصي ، والحجد القبل ، والدفاع عن العشيرة ، واكتساب السمعة الحسنة هي كل ما يرجوه الفتى ، بل صاد يعمل خدمة الدين ، والمبدأ ، ويريد اكتساب الثواب والجنة ، فزاد ذلك من فتوته وحاسته ، ويقول قيطاني : « ذلك أن دخول الإسلام في المجتمع العربي لم يدل على مجرد القضاء على بعض العادات البربرية فحسب ، وإنما المجتمع العربي لم يدل على مجرد القضاء على بعض العادات البربرية فحسب ، وإنما كان انقلاباً كاملا لمثل الحياة التي كانت من قبل (1) » .

Caetani, Vol. II. P. 429(1)

## فتيان المسلبين

جعلت حرارة العقيدة السليمة ، وقوة اليقين المسكين ، والقدوة الصالحة العليبة ، من رجال العرب الذين اعتنقوا الإسلام ، وصحبوا الرسول ، واهتدوا مهديه ، واقتبسوا من نوره مُثلاً عليا نادرة في تاريخ البشرية ، حتى صار كلُّ واحد منهم يمثدل أمة كاملة ، في رجولته ورجاحة عقله ، و هاذ بصيرته ، وتمام فتوته ، وكيف لا يعدل أمة وقد وُكِل إليهم بعد وفاة نبيهم السكريم أن يحملوا رسالته إلى العالمين ، فعملوها إلى مشارق الأرض ومغاربها ، وفتحوا البلدان بأخلاقهم وهديهم قبل أن يفتحوها بسيوفهم وغلبهم . وكابوا حكاماً عادلين ، بأخلاقهم وهديهم قبل أن يفتحوها بسيوفهم وغلبهم . وكابوا حكاماً عادلين ، وقضياة منصفين ، وقادة تُحتَّكين ، وساسة دُهاةً قادرين ، وسفراء مُعتزين موفقين ، مع أنهم ظلوا في جزيرتهم قبل هذا الفتح المبين لم يبرحوها ، ولم يقتبسوا من غيرهم نظاه ومدنيته ، ولم يعرفوا شيئا عن الإمارة والسفارة والقيادة ، ولكنه هذى الفطرة ، وتعاليم الإسلام الكريمة ، تمكنت من هذه الفلوب العظيمة ، فقاضت على البشرية نوراً وعدالة وسماحة ووفاء ، وأنقذوا العالم من المنفيء ، فقاضت على البشرية نوراً وعدالة وسماحة ووفاء ، وأنقذوا العالم من المنفي والضلال والشّقوة التي كان يعانيها على أيدى حكامه الفاسدين .

لقدكان صحابة الرسول هم القوة التي شُملاً المسلمين بالمور ، وتدفعهم إلى النصر ، وايس أدل على ذلك مما فعله خالد من الوليد حين أمره أبو بكر رضى الله عنهما بالتوجه من العرب إلى التسسام لمعاويه جيوش المسلمين في حربهم

ضد الروم ، حيث أراد الاستئنار بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخذهم معه ، ولكن المئنى بن حارثة الذى خلفه على جيوش المسلمين فى العراق غضب لهذا الاستئنار بصحابة الرسول وقال له : « والله لا أقيم إلا على إنفاذ أمر أبى بكر كله ، فى استُصحاب نصف الصحابة ، أو بعض النصف ، ووالله ماأرجو من النصر إلا بهم فسكيف تتكرّبنى منهم ؟ »(١).

والسرُّ في هذا أن الصحابة آمنوا عن عقيدة ، وامتلأت قلايهم بمحبة دينهم ، وهَدْى نبيهم ، فهم أحرى الناس بالاستبسال في القتال وطلب الشهادة ، لأن حرارة الإيمان تدفعهم ، وصحبة النبي وسيرته ترشدهم ، وليس كذلك سواهم عن دخلوا في الإسلام بعد القتح ، أو ارتدوا ثم أسلوا .

ثم إمهم شهدوا مع الرسول غزواته فى سبيل الدفاع عن الدين ، وثبت بلاؤهم ، وتأييدهم لدينهم ، وعظمت تحربتهم ، وسمت أخلاقهم بصحبتهم للرسول الكريم ، فهم فى كل حيش القبس الذى يهديه ، والحجة انتى يلحئون إليه ، والقدوة التى يحتذونها ، ثم إمهم حَفَظَةُ القرآن تدوسي به أصو تهم إدا استد سعير المعركة ، فيزداد الجيش قوة ويقياً .

لقد أدّب الله سبحانه ببيّه فرحس تأديبه ، وأدّب البيّ عايه السلام صح ته فرحسن تأديبهم ، ولذا قال عليه السلام : « أصحابي كالمنجوم فبريّه اقتديتم هندتم » فركانوا أجزل الرجال وأتمهم عقلا ورحولة و نطونة ، ونماذج فرد في الأخلى الكريمة بهرت المرس في عزة مسكه ، وزئزت عروشهم ورت لهم ديرهم ، وفننت المسيحيين في أرض اروه عن دينهم عدحو في دير " فو حا . وفننت المسيحيين في أرض اروه عن دينهم عدحو في دير " فو حا .

<sup>(</sup>۱) الطبری ج ٤ س ٧٨ ، این الأثیر ۲ س ۲۰۰ . این خدود ۲۰ س ۸۳ ، فتوح البلد ن س ۱۱۰ .

وفي ذلك يقول السير توماس أرنولد: « و إذا نظرنا إلى التسامح الذي امتد على هذا النحو إلى رعايا المسلمين من المسيحيين في صدر الحكم الإسلامي علم أن الفكرة التي شاعت بأن السيف كان العامل في تحويل الناس إلى الإسلام بعيدة التصديق (١) ». وهذا التسامح هو من أثر التعاليم الإسلامية التي وردت في القرآن الكريم ، ومن أثر معاملة النبي عليه السلام لأعداثه وقدوته للصحابة ، ولقد أوصى بأهل الذمة خيراً ، وروى عنه عليه السلام قوله : « من ظلم معاهدا ، وكلفه فوق طاقته فأنا حجيجه إلى يوم الدين (٢) » ، وسأعود إلى هذا الموضوع بعد قليل إن شاء الله .

ا - أما الشجاعة فقد كان المسلمون الأولون أبطالا لا نستثنى منهم أحداً ولا سيا هؤلاء الذين سبقوا للإسلام ، وعُذِّبوا في سبيل عقيدتهم ، وحاول قومهم فتنتهم فلم ينالوا منهم شيئاً بل زادهم ثباتا ، وإيماناً ، وهاجروا بدينهم في سبيل الله ، وهؤلاء الذين استقبلوا المهاحرين في ديارهم وشاطروهم أموالهم ومساكهم ونصروهم وأعزوا دينهم ، وافتدوا رسول الله ورسالته بأرواحهم وأموالم .

لقد أرادت قريش أن تستأصل هذه الفئة المسلمة التي تعبد الله حق عبادته ، ولا تشرك به شيئًا حتى تستريح من هذا الدين الجديد ، واضطر محمد عليه السلام ومن معه إلى الدفاع عن دينهم وحمايته ، وكأنوا قِلّةً فقيرة ، يحاربون عرباً أقوياء أثرياء ، لهم شحاعة و بأس ، بيد أن حرارة الإيمان وقوة

Sir T. Arnold The Preaching of Islam. .ch 3.

<sup>(</sup>۲) البلادري س ۱۹۳.

اليقين جلت من هؤلاء المسلمين أبطالا مفاوير ، فكان الواحد منهم يعدل في أول الأمر عشرة من المشركين في قوة بأسه ، وشدة شكيمته ، وصبره على الجهاد والبلاء ، وفي ذلك يقول الله عز وجَل : « يا أيّها النبي حرّض المؤمنين على القتال ، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ، وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا ، بأنهم قوم لا يَفْتَهون » (1) .

وكان هذا ثقة عظيمة بهؤلاء المسلمين الأولين ، ولكن الله خفّف عمهم بعد ذلك وجعل كلا منهم عَدِيلا لرجلين من المشركين : « الآن خَفّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً ، فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ، وإن يكن منكم أنف يغلبوا ألفين بإذن الله ، والله مع الصابرين » (٢٠).

ومما زادهم بأساً وصرامة وحرصاً على الموت ما وعدهم به الله سبحانه من الجنة والثواب العظيم إذا استشهدوا في سبيل « ولا تقولوا لِمَنْ يُقْتَلُ في سبيل الله أمواتُ بل أحيالا عند ربِّهم يُرْ زقون » (٢) .

وقال تعالى : « فإذا لقيدُم الذين كفروا فضرب الرَّقاب ، حتى إذا أغنتموهم فشدوا الوَّاق ، فإِمَّا مَنَا بعد وإما فداء ، حتى تضع اخربُ أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ، ولكن ليبلو بعضكم ببعض ، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يُصِل أعمالهم ، سَيَهديهم ويُصلح بالهم ، ويُدخِلهم الجُنة عَرَّفها لهم ، يآيه الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصر كم ويتبت الجُنة عَرَّفها لهم ، يآيه الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصر كم ويتبت أقداله كان .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال : الآية ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) سوَّرة البقرة : الآية ١٠٤ .

<sup>(</sup>۲) سورة الأعال: الآية ۹۳ . رع) سورة عجد: الآمات ع م ه م ۳ .

، وقال تعالى : « ولا تحسبَنَ الذين تُقتِلوا في سبيل الله أمواتًا ، بل أحيالا عند، ربهم يُرزقون » (١) .

وقال تعالى : « يا أيها الذين آ منوا هل أدلكم على تجارة تُنجيكم مِن عَذَاب أليم ، تؤمنون بالله ورسوله ، وتُجاهدون في سبيل الله بأمواليكم وأنفسيكم ذلكُم خير لكم إن كنتم تعلمون . يَغْفِر لكم ذبو بَكم ويُدخِلكم جنّات ، فلكُم خير من تحتها الأنهار ، ومساكِن طبيّبة في جنات عَدْن ، ذلك هو الفوز العظيم ، وأخرى تحبّونها ، نصر من الله وفتح قريب ، و بَشَر المؤمنين » . ولقد حرّض النبي عليه السلام المؤمنين يوم بَد ر بقوله : « والذي نفس عمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيُقْتَل صابراً محتسباً ، مقبلا غير مُدبر إلا أدخله الله الجنة يه فقال مُحير بن الجام وفي يده تمرات يأكلهن : بَخ ، بَخ ، بَخ ! أها بيني و بين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء ؟ ثم قذف التمرات من يده ، وأخذ سيفا فقاتل حتى تُقيل من يده ، وأخذ سيفا فقاتل حتى تُقيل من .

وخطب عبد الله بن رَواحة الجند يوم مُؤْتة بقوله : يا قوم ! إن التى تكرهون الّتى خرجتم تطلبون من الشّهادة ، وما نقاتلُ الناس بعد و ولا قوة ولا كثرة ، ولا نقاتلهم إلا بهذا الدين الذى أكرمنا الله به ، فانطلقوا فإنما هى إحدى أُلحشَنَيْن : إما ظهور وإما شهادة » ، ولما قتل زيد بن حارث يوم مؤتة ، وأخذ الراية جعفر بن أبي طالب ارتجز وقال :

يا حَبَّذا الجمة واقترابها طيِّبة وبارداً شرابهُــــا

<sup>(</sup>١) آل عمران آية ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ج ٧ س ٢٧٩ .

## والروم روم قد دنا عـــدا بها كافرة بيـــدة أنسا بها · على إذ لاقيتُها صِرا بها (١)

ولقد ظهرت شجاعتهم الفائقة وحبهم لنبيهم واستمانتهم فى الدفاع عنه يوم أحد ، هذا أبو دُجانة يَقَعُ النبل فى ظهره وهو مُنحَن يحمى النبى عليه السلام بجسده ، ويشاركه سعد بن أبى وقاص ، ويدافع عنه طلحة بن عبيد الله حتى تُشِلَّ يدُه (٢).

لم يكن الأمر أمر شجاعة فحسب ، ولكنها شجاعة منبعثة عن عقيدة ، يضحى فيها المسلم بكل شيء في سبيل إعزاز دينه ، يضحى فيها بأمه وأبيه ، وولده وكل عزيز لديه . لقد مَر "النبي عليه السلام وهو عائد من أحُد على امرأة من ببي دينار قد أصيب زوجُها وأخوها وأبوها بأحُد ، فلما نعوا إليها قالت :ما فعل رسول الله ؟ قالوا : خيراً ، هو بحمد الله كما تحبين . قالت أرونيه حتى أنظر إليه ، فأشير لها إليه ، حتى إذا رأته قالت : كل مصيبة بعدك جَلَل !

ولماً قال عبد الله بن أبي رئيس المنافقين بالمدينة في غزوة بني المصطلق : 
« أما والله لثن رحعنا إلى المدينة ليُخرِجَنَّ الأعنُّ منها الأذلَّ » وغضب رسول الله والصحابة لهذه القالة الرذيلة ، وهَمَّ كثير من الصحابة بضرب عقه لولا سماحة النبي ، نقدم عبد الله بن عبد الله بن بي هذا ، وكان من صلحي السلمين ، وقال لرسول الله : « إني قد سمعت أمك تريد قتر أبي منا بغك عنه ، فإن كُنْتَ لا بدّ فاعل ، فمرني أحمَّل إيك رئسه ، وانه مد عمد لدس رجلا أبرً

<sup>(</sup>۱) انظر سیرة این مشام ج ٤ س ٤٢٧ ، و اصدی ج ۳ س ١٠٧ ، و سیرة الحلبیة چ ۳ س ٧٦ ، والضراف : اعمادة .

<sup>(</sup>٧) سيرة ابن هشام ج ۴ س ٣ و ما بعدها ، و صرى ج ٣ س ٩ وما بعده .

بوالد. منّى، ولسكن أخشى أن تأمر غيرى بفتله، ثم لا تستريح نفسى حتى أقتل الذى أمرته بقتله، فأكون قد قتلت رجلاً مؤمناً بكافر فأدخل النار »، فقال رسول الله: « بل نترفّق به ، ونحسن صحبته مابقى معنا(١) ».

لقد أذهب الله من قلوبهم الحميّة حميّة الجاهلية ، واجتث من نفوسهم الأثرة والعصبية القبلية ، وأبدلهم منها محبة الله ورسوله ، ودينه ، ويقول فى ذلك سبرنجر (٢٠) : «كان دخول مبدأ جديد من الوحدة الاجتماعية فى ظل الأخوة الإسلامية بالمجتمع العربي قد بدأ منذ حين فى إضعاف القوة الرابطة للفكرة القبلية القديمة ، تلك الفكرة التى أقامت بناء المحتمع العربي على أساس قرابة الدم ، وكان إسلام الفرد ودخوله فى المجتمع الجديد هدماً لأهم قوانين الحياة العربية الأساسية ، كاكانت كثرة دخول العرب فى الإسلام من العوامل القوية التى أدت إلى تفكك النظام القبلي (٣) » .

لو تهاون المسلمون في الدفاع عن دينهم أمام تيار الكفر العنيف ، ولجاج المشركين الزّرِي ، وإيذائهم البالغ الذي خلا من كل معاني الرحمة والإسانيه المسلمين القوى منهم والضعيف ، والعزيز والذليل ، والحر والمولي لاستنصلوا ولاستنصل معهم هذا الدين الكريم ، وهذا ما عبر عنه سيد المرسلين عليه السلام يوم بدر حين احتدم القتال ، ورمت قريس بفلذات أكبادها ، وأعز بنيها بقوله : « اللهم إن تُهاك هذه العصابة اليوم لا تُعبد » وأبو مكر يقول له :

<sup>(</sup>۱) سسيرة ابن هشام ج ۳ س ۳۳۳ ، الطبرى ٤ س ٦٣ ، وكانت غزوة المصطلق عامة س خزامة .

<sup>(2)</sup> A. Sprenger: Das Leben und die Lehre des mohammed. vol. 3. pp. 360 - 361.

<sup>(</sup>٣) سیرة ای دشام ح ۲ س ۲۴۸ » و تاریخ الطبری: ح ۲ س ۲۹۷ .

يانبي الله بعض مناشدتك ربِّك ، فإن الله منجر الله ما وعدك (١٠ .

ولذلك حَثْهِم الله سبحانه وتعالى على قتــــال المشركين ، فقال تعالى ته « يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يَلُوكِم من الكُنْنَار وليجدوا فيكم غِلْظَةً واعلموا أنَّ الله مع المتنفين (\*\*) » .

ونهاهم الله عن القرار من العدو ، وليم يقرون من عدوهم ، وقد وعدهم الله إحدى الحُسْنَيْن أنها لهم ، إمّا الشهادة والجنة ، وإما نصرة الدين وإعلاء كلتة ؟ . وحَشّهم على الصبر والثبات فقال تعالى : « ولا تَهنوا في ابتغاء القوم ، إنْ تكونوا تألمون ، فإنهم يألمون كما تألمون ، وتَرجُون من الله ما لا يرجُون ، وكان الله عليا حكيا » .

وأصدر إليهم تماليم تكفل لهم النصر ، وإعزار الله ورسوله ودينه : « إِنَّ الله يُحبُّ الذين يقاتلون في سبيله صَفاً كَأنهم بنيان مرصوص (٣٠ » .

وقال تعالى : ياأيها الذين آمنو إدا لقيتمُ الذين كفرو أرَحْفاً فلا تُوَلُّونهم الأدبار ، وَمَنْ يُو لِهُم يومنذ دُرَه إلا مُتَحَرِّفاً لقتال ، أو متحيّزاً إلى فئة فقد باه بغضب من الله ، ومأواه جهسمُ و مئس المصير (٣) » .

وأى مسلم يفكر فى الهرب من القتال وهده العقوة الصرمة تدوسى فى أدنيه : عصبُ الله ، وماهيت مه ، ثم حهم وبنس مصير ؟! لقد نكى السمون وحزع المهاحرون والأنصار من هزيمتهم يوم الحشر فى عد عمر من احطب حين عَيثت مهم الفيلة ولم يعرفوا كيف ية مرسه ، ناب لم عمر رصى شاعه

(١) سورة صد ، كَيْهِ ٠٤٠

<sup>(</sup>١) ـ ورة التونة ، الآية ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنمال الآية : ١٠.

يواسيهم ويشجعهم ويعزيهم عن هزيمتهم: » لاتجزعوا يامعشر المسلمين ، أنا فئة كل مسلم » ولما فئت كم ، إما فئة كل مسلم » ولما سمع مُعاذ وكان بمن شهد الموقعة ، وفر " من يقرأ : « ومَنْ يولهم يومئذ دُبر » ... الآية » بكى وعلا نحيبه ، فقال له عمر : لا نبك يامُعاذُ ، أما فئتك و إنما أعزت إلى (١).

لقد أضيف إلى الشجاعة العربية التي عرفتها في الجاهلية ، وعدم الذّر الر من العدو حَميّة وفُنوة والتي تتمثل في قول الشاعر :

تأخّرتُ أستبقى الحياة فلم أجد لنفسى حياة مثل أن أتقد ما فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الديما علمل آحر زاد فى ثبات العرب المسلمين وهو حب التضحية ، والرغبة فى الاستشهاد ، والحوف من الفرار ، لأن عقوبته صارمة عند الله ، ولذلك كان جيس المسلمين لا يقاوم مهما كان عدد الأعداء وحاستهم ورغبتهم فى النصر ؛ لأن رغبة المسلمين فى النصر أقوى ، ولأنهم يحرصون على الموت كما كان عدوهم يحرص على الحياة ، ولذلك كانوا يلقون الرُّعب فى قلوب أعدائهم على عدوهم يحرص على الحياة ، ولذلك كانوا يلقون الرُّعب فى قلوب أعدائهم على حدي قول الله تعالى : « لأكتم أشد رهبة فى صدورهم من الله ، ذلك بأنهم قوم لا يفقيون (٢) » .

لم يكونوا يدافعون عم غرض ديبوى من أغراض الحياة ، أو طلباً لجاه

<sup>(</sup>۱) الطدى ج ٤ س ٦٧ ، ابن الأثير ج ٢ ص ٢١٤ ، وابن خلدوں ج ١ ص ٩٠ رفتو ح ، الدلداں ٢٥٢ ، وتسمى هذه الموقعة أيضا يوم قس ناطف ، وكانت في السنة الثالثة عشرة من احرة ،

ر٣) سورة المشر الآية ١٣ .

أو مال أو سلطان ، وإنما كانوا يدافعون عن دينهم وعن رسالتهم السامية إلى البشرية جمعاء . وعن أنفسهم حين اضطهدهم المشركون ، وبيتوا لهم الملكيدة ، وحاولوا استثصالهم ، ولذلك طالما ذكرهم الله بكل هذا حتى يزيد من حميتهم ، وحر ارة دفاعهم ، فقال تعالى : « وما لكم لاتقاتلون في سبيل الله والمستضمّفين من الرّجال والنساء والولدان ، الذبن يقولون ربّنا أخرجناً من هذه الة "ية الظاليم أهلها ، واجعل لنا من لدّبك نصيرا "١١) .

وقال تعالى: « واذكروا إذ أنتم قليل مُسْنَضعفون فى الأرض تخافون أن يتخَطَّفَكُمُ الناسُ فآواكُم وَأَيَّدًكم بنصره ورزقَكم من الطيبات لعلكم تشكرون (٢٠) » .

لقدكان المسلمون الأوائل من الأبطال ، ولكن تميز من بين صفوفهم فتيان مُعْلَمون . كانوا يَنتدبون (٢) لكل كريهة ويتقدمون الصفوف ، يبيعون أنفسهم رخيصة في سبيل الله ؛ كانوا أقوياء أشداء ، خُبراء بفنون القتال ، تمتلىء جوابحهم شجاءة وإياناً .

من هؤلاء حمزة عمر الدى ، ولقد كر هن من أول يوم دخل فيه لإسلام على شجاعته الد نفة ، وعلى أنه قوة أيّد لد به دينه و عن رسوله ، روى ابن هشام في إسلام حمزة : ث حرزة كان رحعاً ن قسس له متعلى سيئاً ، وكان إذا رحع من قبصه لم يصل بي أهله حتى يضرف بالكعم ، وكان إد معن لم تركم على بادر من قريس إلا وتحق رابه وحساء مهم ، وكان عن قريش في قريش لم تركم على بادر من قريس إلا وتحق رابه وحساء مهم ، وكان عن من قريش في قريش

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ٧٠ :

<sup>(</sup>٢) سورة لأغال الآية ٢٦ . ١٣١ ي - ار أ ... ، و بته وعول .

وأشد شكيمة ، فلما مر بامرأة كانت قد شهدت إيذاء أبى جهل للنبى عليه السلام فى ذلك اليوم قالت له : يا أما عمارة ، لو رأيت ما لقى ابن أخيك محمد آنقاً من أبى الحكم بن هشام : وجده ها هنا جالما ف آذاه وسبه وبلغ منه ما يكره ، ثم انصرف عنه ، ولم يكلمه محمد .

فاحتمل حزة الغضب ، لما أراد الله به من كرامته ، فخرج يسعى ، ولم يقف على أحد ، مُوداً لأبى جهل إذا لقية أن يوقع به ، فلما دخل المسجد نظر إليه جالساً فى القوم ، فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضر به فشجه شجة مُنكرة ، ثم قال أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول ؟ فر د ذلك على إن استطعت . فقام رجال من بنى مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل ، فقال أبو جهل : دعوا أبا مُحارة ، فإنى والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحاً . وتم حزة على إسلامه وعلى ماتابع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله قد عز وامتنع ، وأن حمزة سيمنعه ، فلما فكفوا عن بعض ما ينالون منه (١) .

ولما التقى المسلمون بالمشركين فى غزوة مدر ، خرج الأسود بن عبد الأسود المخزومى ، وكان رجلاسى الحلق شرساً من كفار قريش ، وقال : أعاهد الله لأشربن من حوضهم (أى المادة) أو لأهدمنه ، أو لأموتن دونه ، فخرج اليه حمزة ، وضربه حمزة فقطع قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض ، فوقع على ظهره تشخُب رجله دماً ، ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه ، يريد أن من الم يكن حزة حين انتقم لحمد عليه السلام من أبى جهل قد أسلم ، ولكنه صمن بإسلامه فى ذلك الوقت ، إذ أراد اقة به خيراً ، وقد ثبت على إسلامه رهى اقة عنه مسرس بإسلامه فى ذلك الوقت ، إذ أراد اقة به خيراً ، وقد ثبت على إسلامه رهى اقة عنه

راجم ابن مشام ط الحلی ج ۱ می ۳۱۲ ه

يُبِرُّ بِمِينِه ، واتَّبَعه حمزة ، فضر به حتى قتله فى الحوض .

ولما رزعُتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة وابنه الوليد من بين صفوف المشركين يطلبون المبارزة ، وتقدم إليهم ثلاثة من الأنصار ، رفضوا مبارزتهم ونادوا: يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا بمن قومنا ، ندَب حزة نفسه ، وقال رسول الله : قم ياعبيدة بن الحارث ، قم ياعلى ، ولم يمهل حزة شيبة أن قتله ، ولم يمهل على الوليد أن قتله ، ولما وجدا عتبة وعبيدة لايز الان يقتتلان ساعدا عبيدة ، وقتل عتبة .

ولما استأسر أمية بن خلف لعبد الرحمن بن عوف ، وسار ، هو وابنه سأله أمية : مَن مِنكُم الْمُعْلَم بريشة نعامة في صدره ؟ قال : ذاك حزة بن عبد المطاب قال : ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل (1) ! .

وفى غزوة أحد كان حمزة رضى الله عنه يَهُدُّ الناس بسيفه ما يبقى على شى، ، فصوب إليه وحشى غلام جُبير بن مُطْعم حر بته عن بُعد فخر صريعاً ، وكان سيد وحشى قد مناه إن هو قتل حمزة أن يعتقه . ولقد حزن النبى عليه السلام وحزن المسلمون لمقتل حمزة حزناً عظياً .

ولقدبلغ من غيظ قريش ونسائمها من حمزة وشجاعته و بلائه في قتالهم أن هداً بنت عتبة زوج آبي سفيان مَثَّلَتْ به وشقت عن بطنه ، ولا كت كبده ، وكافأت وحشياً بقلائدها وقرطها لأمه قتل حمزة ، وهذا كاه أكبر دليل على صدق بلائه وعظيم شجاعته ، ووقف عيه رسول اند صبى تدعيه وسير وهر مقتول وقال :

<sup>(</sup>۱) راحع سبرة ابن هشام : ج ۲ س ۲۲۸ و سا نصف ، وراحم العنرى ج ۳ س ۲۹۷ و ما بعدها فى غروة بدر ، (م --- ۱۲

« لن أصاب بمثلك أبداً ، ما وقفت موقفاً قَط أغيَظاً إلى من هذا » .

ومن هؤلاء الفتيان الذين ذاعت شجاعتهم . ولقى المشركون فى كل موطن التقوافيه بالمسلمين منهم كل بلاء ، وكانوا عليهم خطوباً جساماً ، على بن أبى طالب كرم الله وجهه . كان على صاحب لواء المسلمين يوم أحد بعد مقتل مُصعب بن عير ، وقاتل المسلمون خلفه حتى أنزل الله نصره وصدقهم وعده . وانتدبه النبى عليه السلام بعد المعركة ، قائلا له : « اخرج فى آثار القوم ، فانظر ماذا يصنعون! وماذا يريدون ؟ فإن كانوا قد جَنبوا الخيل ، وامتطوا الإبل ، فإنهم يريدون مكة ، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة ، والذى نفسى بيده لأن أرادوها لأسير ن إليهم فيها ، ثم لأناجز بهم » فخرج على فى آثارهم (1)

وفى غزوة الخندق خرج عمرو بن عبد و ق من صفوف المشركين ، وقال من يُبارز ؟ فبرز له على بن أبى طالب ، وقال له : ياعمرو ! إنك كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خَلَّتين إلا أخذتها منه ، قال : أجل ! قال على : فإنى أدعوك النبزال ، قال : ولم يا ابن أخى ؟ فوالله ما أحب أن أفتلك ، فقال على : ولكنى والله أحب أن أقتلك . فحى عمرو عند ذلك ، ونزل عن فرسه ، وعقره وضرب وجهه ، ثم أقبل على على " فتنازلا وتجادلا ، فقتله على .

 <sup>(</sup>۱) راجم فی غزوة أحد ابن هشام ج ۳ من ۳ وما بعدها وتاریخ الطبری ج ۳
 ص ۹ رما بعدها .

وكان على صاحب الراية فى غزوة بنى قريظة ، ولما حكم سعدُ بن معاذ على بنى قريظة ، ولما حكم سعدُ بن معاذ على بنى قريظة بحكم الله ، وأبَوْ ا صاح على إيا كتيبة الإيمان إ فتقدم هو والزبير بن العوام وقال : والله لأذوقن ماذاق حمزة أو لأقتحمن حصنهم، فقالوا : يامحمد : فنزل على حكم سعد بن مُعاذ (1)

وفى غزوة حُنين حيباً تخلى المسلمون عن رسول الله إلا نفر قليل من صحابته الذين باعوا أنفسهم فى سبيل الله ، ورأى الناس رجلا من هوازن ، على جمل أحمر بيده راية سوداء فى رأس رمح طويل يتقدم هوازن ، إذا أدرك طعن برمحه ، وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه ، أسرع له على بن أبي طالب ورجل من الأنصار يريدانه ، وما زالا به حتى قتلاه (٢) .

ولما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وارتدكثير من العرب ، ووفد وفد على أبى بكر يراودونه على إقامة الصلاة ومنع الزكاة ، وأبى أبو بكر ذلك وقال قوله المشهور : « والله لو منعونى عقالا لحاربتهم عليه ، خشى أبو بكر رضى الله عنه من هؤلاء المرتدين الذين يحاصرون المدينة ، وتوجس منهم شراً ، فأحد العدة لغدرهم وجعل على أنقاب (٢) المدينة نفراً من شجعان المسلمين ، منهم على بن أبى طالب والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيد الله ، وعبدالله بن مسعود . حتى يمنعوا المرتدين من دخول المدينة ، وذلك لتقته بشجاعتهم وبطولتهم .

وهكذا كان على" رضى سّاعنه في كل موضن أول من يتقدم لصفوف

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ج ٣ س ٢٥٢ وتاريخ الصرى ج ٣ س ٢٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) ان مشام ج ٤ س ٦٠ وما بعده، السيرة الحبية ج ٣ س ١٢٩ ، لطرى ج ٣ س ١٢٠ .

<sup>(</sup>٣) الأنقاب : - ، قب وهو العاريق .

و يُنتَدَبُ للمكاره ، وماهُزم مرة في حياته . ولا عجب فقد رُوى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله فيه : « لاسيف إلا ذو الفقار ، ولا فتى إلا على » (١) ولقب على يو بسيف الله الغالب .

ومن هؤلاء الفتيان الذي اشتهروا بالقوة والفتوة ورجاحة الرأى ، والبسالة الفائقة ، ولم يخذلوا في أي معركة ، وكان اسمهم يفتح لهم البلدان ، ويديل من عدوهم قبل أن يقدموا عليه ، خالد بن الوليد، سيف الله المساول .

وماذا عساى أن أقول فى خالد بن الوليد ؟ وقد تميز فى الجاهلية بالفتوة وإليه يرجع فوز المشركين فى غزوة أحد ، بعد أن كانت الدائرة عليهم . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه خالد وعرو بن العاص وعبان بن أبي طلحة التبدرى مسلمين بعد غزوة خيبر ، مخاطباً خالد بن الوليد ، معبراً عن عظيم سروره بمقدمه مسلماً: « الحد لله الذى هداك ، وقد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير » ، فقال : يارسول الله ادع الله لى أن ينفر تنك المواطن التى كنت أشهدها عليك ، فقال عليه السلام : « الإسسلام . « الإسسلام . « الإسسلام . » أفتال عليه السلام : « الإسسلام . » أفتال عليه السلام . « الإسسلام . » أفتال عليه السلام . « الإسسلام . « الله . « الإسسلام . « الله . « المناه . « الله . « اله . « الله . « اله

لقد صدقت فراسة النبي عليه السلام في خالد ، وصدق ظنون الناس فيه فيكان سيفاً مُشْرعاً من سيوف الله ، كُتب له النصر أينما سُلَّ في سبيل الله ، ولقد برهن خالد من أول يوم دخل فيه الإسلام على أنه قوة عظيمة يؤيد الله بها دينه ، ويشد أزر أنصاره . ولقد عيد إليه النبي عليه السلام أن بكون

<sup>(</sup>۱) ذو العقار: سيف سيدنا على. راجع .Incyclopidia of Islam P. 122. وراجع . المجام المقار: سيف سيدنا على . راجع . (۲) نور اليقين ص ١٩٦ .

على رأس فريق من جيشه يوم فتح مكة ، فدخلها من ( اللَّيط أسفل مكة ) ، وقد تصدت له قريش تريد منعه فقتُل منهم أربعة وعشرون، ودخل مكة عَنوة . وفى غزوة مؤتة جل النبي عليه السلام إمْرَة الجيس لزيد بن حارثة ، فإن خَتَل فَجَعْر مِن أَبِي طَالَب ، فإن أصيب فعبد الله بن رَ و احه . وقد كان عدد المسلمين قليلا ولكنهم أبلوا بلاءً عظيما ، واستشهد أمراء الجيش واحداً بعد واحد . ورأى المسلمون أنهم في حاجة إلى أمير ينقذهم مما هم فيه ، ويكفل لهم النصر أو الارتداد الكريم بدون تضحيات كثيرة وخسارة في الأرواح ، فأمّروا عليهم خالد بن الوليد. ورأى خالد نفسه يرأس ثلاثة آلاف جندى وعدوه نزيد عن مائة ألف ، ولكنه قاتل في أول يوم تولَّى فيه إمرة الجيش قتالا عظيما ، وفي غدم خالف ترتيب العسكر: فجعل الساقة مُقَدَمة ، والمقدمة ساقة ، والميمنة ميسرة ، والميسرة ميمنة ، فظن الروم أن للدد جاء للمسلمين ، فدب في قلوبهم الرعب ، ثم أخذ خالد الجيش، وصار يرجع إلى الوراء حتى أنحاز إلى مُؤتة ، ثم مكث يناوش الأعداء سبعة أيام ثم تحاجز الفريقان ؛ لأن الأعداء ظنوا الأمداد تتوالى ثلمسلمين ، وخافوا أن يحروهم إلى الصحراء حيث لا يمكنهم الخارص ، وبذلك المقطع القتال .

وقد مى النبى عبيه السلام للمسلمين زيداً وجعفر وابن رواحه قبل أن يأتيهم خبر مم فقال : أخذ الراية زيد فأصيب ، نم أخذها جعفر فأصيب ، ثم أحذها ابن رواحه فأصيب ، وكات عيده تذرف ن نم قد : حتى عد نرية سين من سيوف الله حتى فتح الذ عليهم ، .

وقد أتبي على خلد في مهرته عد أن صن سمون أن تفبقره هزيد.

ولكن النبي أفهمهم أنه من مكايد الحرب. (١)

ثم كانت الردة ، وانتقاض العرب على الخلافة الإسلامية ، ووجه أبو بكر رضى الله عنه خالداً لقتال المرتدين أتباع مسيلة الكذاب في اليمامة ، وهُزم المسلمون بادئ الأمر بعد أن أظهروا من ضروب البطولة ما يعجز القلم عن تصويره ، ولكنهم جَمَّعوا جموعهم ، وثبتوا . بيد أن عدوهم كان يزداد قوة ومدداً ، وهم يزدادون ضعفاً ، لبعد الشُّقة يينهم وبين المدينة . ولما رأى خالد أن القتل استحراً في جيشه ، وثبت مسيلمة ومر معه ، عرف أن الحرب لا تركد إلا بقتل مسيلمة ، فبرز حتى إذا كان أمام الصفوف دعا إلى البراز وانتسب وانتمى ، وقال : أنا ابن الوليد ، ونادى بشمار المسلمين يومئذ : يا محداه العلم الم يثرز له أحد إلا قتله .

وأقبل المحيطون بمسيلة يخرجون إلى لقاء خالد ، فبلقاهم الموت من سيفه قبل أن يبلغوه . وكثر فيهم القتل ، وشَمَر مسيلة بالخزى يركبه ، فساورته نفسه أن يخرج كما خرجوا ، لكنه أيقن أنه مقتول إن خرج ، فتردد واضطرب ، وإنه لني اضطرابه وتردده ، إذ شدَّ خالد برجاله عليه وعلى من حوله يعملون فيهم السلاح ، فهرب مسيلة إلى حديقته ، وكانت فسيحة الأرجاء متينة الجدران كأنها الحصن ، ولكن المسلمين اقتحموا عليهم الحديقة وأبادوهم وقتلوا مسيلمة الكذاب (٧) . فكان هذا أول نصر أرجع للعرب

<sup>(</sup>۱) نور اليقين من ۲۰۶ ، وسيرة ابن هشام ج ٣ من ٤٢٧ ، والطبرى ج ٣ س ١٠٧ ، والسبرة الحلبية ج ٣ س ٧٦ .

<sup>(</sup>۲) الطّبرى جُـ ٣ م ١٦٦ ، ابن الأثير ج ٢ م ١٨٤ . ابن خلدون ج ٢ عي. • ٧ ، ابن كثير ج ٣ س ٣٢٣ ، ابن هشام ج ٤ س ٤٤٢ وكانت موقعة الىمامة فى السنة الحادية عشرة من الهجرة ، وبين الىمامة وبين البحرين عشرة أيام .

المرتدين عقولهم التي شردت عنهم وخيرهم الذي عَزُب عن نقومهم بموت سيد المرسلين . وعلموا أن المسلمين مؤيدون من عند الله ، وأن عقيدتهم وحرارة إيمانهم ، ووعد الله لهم تكفل كلها لهم النصر المبين ، وأنهم على الرغم من شجاعتهم وكثرتهم ، وقربهم من ديارهم لم يغنهم كل ذلك شيئًا فرجعوا إلى حسى الإسلام تاثبين .

وهذا هو خالد العظیم فی موقعة ذات السلاسل یری هُرمز ینادی للّنزال فلم یطلب أحد شجعان جیشه لمنازلته ، ولکنه یتقدم إلیه ، فلما التقیا اختلفا ضربتین ، ثم احتضنه خالد یرید قتله بیدیه ، ولم یبال بسیف عدوه المصلت ، فشد أهل فارس یریدون قتل خالد ، و إنقاذ هرمز من یدیه . ولکن بطلا آخر من أبطال المسلمین الذین دو ی اسمهم فی کل معرکة شهدوها ، ألا وهو القعقاع بن عمرو لم یمهلهم وحمل علیهم ، فانهزم الفرس هزیمة منکرة (۱) .

وفى يوم التَّنى حين خرج قارن قائد الفرس يدعو إلى البراز 'تَهدَ له خالدْ وقتله ، ثم قتل الأنوشجان خليفته ، و ُقباذ الذى رأسهم بعده . وهُزمت الفرس هزيمة شنيمة (٧) .

لقد كان خاند يتحدى الموت، ويعمد إلى أشجع القوم، وقائده، فيرديه بسيفه . وأحياناً يحتضنه ليعصره بين يديه عصراً ، و إذا مات رئيس القوم،

<sup>(</sup>۱) کانت موقعة ذات السلاسل فی المحرم من سنة ۱۲ من لهجرة ، وسمیت ذات السلاسل ، لأن الفرس قیدوا أنفسهم فی السلاسل سن لایفروا ، واجم الطبری ج ٤ ص ۲ ، وابن الأثیر ج ۳ ص ۱۹۷ ، و فتوح اسلان ص ۲ ، ۲ ، و بن خدون ح ۲ ص ۷۸ (۲) کان ذلك فی صفر سنة ۱۲ ، واثی تهر القرسه من مذار وهی بلدة بینها وبین البصرة أربعة أیام إلی العمال ، اترب من واسعه ، رجم سبری ج ، س ۷ ومعجم لبلدان ح ۳ ص ۲ وابن خلاون ج ۲ ص ۷۹ .

وأشجعهم دب الرعب فى قلوب سائرهم وولوا مدبرين ، وهكذا كان خالد يعمل على أن يكنى المسلمين مؤنة القتال ، ويحقن دماءهم ، معرضاً دمه هو الأن يراق فى سبيل الله ، وإذا لم يكن قائد الجيش مثلا رائماً فى البطولة والقوة والخبرة بفنون القتال عرص جيشه التهلكة ، وإذا كان قدوة لهم ، يتقدم صفوفهم ، ويصرع أقوى أعدائهم ، ويحتال النصر كل حيلة ، ويجنبهم الهزيمة ، امتلأت قلوبهم ثقة به ، وزادذلك فى شجاعتهم و بلائهم ، واستمدوا من شجاعته شجاعة ، وكانوا على أعدائهم بلاء مبيناً ، لا يصمد أمامهم جيش مها عظم ؛ ولعل هذا هو بعض السر فى أن خالد بن الوليد وجيشه كان مُفَلَّجا فى كل موقعة شهدها ، وكان اسمه يلقى الرعب فى قلوب الأعداء ، ولا يجدون جدوى من قتاله . ويستقبلونه قبل أن يدمّر مدنهم ، و يحصد أرواحهم و ينزلون على شرطه صاغرين .

كان خالد عالماً بنفسية أعدائه ، وحالتهم ، فهم أو شاب لا يقاتلون بحمية ، قد فسد حكامهم ، وأذاقوهم كئوس الظلم مُترعة ، وسموا دونهم بخيرات الحياة ولذائذها ، واليوم يسوقونهم للقتال ! يسوقونهم لمحار بة قوم باعوا أنفسهم للله ، وخرجوا في سبيل الله ، تتراءى الجنة أمام أعينهم ، ويحتهم على النصر ما وعدهم به ربهم في محسكم كتابه ، فأيما كان أمرهم فهم الفائزون . إنهم كانوا يقالمون في سبيل مبدأ وعتيدة ، وفال الله تعالى فيهم : « الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتو الزكاة ، وأمروا بالمعروف ونهو اعن المنكر ولله عافية الأمور » (١) .

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية ٤١ .

وشتان ما بين هؤلاء القوم الذين يقودهم خالد ، وبين أعدثهم ، إن هؤلاء قلوبهم تَدْمى من اليأس ، وتأن قلوبهم تَدْمى من اليأس ، وتأن من الجور . عرف خالد كل هذا ، وعرف أنه حين يقتل رئيس الأعداء وقائدهم وهو من السادة المنعمين ، والحكام السُسَلطين ، فلن يصمد بقية جيشه ، لأنه مسوق إلى القتال عن كراهية ، ولأنه لا يدافع عن مبدأ يحرص على نشره . هَبّ نصارى بكر بن وائل يساعدون الفرس ، ثأراً لقتلى قومهم يوم (الوجة)(١) ، واجتمعوا لخالد في (أليس)(٢) يقودهم جميعاً جابان الفارسى ، ولما التقي الجمعان مرز خالد أمام جيشه ونادى على سادة بنى بكر بن وائل من النصارى، وشجعانهم : أين أبحر ؟ اأين عبد الأسود ؟! أين مالك بن قيس ؟ فلم يجبه أحد إلا مالكاً ، ومرز له ، فقال له خالد : يابن الخبيثة ! ما جَر أك على من بينهم ، وليس فيك وفاء ، ثم ضربه فقتله .

وكتب عياض من غُنم إلى خالد يسننجده حين كان يحاصر دُومَة الجندل فكتب إليه خالد. من خالد إلى عياض: إياك أريد.

كَبِّثُ قليلًا تأرِيكَ الحلائبُ يحملن آساداً عليها القاشِبُ (٣) كتائبُ تتبعها كتائب

<sup>(</sup>١) الولحة : من كمكر ، وكان بوم الولحة في صفر سنة ١٢ هـ .

<sup>(</sup>۲) آلیس : تریة من قری الأسار فی منتصف الطریق بین الحیرة والأبلة ، وکان یوم آلیس فی صفر سنة ۱۲ هـ . راجع التابری ج ۲ س ۹ ، وابن حسون ج ۲ س ۲۹ ومعجم البلدان ج ۱ س ۳۲۸ .

 <sup>(</sup>٣) الفاشب: السيف الصقيل لمحلو . واحالات : اردن وهي أقوى على قطع الصحراء
 من سواها .

ولما بلغ أهل دُومة الجندل(١) مسير خالد إليهم أخذتهم الرسمة ، واختلفوا فيا بينهم وكان عليهم رئيسان: أكيدر بن عبد الملك ، والجُودي بن ربيعة ، أما أكيدر فقال: أنا أعلم الناس بخالد ، لا أحد أيمن طائراً منه ، ولا يرى قوم وجه خالد قلُوا أو كثروا إلا انهزموا ، فأطيعوني ، وصالحوا القوم ، فأبوا عليه ، فقال: لن أمالئكم على حرب خالد ، فشأ نكم ! وخرج لطيته ، وقد صدق ظن أكيدر فقد نكل خالد بهؤلاء الذين آثروا القتال نكالا عظيماً ، واستولى على دومة الجندل .

أما عبور خالد بادية الساوة حين طلب منه أبو بكر أن يخف ببعض جيشه لمساعدة جيوش المسلمين المجتمعين في اليرموك فعمل يتجاوز حدَّ البطولة ، وهو من المخاطرات النادرة في التاريخ ، دونه عبور هانيبال الفينيقي حبال الألب وانقضاضه على الرومانيين في الزمن القديم ، ويحتاج إلى أن نفرد له صورة خاصة في كتابنا هذا .

لقد كان أبو بكر عظيم الثقة فى خالد بن الوليد حين انتدبه لهذه المعركة لمناسم جيوش العدو ، وكال عدتهم ، وأن المسلمين أقاموا أمامهم شهرين لا يقدرون على شىء ، ولا يقدر الروم منهم على شىء ، وقال أبو بكر رضى الله عنه : والله لأنسيّن الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد . ولقد كان خالد القائد المحلك الشجاع ، الذى زادته حروبه مع الفرس ثقة وإيماناً بنصر الله ، عند ظن المسلمين به . ووجد حالد أربعة جيوش للمسلمين على كل جيش أمير وأمهم يقتلون متسادين لا تجمعهم وحدة فاقترح أن يولوا واحداً منهم أميراً على يقتلون متسادين لا تجمعهم وحدة فاقترح أن يولوا واحداً منهم أميراً على

<sup>(</sup>١) دومة خندل : على تسم مراحل من دمشق ، وهي قريبة من الحيرة .

الجميع ، وتكون الإمارة لكل منهم يوماً ، وأن يحعلوه أميرهم أول يوم ، حتى يضرب ضربته التي أعدها للأعداء ، فلبي المسلمون دعوته واجتمعوا على رأيه ، فأعد جيشه إعداداً عظيماً .

ولقد حدث في هــذه المعركة عدة حوادث تدل على عظمة خالد ، وأنه يتألق في جبين التاريخ الإسلامي والعالمي نجما ساطعاً وحده ، من ذلك : أنه قد أمر القعقاع بن عمرو وعكر مة بن أبي جهل وها على نُجَدَّبَتَّى قلب الجيش أَن يُنْشَبَا القَتَالَ ، و إِذَا ببريد المدينة بصل ، وفيه الخبر بوفاة أبي بكر رضي الله عنه ، وفيه تولية عمر مكانه خليفة للمسلمين ، وفيه عزل خالد ، وتولية أبي عبيدة أميراً للجيوش الإسلامية ، وخاف خالد إن هو أظهر هذه الأخبار ، وأذاعها في الناس، أن يهنوا ، ويفت ذلك في عضدهم ، وهم في المعركة الفاصلة ، فأدار المعركة بنفس القوة ، وبنفس العزيمة الأولى ، كأن لم يُعزل ، وكأن لم يمت ذلك الذي وَرِثْق به ، وكأنه لا يزال أميراً مؤ مرا ، إن خالداً لم يكن يعمل ما يعمل حُبًا في جاه أو دنيا ، و إبما كان يتقدم إلى الموت وبراثنه دامية ، ويقتحم عليه عرينه ؛ إعزازاً لدين الله ، وسيادة الإسلام . لم يكن يعمل من أجل أبي بكر . و إنما كان يعمل من أجل دينه ، وفي سبيل الله، فسيان عنده أن كان أميراً أو مأموراً ، قائداً أو جندياً ، وسيان عنده تولى أبو بكر أو تولى عمر ، فخالد هو خالد: الجندي الباسل الذي دعا له الرسول عليه السلام بالبصر ولقبه بسيف الله . ولا أدل على ذلت من قول خالد حين النهت المعركة سصر المسمين ، وسلَّم كتاب عمر إلى أبي عبيدة بالأساره: « اخما لما لدى قضى على أبي سكر الملوت ، وكان أحب إلى من عمر ، وحند نه الدي و لي عمر ، وكان أخضَّ إلى من أبي بكر ، ثم ألزمني محبّته ». وهذا شأن المؤمن الصادق الذي يطبع الله سبحانه وتعالى في قوله: « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم »(١).

ومن الحوادث التي تدل على عظمة خالد في هذه الموقعة خروج ٌ جَرِجَة أحد قواد الروم ، ومداؤه : ليخر جُ إلى خالد ، فخرج إليه خالد ، وأقام أبا عبيلة مكانه ، فوافقه بين الصَّفَّيْن ، حتى اختلفت أعناق دابتيهما ، وقد أمنَّ أحدُهما صاحبه . فقال جَرجة : ياخالد ! اصدقى ولا تكذبني ، فإن الحر لا يكذب، ولا تخادعني فإن الكريم لا يُخَادِع، بالله هل أنزل الله على نبيكم سيفًا من السماء فأعطا كُه فلا تسلُّه على قوم إلا هزمتهم ؟ قال . لا ، قال . فيمَ سُمِّيتَ سيف الله ؟ قال : إن الله عز وجلُّ بعث فيها مبيَّه عليه السلام فدعامًا فنفرنا ونأينا عنه جيماً ، ثم إن بعضنا صدَّقه وتابعه ، وبعضناً باعده فكذَّ به ، فكنتُ فيمن كذبه وباعده وقاتله ؛ ثم إن الله أخذ بقلو بنا ونواصينا ، فهدانا به فتابعناه ، فقال : أنت سيف من سيوف الله ، سلَّه الله على المشركين ، ودعا لى بالنَّصر ، فسُمِّيت سيف الله بذلك ، فأما من أشد المسمين على المشركين ، قال : صدقتي ، تم ماقشه في الإسلام حتى انتهى الأمر بإسلامه ، وترك صفوف الروم وقاتل مع المسلمين بعد أن علَّمه خالد الإسلام ، وصلى ركعتين ، ومات حَرجة فى هذا اليوم وهو يقاتل أشد ً قتال وأصدة و دوعاً عن ديمه الحديد .

لقد كار حاله في عثر الأعداء شيئًا مرعاً ، حتى ظنوا أن أمره ليس العلميعي رأنه فوق الشر ، و"به لاند أن يكون مؤيدًا من السياء ، وظنوا أنه

<sup>(</sup>١) سورة الساء: لآنة ٧٠.

لقب بسيف الله ؛ لأن الله أ فرل على النبى سيقاً أعطاه خالداً فهو لا يهزم قط ؛ وذلك لأن أخبار انتصاراته الساحقة ، وتنكيله بالقرس قد سبقته ، وعملت ما عملت فى قلوب الروم ، حتى إن قائدهم أراد أن يستوثق من هذا الأمر، وهل خالد فيه شىء فوق البشر لا يمكن أن يقاقم ، ولما صَدَقه خالد ، وبيّن له أنه بشر ، وأنه لم ينزل عليه سيف من السماء ، وأنه يقاتل بقوة قلبه ، وحرارة إيمانه ، وأن شجاعته فطرية طبيعية ، زادها الإيمان بالإسلام قوة وصرامة ، أمن بأنه أمام رجل مؤيد من السماء ، لا بالمعنى الذى ذهب إليه أولا ، ولكن لأنه يدافع عن عقيدة ومبدأ ، لا مؤيد بسيف من الله نزل على نبيه الكريم . وكان صدق خالد وبساطته فى التعبير ، وتواضعه ، سبباً فى إسلام هذا القائد الذى أراد الله هدايته ()

ولم ينته أمر خالد بعزله من إمارة الجيس ، بل سار مع أبي عبيدة يعمل تحت لوائه ، وضن به أبو عبيدة فلم يرسله مع حيس العراق الذي كان قد قدم به لمعاونتهم ، علماً منه بأن خالداً وحده أقوى من جيش عظيم ، لرجاحة عقله ، وتجربته ، وشجاعته ، و بصره بفنون القتال . ولقد برهن خالد في فتوح الشام على أنه القائد الحقيق للجيس ، وأنه برأيه وشجاعته قد احتل المكرة التي ريدها الله و يريدها المسمون ، فقد حعله أبو عبيدة عنى مقدمته كسال الحربة التي لا تفل : تدك الحصول ، وتددّم القلاع ، وتفرى احموس ، وتكسب للمسلمين المعركة غيب المعرك ، وتنتق بهم من صر إلى عسر . كر حاد على للمسلمين المعركة غيب المعرك ، وتنتق بهم من صر إلى عسر . كر حاد على

<sup>(</sup>۱) راجع الطبری ج نا س ۳۳ و سده نا ر د انجمبر ح ۲ س ۴۰۰ نا وائز حلدوں ج ۲ س ۸۳ ، ومتوح اسار ب س ۱۰۰

مقدمة جيش أبي عبيدة في موقعة ( فل ) (١) ، وفي حصار دمشق ، وقد كان خالد على فرقة من الجيش في حصار دمشق لا ينام ولا ينيم ، ولا يخفي عليه شيء من أسر العدو ، وعيو نه ذا كية ، وهو معنى ما يليه ، فاتخد حبالاً كهيئة السلالم ، ولما بلغه ذات ليلة أن الناس في دمشق غافلون في فرح لعظيمهم ، انتدب هو ومن معه من رؤساء جيش العراق قبل أن يرجعوا أمثال القعقاع ابن عمرو ، وقال للناس : إذا سمعتم تكبيرنا على السور فارقو الإينا ، وانهدوا للباب ، وقد تمكن خالد من فتح الحصن عَنوة . وكان أعز مكان في سور مدمشق وأمنعه ، تحيط به المياه ، ولم يبق أحد ممن معه إلا ارتقى السور أو دفا من الباب ، ثم فتح الباب بعد أن قتل حراسه ، ودخل دمشق عنوة ، ففزع أهل الأحياء التي تليه ، وهرعوا إلى قواد المسلمين الآخرين يطلبون منهم أن يجيروهم من خالد ، وفتحوا لهم الأبواب فالتقت جيوشهم وجيوش خالد في وسط دمشق ، وبذلك جعل الله على يديه فتح دمشق بعد أن استعصت على المسلمين يوماً .

ولما اجتمع العدو بمرج الروم ، بعد فتح دمشق ، وسار أبو عُبيدة ومعه خالد بن الوليد لملاقاتهم ، واجتمعوا وإياهم فى صعيد واحد ، أصبحوا ذات صباح فلم يجدوا للعدو أثراً ، وعلموا أنهم خدعوا المسلمين ، وقصدوا دمشق . فأسر ع خالد وراءهم ووجدوا العدو مشتبكا مع يزيد بن أبى سفيان قائد حامية دمشق ، فأخذ الروم من بين أيديهم ومن خلفهم ، فأبيدوا ، ورجع خالد إلى عبيدة .

<sup>(</sup>١) شَن : س بلاد الأردن بن حوران وفلسطين ، راجع الطبرى ج ٤ س ٥٠ .

وبعد فتح حمص أرسل أبو عبيدة خالداً إلى قِنْسْرِين ، ولما نزل بالحاضر (المحنف إليهم الروم ، وعليهم ( ميناس ) وهو أعظمهم بعد هرقل فلاقاهم خالد وقتل ميناس ، وهزم الروم شر هزيمة ، حتى إنه لم ينج منهم أحسد . أما أهل الحاضر فأرسلوا إلى خالد : بأنهم عرب ، وأنهم إنما حُشروا ولم يكن من رأيهم حربه ، فقبل منهم وتركهم . ولما بلغ عر بن الخطاب ذلك قال : « أثر خالد نفسه ! يرحم الله أبا بكر ! ، هو كان أعلم بالرجال منى .» وقال فى حقه هو والمتنى بن حارثة: إنى لم أعزلهما عن ريبة ، ولكن الناس عظموها فخشيت أن يوكلو! إليهما وهكذا صار خالد أمير الجيش فى الحقيقة و إن لم يؤذن بالإمارة . ولكن تصرفه وحنن كنه ، وحسن قيادته كلها أهلته لأن يكون أمير الجيش عملياً ، وإن ظل عمل تحت راية ابى عبيدة .

وزحف خالد لقنسرين فتحصن أهلها منه ، فقال لهم قوله المشهور : «لوكنتم في السحاب لحلنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا » فلم يجدوا بدأ من صلحه والنزول على أمره.

هذا هو خالد بن الوليد ، لوكان في أمة أخرى من تلك الأمم التي تعظم رجالها لاعتنت بتاريخه ، وصاغته صياغات مختلفة ، ليتشرّ به الأطفال والولدان والغلمان والفتيان والرجال ، وليكون لهم مثلا رائعاً في البطولة . وما أحوجنا اليوم إلى مثل رائع يقلده شبابنا ونحن نعاني من الغرب وغطرسته ما نعابي ، رحم الله خالداً وأيام خالد !! .

ومن هؤلاء الفتيان الأمجاد الذين خطُّوا في صفحت التريخ لإسسالامي

<sup>(</sup>١) راجم الطبري ج ٤ ص ١٥٢ ، ٤ ، ١ ركار، فنح حس وقنسر بن فالسنة الخامسة عشرة

سطوراً ينبلج منها نور الإيمان والتضحية والإيثار ، لايبغون إلا وجه الله ، مع أن كلا منهم يصلح أن يكون قائد جيش عظيم : المثنى بن حارثة الشيباني (١٦ جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه ، وقال : أُمُّرْنَى على مَنْ قِبَلِي من قومي ، أقاتل من يليني من أهل فارس ، وأكفيك ناحيتي ، ففعل أنو بكر ذلك. وكان المثنى جندياً عظماً ، ذا شهامة ومروءة ، ولما تولى خالد إمرة جيوش العراق كان المثنى تحت لوائه ، وكان مع خالد كما كان خالداً مع أبي عبيدة ينتدبه للشدائد ، ويسير في طليعة جيشه إلى أن أمر خالد بالذهاب إلى الشام غُلف المثنى على جيش العراق. وقد حارب الفرس حرباً عظيمة في يوم النمارق (٢) وطاردهم حتى وصل إلى أبواب المدائن وأرسل إلى أبي بكر يستنجده ، ولكن نجـدة أبى بكر أبطأت عليه ، فخرج المثنى بنفسه إلى المدينة وجاءها وأبو بكر يحتضر، ولكنه أغراه بغزو بلاد فارس فاقتنع أبو بكر، واستدعى عمر بن الخطاب ، وطلب منه ألا تشغله وفاته عن ندّب الناس مع المثنى ، فلما فرغ عمر من أبي بكر مدب الناس مع المثنى ثلاثة أيام متوالية ، فلم يجبه أحد ، وكانوا يخافون فارس كل الخوف لشدة سلطانهم وشوكتهم وعزهم وقهرهم الأمم ، وفي اليوم الرابع قام المثنى في الناس وقال لهم : « أيها الناس لاَ يَعْظُمَنْ عليكم هذا الوجه ، فإما قد تَبَخْبَخْنَا (٣) ريف فارس ، وغلبناهم على خير شِقَى

<sup>(</sup>۱) ینتهی نسب المثی الی سی شیباں ، وکان اسلامه وقدومه علی رسول الله سنة تسم ، وکان شهماً هجاءاً میمون النقیبة ، حسن الرأی ، وقد مات سنة ، ۱ ه قبل القادسیة

<sup>(</sup>٢) الطري ح ٤ س ٦٤ وابن الأثير ح ٢ س ٢١٢ .

<sup>(</sup>٣/ النح يم : التمسكان في المقام والحلول .

السواد (١) ، وشاطر ناهم ، ونلنا منهم واجترأ مَن قِبَلَنَا عليهم ، ولها إن شاء الله ما بعدها » ، وخطب عمر فهم يرغبهم في القتال وتحقيق وعد الله ، من أن الأرض لله يرمها عباده الصالحون ؛ فكان أول من استجاب لهذه الدعوة أبو عبيد بن مسعود(٢) ثم تبعه الناس ، وقد طُلب إلى عمر أن يولى على هذا البعث الجديد رجلاً عن له سابقة في الإسلام، فأبي إلا أن يولى أبا عبيده؛ لأنه كان أول من استجاب لقتال الفرس من أهل المدينة بعد أن نكص الناس أربعة أيام سوياً ، ومن العجيب أن المثنى من حارثة ، وهو مرخ هو في بلائه وخبرته بقتال الفرس وأول من حرض على غزوه، قد رضي أن يكون مر،وماً لأبي عبيد ، وأن يعمل تحت إمرته ، وهذا يدل على أن المسلمين لم يكونوا يفكرون في هذه الأشياء الصغيرة كالرئاسة والقيادة ، و إنما كانوا يقصدون بجهادهم وجه الله تعالى في أى مكان من صغوف المسلمون وُضموا ، ويدل على إنكار الذات، وجعل الهدف الأسمى فوق كل اعتبار، وهذا من تربية الإسلام العظيمة ، الذي محا الفردية من نفوس هؤلاء العرب . وقد كانت قوية القبضة على نفوسهم في الجاهلية ، وليس من طبعهم الإذعان بيسر وسهولة ، وقد عادوا إليها بعد أن خُفت تلك القبضة ، وكانت سبباً في إخفاقهم وتناحرهم فيما بينهم ، ورجعت عصبيتهم القبلية قوية في زمن بني أمية الذين كان من غاياتهم تقوية هذه العصبية ؛ ليا هو الناس به عن النظر في شأن الخلافة

 <sup>(</sup>۱) السواد: قرى العراق وسياهها التي فتحها الساءون على عهد عمر بن المطاب ،
 سمى بذلك لسواده بالزروع والنخيل والأشجار .

<sup>(</sup>٣) أبو عبيد بن مسعود : من تقيف ، وهو والد المختار بن أبي عبيد للشهور في خلافه مع عبد الله بن الزمير .

والخلفاء ، ويدل أيضاً على أن أى رجل من هؤلاء العرب للسلمين أهل لأن يتولى قيادة الجيوش العظيمة ، وهذا أكبر برهان على غنى هذه الأمة برجالها ، وأن فَطَرهم سليمة ، وعقولهم قويمة ، وأن الطبيعة قد هيأتهم لأن يحتلوا مكامة سامية بين أمم العالم لو أحسنوا استغلال مواهبهم ، وطرحوا الأثرة والخلاف جانباً . وقد كان الإسلام آنذاك في عنفوانه فكانوا في أحسن حالاتهم النفسية والعقلية والعقلية .

وسبق الْمُنني أبا عبيد لمد م له الأمر ، وعمل تحت رئاسته ، قائداً شهماً شجاعًا لا يفكر إلا في نصرة دينه ، وقد برهن أبو عبيد على أنه مثل من أمثلة الشجاءة التي لا روى إلا في الأساطير ؛ فقد خيَّره الفرس بين أن يعبروا إليه النهر أو يعبر إليهم فأبي أن يكون أجن الفريقين وعبر الجسر، ولما عبثت بهم فيلة الفرس ، ترجَّل أبو عبيد، وأمر الناس بالترجل وأمرهم أن يَكُفُّروا هذه الفيلة وأن يقطعوا أحزمتها ، وعمد هو إلى الفيل الأبيض الذي يتقدمها فقطع حزامه ، فوقع الذين عليه ، وضرب خرطومه بالسيف ، ولكن الفيل تقدم لأبي عبيد وضر به برجايه ، وألقاه على الأرض ، ثم وقف فوقه وأزهق روحه ، وقد تقدم بعد أي عبيد سبعة من ثقيف ، قتلوا الواحد بعد الآخر ، فتقدم المشي وأخذ اللواء، ولكنَّ الناس انفضوا عنه . ورأى بعض الشجعان رآيًا خاله استبسالاً وتضحية ، فمنع الناس من عبور الجسر وناداهم : أن موتوا ك مات أمراؤكم ، بيد أن بعص من لم يصبر غرق في الفرات ، وخشى المثنى أن يسلك الماس، فوقف واللواء بيديه يناديهم: إما دونكم فاعبروا على هينتكم ولا تُناسشوا ، فإما لن نزايل حتى نراكم من ذلك الجانب ولا تُنعرقوا أنفسكم

·وأصلح الجسر حتى عبروا جميعاً . فتركوه وانصرفوا استحياء من الهزيمة (١٠) . وخلصت القيادة للمثنى ، وندب عمر من الخطاب الناس إليه ، وعاجلهم القرس في موقعة البُويب (٢٠) ، ولكن المثنى كان القائد الثابت الجأش، البصير بالحرب ، فنظم جنده ، وعبَّأهم أتم تعبثة ، وحَسَّمهم ، ولما حمى وطيس القتال حمل على مهران قائد الفرس فأزاله حتى دخل ميمنته ، واختلط الجيشان ، وأوحم قلب المسلمين في قلب المشركين ، وقتل غلام مصراني من تغلب مِهران ، واستوى على فرسه ، وما زالوا يكيلون للفرس الضربات حتى فروا من أمامهم . ولقد راع المثني هذا النصر الذي أحرزته فئة قليلة فقيرة على جيش قوى مُعَد أَتُم عُدة فقال: « قد قائلت المرّبَ والعجم في الجهلية والإسلام ، ووالله لمائة من العجم في الجاهليم كانوا أشدُّ على من ألفٍ من العرب ، ولمائة اليوم من العرب أشدُّ على من ألف ِ من العجم، إن الله أذهب قوتهم ، وأوهن كيدهم، فلا يرو عكم زه؛ ترونه ، ولا سوادٌ ، ولا قِسِيٌّ فَجْ ، ولا نيالُ ْ طوال، فإمهم إذا أعجلوا عنها أو فقدوه كانو اكالمهائم أيه وحهتموه حبت ٣ ولقد كان لهذه الموقعة أثرها العطيم في نفوس المساءين لأمه أز 'ت عار الهزيمة في موقعة الجسر ، وردت إيهم اعتدره . والذه بأ فسهم وهد، لذي وعدهم النصر، وفي هذه لموقعة يقول الأعور الشَّي مشيدً سطوية لمر ينحر الله وبلائه في قتال الفرس:

<sup>(</sup>۱) کان هذا فی موقعة قس اساست أو موقعه حسیر فی سنه ۱۳ هـ رحم هیری ج ٤ ص ٦٤ و ان الأثیر ج ۲ ص ۲۱٤ .

<sup>(</sup>۲) الطبری ج ٤ می ۷۱ ، و ن نأ پر ۱۰ س د ۲۱ ، دنوح لمدال س ۲۵۳ ، و معجم البيدان ج ۲ می ۲۵۳ ، البويب ؛ نهر باامر ق يأحد من عر سه .

هاجت لأعور دار الحي أحزاناً وقد أرانا بها والشمل مجتمع ازمان سار المثنى بالخيول لهم مما لأجنساد ميران وشيعته ما إن رأينا آميراً بالعراف مضى إن المثنى الأمير القرم لاكذب

واستبدات بعد عبد القيس هَمْدانا، إذ بالنُّخَيْلَةِ قتلى جند مِهْرانا فَقُتِّلَ القومُ من فرس وجيلانا حتى أبادَهُمُ مثنى ووُحددانا مثل المُثنى الذى من آل شيبانا في الحرب أشجع من ليث بَخَفَانا (1)

ومات المثنى عليه رحة الله قبل موقعة القادسية متأثراً بجراحه ، بعد أن متد الطريق لنزو فارس ، وأذاقهم النكال المر" ، وأطبع فيهم المسلمين وجر"أهم عليم ، وأصبحوا لا يستطيعون النكوص عن إيمام الفتح بعد أن استشهد منهم من استشهد . وهكذا يرجع إلى هذا القائد العظيم تلك الماثرة ، وهداية أم كثيرة للإسلام كانت تابعة للفرس ، لأنه أول من تجرأ على غزو بلاده ومن هؤلاء الأبطال العظام الذين ندر وجودهم فى أزمنة التاريخ فى العالم أجمع القعقاع بن عرو(٢) ، الذى منحه الله قلباً جريئاً لايهاب المنايا وهى فاغرة أفواهما ، كأنما بينه وبينها عهد ، ولقد كان أبو بكر رضى الله عنه ذا بصيرة ثاقبة ومعرفة بالر"جال ومعادنهم ، ولا سيا رجال الحروب ، فقد حدث بعد أن فرغ خالد من الميامة ، وقد كتب إليه بالتوجه بمن معه إلى العراق أن خالداً طلب من أبى بكر المدد بعد وصوله إلى العراق ، فأمده بالقعقاع بن عرو التميمى هن أبى بكر المدد بعد وصوله إلى العراق ، فأمده بالقعقاع بن عرو التميمى هن أبى بكر المدد بعد وصوله إلى العراق ، فأمده بالقعقاع بن عرو التميمى هن أبى بكر المدد بعد وصوله إلى العراق ، فأمده بالقعقاع بن عرو التميمى هن أبى بكر المدد بعد وصوله إلى العراق ، فأمده بالقعقاع بن عرو التميمى هن أبى بكر المدد بعد وصوله إلى العراق ، فأمده بالقعقاع بن عرو التميمى هن أبى بكر المدد بعد وصوله إلى العراق ، فأمده بالقعقاع بن عرو التميمى هن أبى بكر المدد بعد وصوله إلى العراق ، فأمده بالقعقاع بن عرو التميمى هن أبى بكر المدد بعد وصوله إلى العراق ، فأمده بالقعقاع بن عرو التميمى هن الميادي المدورة المياد الميادة بالتوجه عن معه المياد المياد الميدورة التميم المياد الله المياد الميا

<sup>(</sup>١) خمان مأسدة مشهورة قرب المكوفة ، والنخبلة : مكان بالعراق قرب البويب (٧) كان القمقاع من محابة رسول الله ، وشهد فتوح المفام والعراق ، قال له رسوله الله صلى الله عليه وسلم يوماً : ما أعددت العجهاد ؟ قال : طاعة الله ورسوله والحيل .

خقيل له: أثمد رجلاً قد انفض عنه جنده برجل ؟ ! فقال أبو بكر قوله الذي يدل على عظيم ثقته بالقعقاع : « لا يهزم جيش فيهم مثل هذا » فالقعقاع وحدً على نظر خليفة المسلمين أقوى من جيش ، وهو مَدَدُ وحده لمن يطلب المدد ؛ لأنه شجاع ، ولأنه ذو رأى وبصيرة ، ولأنه ذو عصبية شديدة ، ولأنه مؤمن مسلم ولا عجب :

قالناسُ ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمن عنى إن خليفة السلمين يطلب منه خالد المدك لغزو العراق ، وليضع أول لبعة في صرح الإمبراطورية الإسلامية ، وليحارب الفرس الدولة العتيدة ذات السلطان الضخم والشوكة القوية ، فيمد الرجل المسئول عن شئون المسلمين ، والذي قاتل أهل الردة بالجيوش الكثيرة ، والذي يحرص كل الحرص على سلامة العرب ، وسلامة الدين برجل واحد هو القعقاع بن عمرو ، فأى رجل كان القعقاع هذا ؟ الا بدأمه كان شيئاً مَهُولاً دونه كل وصف وكل تقدر .

نواه أول ما نراه أينجد خالد بن الوليد حين احتضن هُر من في موقعة فات السلاسل. وهجم الفرس على خالد يريدون استخلاصه ، فكان القعقاع المشهم اليقط أسرع منهم ، ولم يمهلهم حتى ينالوا من قائده ، بل حمل عليهم حتى بمت هزيمتهم . ولما غزا خالد الحيرة ، وأراد مطاردة الفرس خلف عيها البطل القعقاع بن عرو ، ولم دعى إلى محدبة الروم في اليرموك ضن بالقمقاع أن يتركه مع المثنى بن حارثة ، وأحذه معه ، ولقد تفدم كيف تسور كلاها حصن دمشق ، وفتحاها عَمُوة . أمر عمر بن الحطب بعد فتح دمشق أن يرجع أبو عبيدة جيس العراق إلى قتال الفرس ، فضن بخله بن اوليد واحتفظ يرجع أبو عبيدة جيس العراق إلى قتال الفرس ، فضن بخله بن اوليد واحتفظ يرجع أبو عبيدة جيس العراق إلى قتال الفرس ، فضن بخله بن اوليد واحتفظ

به لنفسه ، وسُيِّر جيش العراق وعلِ مقدمته القعقاع بن عمرو تحت إمرة هاشم, ابن عتبة بن أبى وقاص ، وتعجَّل القعقاع حتى قدم على المسلمين بالقادسية يوم، أغواث(١) وهو ثانى أيام هذه المعركة للشهورة .

أراد القعقاع البطل أن يوقع الشعب في قلوب الفرس ، نعهد إلى أصحابه أن يتقطعوا أعشاراً ، وهم ألف ، فكلما بلغ عشرةُ مدى البصر سرَّحوا في آثارهم عشرة ، وكان قدوم القعقاع في المُشرِةِ الأولى ، فلما أتى الناسَ حيًّاهم و بشرهم بالجنود ثم قال لهم : أيها الناس ! إنى قد حنتكم في قوم، والله إنهم لوكانوا بمكانكم ثم أَحَشُوكُم حسدوكُم خُطُو َتُها ، وحاولوا أن يطيرُوا بها دونكم ، فاصنعوا كما أصنع ، ثم تقدم من تَوِّه الصفوف وبادى : من يبارزُ ؟ فبرز إليه رجل من الغرس ، فقال له القعقاع من أنت ؟ قال : أما بهُمَن جاذويه ، فنادى. يا لِثارات أبي عُبيد وأصاب الجسر ! واجتلدا ، فقتله القعقاع . وجعلت خيله ترد قطعاً ، وما زالت ترد إلى الليل ، وتنشّط الناس ، وكأن لم يصابوا أمس. بمصيبة في أول أيام القادسية . ثم مادي القعقاع : من يبارز ؟ فحرج إليه رجلان ، قانضم إليه الحارث بن ظُبْيان ، فقتل كلُّ منهما صاحبه . وجَعَل القعقاع يحرض المسلمين على القتال ويقول لهم: باشروهم بالسيوف، فإنما يحصد الناسُ بها ، وبدأ الحرب والطمال ، ونَشِط المسلمون لجرأة القعقاع . وقدوم رجاله ، فنكلوا بالفرس في يوم أغوات سكالا عظياً . ولما جَنَّ الليل سَرَّب القعقاع رجاله إلى للكان الذي فرَّقهم فيه من أمسه ، وقال لهم : إذا طلعت عليكم الشمس وأقبو مائةً مائه ، كلا توارى عسكم مائة فلتسمها مائه ، وإن

<sup>(</sup>۱) لطيري ء ٤ س ١١٩ .

أدركم هاشم بن عتبة برجاله فذاك، و إلا جددوا للناس رجاء في المدد ، فإن الرجاء يزيدهم إقداماً في الحرب، وإيماماً بالفوز فيها ، فعلوا ذلك ، من غير أن يشعر بهم أحد . وقد أدركهم هاشم ورجاله فزاد بهم المسلمون قوة على قوتهم ، وكبروا لمقدمهم حتى فزع الفرس .

ثم كان موم عَمَاس (١) . وأعَد الفرس الفيلة كأول بوم في القادسية ، ولما اشتد الأمر على المسلمين من الفيلة ، أشار من دخل الإسلام من أهل فارس على سعد بن أبي وقاص بأن مقامل الفيلة في مشافرها وعيونها ، فأرسل إلى القعقاع بن عمرو وعاصم أخيه أن اكفياني الفيل الأبيض ، وأرسل إلى حَمَّال والرَّ بيل الأسديين أن اكفياني الفيل الأجرب، وكات الفيلة جميعها تنبعهما . فأخذ القعقاع وعاصم رمحين ووضعاها في عيني الفيل الأبيض فقبع ، وخفص رأسه وطرح سائسه ، ودَلَّى مِشْفَره ، فضر به القعقاع بسيفه ، فرحى به ، ووقع لجنبه . وفعل حمال والربيل مثل فعليما ففرت الهيلة جميعًا ، وألقت تمن عليها من الفرسان، واختلَّت صفوف الفرس، ودارت رحى المعركه إلى الليل، ومأنَّ سعد أن الأمرسيمدأ إلى الغد ، وختى أن يؤتى السمون من خلفهم فأرسل من يحميهم ، ووجد هؤلاء أن الفرصه سأيحة فكبروا وهحموا على انغرس ، وظن الفرس أن العرب قد غدروا مهم ، فست فوا القدل ، فلم ينتظر القعة ع أمرَ سعد، وتلقى هجومهم مهجوم شديد، ولَّ رأى سعد القعقاع مشتبكا مه الغرس يُزاحفهم قال: اللهم اغفره له ، والصرم، فقد ُدت له، و إن لم يستُدف، واشتدأوار المعركه طول ابيل ، ولم تسمع بلا قعقعة 'سلاح ، و حتاط الأس

<sup>(</sup>١) الطاري ج ٤ ص ١٢٤ و تسمى لميلة بية غرير .

على سعد، فلم يعرف شيئًا عن المعركة حتى الصباح، فرأى أن الغلبة للمسلمين.

لم يغمض للمسلمين جَفَّن في تلك الليلة ، وأنهكهم القتال ، وسعير المعركة ، واشتد بهم التعب ، بيد أن القمقاع الشجاع الصارم سار فيهم يحثهم على العسبر ويقول : إن الدائرة بعد ساعة لمن بدأ القوم ، فاصبروا ساعة ، واحملوا فإن النصر مع الصبر . وتعاهد هو وجماعة على الموت ، وحملوا على من يليهم ، واقتتلوا أشد قتال إلى أن قام قائم الظهيرة ، فتخاذل الفرس ، وزحف القمقاع إلى سرير رسم قائد الفرس هو وحفنة من أسحابه ، فاقتحم النهر هرباً ، فشده هلال بن علَّفة من رجله ، وقطع رأسه ، ونادى : قتلت رسم ورب الكعبة ، فولًى الفرس الأدبار ، وتتابعت هزيمهم ، وتردوا في النهر هرباً فغرق منهم خلق كثير .

وكتب سعد بن أبى وقاص إلى عمر يبشره بالفتيح كتاباً يقول فيه: « أما بعد ، فإن الله نصرنا على أهل فارس ، ومنحهم سنن من كان قبلهم من أهل دينهم ، بعد قتال شديد ، وقد لقوا المسلمين بعد المراون مثل زُهائها ، فلم ينفسهم الله بذلك ، واتبعهم المسلمون على الأنهار وفى الفجاج ، وأصيب من للسلمين فلان وفلان ، ورجال من المسلمين ، لانعلمهم ، الله بهم عالم ، وكانوا يُدَوُون بالقرآن إذا جن الليل دَرِي النحل ، وهم آساد الناس ، لا يشبههم إلا الأسود ، ولم يفضل من مضى مهم من بقى إلا بفضل الشهادة ، إذ لم تكتب لهم ه .

وهذا هو القعقاع بن عمرو يسيِّره سعد بن أبي وقاص على مقدمة جيش

هاشم بن عُتبة يوم جَلولاء (١) ، وذلك بأمر عمر بن الخطاب ، وتسينه القمقاع بالاسم على مقدمة جيش هاشم ، ولما دارت المعركة ، وكانت أشبه بليلة الهرير ، انتهى القعقاع فى الوجه الذى هجم منه إلى باب خيل العدو وهم متحصنون وراء جدر سميكة ، فأخذ به ، وأمر منادياً فنادى : يا معشر المسلمين هذا أميركم قد دخل خندق القوم ، وأخذه ، فأقبلوا إليه ، ولا يمنعنكم مَنْ بينكم وبينه من دخوله . وقد أمر بذلك ليقوسي المسلمين ، فعمل المسلمون ، وهم لا يشكون أن هاشم بن عُتبة فيه ، فلم يَقُم للمهم شيء ، حتى التهوا إلى باب الخندق ، فإذا هم القعقاع بن عمرو قد أخذ به ، وانهزم الفرس يمنة و يَشرة .

وظل القعقاع ذلك القائد الباسل يشهد كل معركة من معادك المسلمين مع الفرس ، ويتقدم الصفوف ، ويقود طليعة الجيش ، وها نحن أولاء براه مرة أخرى في موقعة بهاؤند (٢٦) ، وقد تحصن الفرس في خنادقهم لايخرجون إلا إذا شاءوا ، ولا يقدر المسلمون منهم على شيء ، وطال بهم الأمر، وعظم الضيق ، واجتمع أهل الرأى من المسلمين كل يشير بحل لهذه المشكلة ، وكيف الضيق ، واجتمع أهل الرأى من المسلمين كل يشير بحل لهذه المشكلة ، وكيف يمكن أن يُخرجوهم من خنادقهم وحصونهم ، وتسكلم النعان بن مُتَرَّف أمير الجيش ، وتسكلم عمرو بن مُتَى من قواد الجيش ، وتسكلم عمرو بن معد يكرب الزبيدى ، ولم يأخذ الناس بآرائهم ، ثم تسكلم طليحة الأسدى فقال : « إنى أرى أن تبعث خيلاً مُؤْدِية (٢) ، فيحدقوا بهم ، ثم يرموهم لينشبوا القتال ،

 <sup>(</sup>۱) الطبری ج ٤ س ۱۷۹ ، معجم البلدان ج ٣ س ۱۲۹ ، كانت فى صفر سنة
 ۱۲ هوجلولاء قرية فى طريق خرسان على نحو أربعين ميلا فى شمال المدائن .

<sup>(</sup>۲) الطبری ج ٤ س ٧٣١ ، ومعجم البلدان ج ٨ س ٣٢٩ ، ونهاوند من بلاد مفرس قرب همذان ، وكانت هذه الموقعة في سنة ٢١ ه .

<sup>(</sup>٣) مؤدية : كثيرة نوية معدة أعام الإعداد لتختلهم وتخدعهم .

و يُحَمَّشُوهُ ('' ، فإذا استحمشوا ، واختلطوا بهم وأرادوا الخروج أر زُوا( '' ) إلينا استطراداً ، فإنا لم نستطرد لهم في طول ما قاتلناهم ، وإنا إذا فعلنا ذلك ، ورأوا ذلك منا طمعوا في هزيمتنا ، ولم يشكوا فيها ، فخرجوا هجادُونا ، وجاددناهم حتى يقضى الله فينا ما أحبَّ » . فوافقه الناس على رأيه .

ولكن من الجندى الباسل الذى يُنتَدبُ لمثل هذه المخاطرة ، ويهجم على الأعداء فى خنادقهم ، ويدنو من حصونهم حتى يهيجهم ، وهم منه متمكنون يرمونه بالنشاب ، والنبال ، ثم يستطردُ لهم ، وهم من خلفه ينالون منه ، وهو يتظاهر بالهزيمة ليطمعهم فيه ، ويسحهم من خنادقهم ، ثم يشتبك معهم فى معركة ، حتى ينجده المسلمون ؟ ؟ . ومَنْ يفعل كل هذا إلا البطل المغوار القعقاع بن عمرو ، إنه لكل كريهة ، وكل معضلة ، لايأبه بالمخاطر ، وكأنها لاتأبه به ، فقد حالفها وحالفته ، فهو من أذاها بمنجاة .

كان القعقاع قائد الفرسان فأمره النعان بن مُتَرِّن أن ينفذ هذه الخطة ، فسار بخيله حتى هاج الأعداء وأخرجهم من مكامنهم ، ثم نكص ، ونكص ، شم نكص ، واغتنمها الأعاجم وظنوا به وبجيشه الظنون ، ولم يتخلف منهم أحد عن الطِّراد ، وانقطعوا عن حصنهم بعض الانقطاع ، وكان النعان بن مقرن والمسلمون على تعبئة ، ولكن النعان حبسهم فلم ينجد القعقاع ، وأمرهم أن ينزموا الأرض ولا يقاتلوهم حتى يأذن لهم ، فقعلوا ، وأقبل المشركون عليهم يرمومهم ، حتى أفشوا فيهم الجراحت ، وشكا الباس بعضهم إلى بعض ، يرمومهم ، حتى أفشوا فيهم الجراحت ، وشكا الباس بعضهم إلى بعض ،

<sup>﴿</sup> ١ ﴾ بحمشوهم : يثيروهم ويغضبوهم ويدفعوهم للقتاء .

<sup>(</sup>٢) أرزوا إيها: رحمو إليها لاحثين.

ولكنَّ النعان صبرهم مراراً ، وهو ينتظر بالقتال مجىء ساعات ، كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَلقى فيها العدو ، وذلك عند الزُّوال ، يَومهب الرِّياح ، وكان القعقاع وصحبة يُعوُّقون الأعداء ، ويشغلونهم حتى يقوم ' جيش المسلمين ، وقد تحملوا في سبيل ذلك الشيء الكثير. فلما حان الوقت أمر النعان سائر الجيش بالهجوم، فكانت نكبة عظيمة للفرس لم يروا مثلها من قبل ، وكان النعان حين أمر بالهجوم يدعو الله ويقول: اللهم اعز دينك وانصر عبادك ، واجمل النعان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك و يصر عبادك ! كنت راية النعان تنقض على الأعداء انقضاض الصواعق ، والنعان مُعْلَمُ ببياض القِباء والقلنسوة ، وقد أريق من دم الأعداء ما جعل الأرض تنزلق بالخيول ، وقد زَيِلق جواد النعان كَفُرع البعوادُ وصُرع النعان في دماء الأعداء . وأخذ الرايه أخوه نعيم بن مقرن ، وكتم موت أمير الجيش ، وصاروا يقاتلون حتى أتم الله لهم النصر ، وهرب قواد الفرس وعلى أسهم الفيرزان نحو هَمَذَان ، ورآه نعيم بن مقرن ، فطلب إلى البطل العظيم القعقاع بن عمرو أن يَجَدُّ خَلْفُهُ ، فأدركه حين انتهى إلى تَنْيَةً هَمَذَانَ ، والثَّنيةُ مشحونة من بغال وحميرة موقرة عسلاً عاقته عن الهرب ، وحبسته ، فقُتل على الثنية ، وقال القعقاع والمسلمون : إن لله جنوداً منها العسل . ومضى من معه إلى هَمَذان فتبعهم القعقاع حتى دخل المدينة ، وحوى ما فيها .

لقد صدق أبو بكر رضى الله عه حين قال عن القعقاع بن عمرو: « لا يُهزم جيس فيهم مثل هذا » ، وكان من المنتظر بعد أن ببى القعقاع في المواطن جميعها بلاء، المحمود أن يكون من القواد الذين يكل إليهم الخليفة

همر إمارة الجيوش، ولكن عمر رضى الله عنه كان ذا نظر ثاقب إذ خشى أن يُفتّن المسلمون بالقعقاع وأضرابه من الشجعان ، وأن يتكلوا عليهم، ويضعف إيمانهم بأن نصرهم من عند الله ، وهذا هو السر فى أنه لم يول المثنى ابن حارثة إمارة الجيش إلا عند الضرورة ، وفى أنه عزل خالد بن الوليد (۱) ، ولكن هذا كله لم يؤثر شيئاً فى نفوس هؤلاء الرجال العظام ، لأنهم كا ذكر ما آنفاً لم يكونوا بعملون لدنيا يحبونها ، أوجاه يصيبونه ، و إنما كانو يعملون لله وفى سبيل الله . رحم الله القعقاع رحمة واسعة ، على شجاعته ، وخالص إيمانه ، و بلائة الصادق الحق فى المكاره ، وعلى ما قدم للمسلمين فى أحرج المواقف من أبادى بيضاء!!

إن قصة الدعوة الإسلامية ، وانتشارها من أول يوم لبى فيه محمد نداء ربّه حين قال له : « فاصدَع بما تؤمر وأغرض عن المشركين » إلى أن تقوضت أركان الدولة العباسية ، وغلب المسلمون على أمرهم في مشار و الأرض ومغاربها ، لقصة غاصة بمثات الألوف من الأبطال ، منهم من سَجّل التاريخ اسمه وأشاد به ، ومنهم آخرون لا يعلمهم إلا الله ، كانوا مُثلًا عالية في التضحية ، ومكران الذات ، يعملون في سبيل دينهم ، من غير أن يشعر الناس ، ومنهم من مَر التاريخ على أسمائهم دون أن يقف طويلا ، وإن كانوا لا يقلون بأساً و تضحية عن سواهم .

ولا يسعنى أن أحصى أسماء الذين تألقوا فى صفحة الإسلام الغراء، فقد كن هناك عشرات ، ومئات، من المسلمين ، الذين كأنوا قبل الإسسلام

<sup>(</sup>١) راحد س ١٩١ س هذا الكتاب.

مغمورين ، لا يعرف الناس عنهم شيئًا ؛ فما أن أتيحت لهم الفرصة لإظهار مواهبهم ، حتى برزوا ، وكأنهم تخرجوا في أعرق السكليَّات الحربية اليوم ، كلا ! بل إنهم كانوا أسمى نفسًا ، وأبل غاية ، وأقومَ خُلُقًا وأرأف بالعدو قبل الصديق، من هؤلاء الذين يتبحبحون بمدنيتهم ، وهُمْ كذابون، منافقون ي غادروں ، يعطومك ساعة المحنة أقوى العهود ، وأخلص المواثيق ، فإذا ساعدتهم وكفِل لهم النصر تنكروا لك ، كأن لم يكونوا بالأمس على وشك التردي في هوة الاندحار ، والخزى ، والإبادة ؛ يتذللون لك ، ويخطبون ودُّك ، ويتمنون عطفك، وتراهم بعد النصر متجمين، متغطرسين يقلبون الحق باطلاً، والباطلَ حقاً ، أخزاهم الله !

وهناك هؤلاء الذين عُذِّبوا في سبيل عقيدتهم ، وأوذوا أشد الإيذاء ، حتى آثروا الهجرة إلى الحبشة فراراً بدينهم وخشيةً من الفتنة ، وهناك أبطالُ بدر ، مَنْ استشهد منهم ، ومَنْ سلَّمه الله ، وأبقاه ليستشهد في معرك أخرى . هاهوذا رسول الله قد خرج إلى بدر في عدد قليل ، وعدة يسيرة حتى لقد كان السلمون يتعاقبون على الإبل لقلتها ، يسير على" وفي يده راية المهاحرين ، ويسير سعد بن مُعَادِ وفي يده راية الأنصار . ويعلم النبي بقدوم قريش، فاستشار أصحابه ، وتكلم كثيرون ، وممن تكلم المِقدادُ بن عمرو فقال : يا رسول الله ! « امص بـــ لما أراك اللهُ فنحن معك ، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسر أثيل لموسى : « اذهب أت ور بُك فقاتلا إنّا ها هنا قاعدون(١) ،، ولكن اذهب أنت ور نُلُكُ فقاتلًا إِمَّا معكما مقاتلون ، فو لذى بعَثَكُ بالحق لو سِرْتَ بِهِ إِنَّى بَرْ نُشِّ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية ٢٣ .

النيماد (١) لجالد فا (٢) معك من دونه حتى تبلّغه »، وتكلّم سعد بن مُعاذ فقال: امض يا رسول الله لما أردت فنحن معك ، فو الذي بعثَك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه متلك ما تنخلف منا رجلٌ واحد ، وما نكرهُ أن تلتى بنا عدو اغداً ، إنا كصيرٌ في الحرب، صُدّق في اللقاء ، ولعلّ الله يريك ما تَقَرُّ به عينك ، فسر بنا على مركة الله » .

وكان سعد بن مُعاذ يتكلم باسم الأنصار ، الذين آووا رسول الله ، ولقد كان سعد هذا من أعلام الإسلام الخافقة ، وأبطاله الأفذاد ، مَر يوم الخندق بحصن بنى حارثة ، وهو من أحرز حصون المدينة ، وعليه درع قصيرة ، قد خرجت ذراعه كلم منها دفى يده حربته يسرع مها ويقول :

كَبُّتُ قليلًا يَسْهِدِ الْهَيَجَا حَمَل لابأسَ بالموت إذا حان الأ- ل(٣)

فقالت له أمه ، وكانت فى الحصن هى وعائشة أم المؤمنين : الحق يا بنى فقد والله أخرت فقالت لها عائشة : يا أمّ سعد ، والله لوددت أن دِرْع سغد كانت أسبخ مما هى ، ثم رُمى سعد بن معاذ بسهم فقطع منه الأكل في ، وقد مات متأثراً من حرحه بعد أن حكم على بنى قريظه حكمه المشهور (٥) ، وقد قال فيه رجل من الأنصار برثيه :

وما اهتز عرشُ الله من موت هالك محمد أبي عمر

<sup>(</sup>١) برك أماد: موسم نصد، أو هو كناية عن أقصى مكان معمور في الأرش.

<sup>(</sup>٢) عالدنا: جامدنا .

<sup>(</sup>٣) حمل : اسم رحل وهو الذي قال هذا البيت الذي تمثل به سعد .

<sup>(</sup>٤) الأكمل: عرق في النواع .

 <sup>(</sup>۵) راجم سیرة این هشام ج ۳ س ۲ ۰ ۷ ، و تاریخ الطبری ح ۳ س ۲ ۰ .

## وقالت أمه ترثيه :

ویل مرامه و حسد الله و مرامه و مسددا و مسددا و مسددا و منسدا و منسدا

وهاك أبطال أحد: مصُعَبُ بن عُير أول حامل للواء المسلمين يقاتل حتى يقتل، وهذه أمَّ عارة بنت كعب خرجت أول النهار، ومعها ستماء فيه ماء، فاتهت إلى رسول الله وهو في أصحابه، والدولة والربح للمسلمين، فلما الهزم المسلمون انحازت إلى رسول الله، وأخذت تقاتل، وتذبُّ عن الهي بالسيف، وترمى عن القوس حتى جُرحت في سبيل الله.

وهل أتاك حديث خُبيب بن عَدى ؟ . وقد غدر به وبأصابه قوم جاموا إلى النبى مُدّعين الإسلام ، وطلبوا منه أن يرسل إنيهم من يفقههم فى الدين ، فسكان خُبيب هذا بمن أرسله رسول الله ، ولكن القوم غدروا بهم جيماً ، وباعوا خُبياً لرحل من أهل مكة كى يقتله بأبيه الذى قبل فى سر ، ثم خرجوا بخبيب ليقتلوه فقال : ذرونى أصلى ركعتين ، فصلى ، ثم قال أولا أن يقولوا جزع من الموت لزدت ، وما أبالى على أى تيتمَى كان لله مصرى . ثم رفعوه على خشبة ، فاما أوتقوه قال : اللهم إنا قد رهما ولا تعدر مه عداة ما يُصنع بنا ، اللهم أحصهم عدداً ، واقتلهم بدراً ، ولا تعدر مه عدر مه عدا ثم فتلوه .

وكان من هؤلاء زيد بن الدُّثية ، فها قدُّم نيقتل ، سنَّه ، و سفيات : (١) أيام المرب في الإسلام للانستادين عجد أبو الفضل ابراهيم وعلى حدوى ص ٧٠.

أنشدك الله على عند إن محداً عندنا الآن مكانك نضرب عنقه ، وأنك في أهلك ! قال : والله ما أحبُّ أن محمداً تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي .

إن القديسين الذين يعظمهم أهل المسيحية هم الذين أصيبوا من أجلدينهم ، وعذبوا في سبيله ، وقد قُتُل بعضهم ، ولكنَّ المسلمين كانوا جميمًا قديسين وما منهم إلا مَنْ خمى بأعز شيء لديه في سبيل دينه ، وإذا طُلبت منه نفسه قدمها راضياً مطمثناً . هذا رسول الله يبعث أربعين رجلاً من أصحابه لأهل نجدكى يعلموهم الإسلام ويهدوهم إلى الطريق القويم ، فساروا حتى نزلوا بتر معونة ، فقال بعضهم لبعض : أيُّكم يبلغ رسالة رسول الله أَهلَ هذا الماء ، فقال حرام ابن مِلْحَانَ : أَنَا أَبِلُّغُ رَسَالَةً رَسُولَ الله ، وخرج حتى أَتَى حِواءً (١) منهم ، فاحتبى أمام البيوت ؛ ثم قال : يا أهل بنر مَعُونة ، إنى رسول محمد إليكم ، إنى أشهد ألا إله إلا الله ، وأن محمداً عبدُه ورسولُه ، فآمنوا بالله ورسوله . غرج إليه عامر بن الطغيل من كشر (٢) البيت برمح فضرب به جنبه ، حتى خرج من الشَّقُّ الآخر ، فقال حرام : الله أكبر ! فزتُ وربُّ الكعبة! ؛ لله هذه النفس المؤمنة التي تسعى للشهادة ، وأداء الرسالة ، وتسر للموت كما يسر غيرها للحياة.

وكيف ننسى أبطال مؤتة ، زيد بن حارثة ، وجعفر بن أبى طالب ، وعبد الله بن رواحة ، وقد كانوا يقاتلون قوماً يفوقونهم عدداً ، وقد قتل هؤلاء

<sup>(</sup>١) الحواء : مجرعة من بيوت الحي .

<sup>(</sup>۲) کسر البیت ؛ جانبه . راجع فی یوم بئر معونة سیرة ابن هشام = ۳ ص ۱۸٤ ، والطبری = ۳ س ۳۳ وما بعدها .

جميعاً الواحد بعد الآخر ، وكل منهم كان يحمل راية المسلمين . استمع إلى عبد الله بن رواحة يقول وقد أخذ الراية بعد مقتل جعفر:

أقست يا نفس لتنزلنسه لتنزلن أو لتكرّهن الجنة؟ (١) إن أجّلَب الناس وشدوا الر"نة مالى أراك تكرهين الجنة؟ (١) يا نفس إلا تُقتَسلى تموتى هذا حِمام الموت قد صُليت وما تمنيت فقسد أعطيت إن نفعلى فعلهما (١) هُديت مُم ظل يقائل حتى قتل.

وماذا عساى أن أذكر من أسماء هؤلاء الأبطال ، وعددهم يجل عن الحصر : هذا ثابت بن قيس يوم اليمامة — حين انهزمالسلمون ، نادى فيهم : بئسما عودتم أنفسكم يامعشر المسلمين ، اللهم إنى أبرأ إليك مما يعبد هؤلاء — يعنى أهل اليمامة — وأبرأ إليك مما يصمع هؤلاء — يعنى المسلمين ، وحفر لقدميه فى الأرض ، وهو حامل اللواء بعد مأتحنظ وتكفن ، ولم يزل فى مكانه حتى قُتل .

وهذا زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب تراه يوم اليمة وهو يخطب الناس: أيها الناس تُضوا على أضراسك واضر بوا عدوكم ، وامضوا قدماً ، والله لا أتكلم حتى يهزمهم الله ، أو ألتى الله ، فأكله بحجتى ، ثم قاتل حتى قتل وهذا هو أبو محجن الثقني يحبسه سعد بن أبى وقص فى يبته يوم القدسية لتغنيه بالخر وقد حرَّمها الإسلام ، فيقمع امرأة سعد والمحركة دائرة بأن تفك قيده وتعطيه فرس سعد ايقاتل عليها ، ثم يعود سعد المعركة ويضع القيد فى رجيه

<sup>(</sup>١) الرنة: العويل.

 <sup>(</sup>۲) الضمير عائد إلى صاحبيه زيد بن حارثة ، وجمعر بن أبى طاف .

كاكان ، وتوافقه بعد تردد طويل ، ويخرج إلى المعركة ، ويقصف الأعداء بسيغه قصفاً منكراً ، وتعجّب الناس من أمره وهم لا يعرفونه . وقد قال فى بلائه يوم القادسية :

لقد علمت ثقيف غير فخر بأنا نحن أكرمها سيوفاً وأكثرهم دروعاً سابغـات وأصبرهم إذا كرهوا الوقوفا فإن أحبس فذلكم بلائي وإن أترك أذيقهم الحتوفا وقدعاد بعد المعركة وقيد نفسه بالقيد.

وهذا هاشم من عُتبة بن أبى وقاص يقاتل أسد كسرى حتى يقتله بسيفه (۱) وهؤلاء هم أبطال الشام أبو عبيدة بن الجراح ، وعمرو بن العاص ، ويزيد بن أبى سفيان ، لقد كان كلُ منهم أمة وحده ، دَهاء وقوة وعزيمة .

لقد كان المسلمون جيماً أبطالا ، وكيف لا ؟ ، لقد عبروا دِجْلَة بخيولهم وراء العدو جيماً في يوم المدائن (٢) ، و إن دجلة لترمى بالزبد ، و إنهم ليتحدثون في عومهم ما يكترثون ، كما يتحدثون في مسيرهم . وسعد بن أبي وقاص وراءهم يقول : حسبنا الله و نع الوكيل ؟ والله لينصرن الله وليه ، وليظهرن الله دينه ، وليهزمن الله عدوه ، إن لم يكن في الجيس بغي أو ذنوب تغلب الحسنات ؛ فقال له سلمان الفارسي : « ذللت لهم والله البحور كما ذلل لهم البر ، أما والذي نفس سلمان بيده المخرجُن منه أفواجاً كما دخلوه أفواجاً » وطبقوا دجلة خيلا فرجاد حتى ما يرى الماء من الشاطيء أكد ب ثم خرجوا من الماء ، والخيل تنفض أعرافها صاهلة ، فله رأى الفرس ذلك ولوا مدبرين لا يلوون على شيء تنفض أعرافها صاهلة ، فله رأى الفرس ذلك ولوا مدبرين لا يلوون على شيء

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطابری ج ٤ ص ١٦٤ ،

<sup>(</sup>۲) الطبری ج ٤ ص ١٧٠ ء وان كثير ج ٨ ص ٦٣ .

الأنهم رأوا قوماً لا يقف أمامهم شيء حتى دجلة وهو يرمى بالزبد يعبرونه . .سباحة ، وعليهم عُدتهم وعتادهم ومعهم خيولهم و إبلهم .

ولو رُحتُ أعدد أسماء الأبطال الذين ظهروا في تاريخ الفتوح الإسلامية ، , وأعمال كل منهم ، وعظم بلائه ، لما استطعت إلى ذلك سبيلا في هذا الكتاب المحدود الصفحات ؛ لقد لمع في فتح مصر عمرو بن العاص ، وعبادة بن الصامت والمقداد بن الأسود ، وأبلي في فتح إفريقية ومقاتلة البربر عقبة بن نافع مؤسسُ القيروان، وناشر الإسلام في تلك الربوع، والبربر أمة متبدَّية كالعرب ولكن العرب كأنوا أقوى منهم بعقيلتهم وعظم إيمانهم بما وعدهم الله . ومن الأسماء التي تألُّقت في سماء التاريخ العربي الإسلامي المُهَلَّبُ بن أبي صُمْرَاتُهُ ، وقد اشتهر بحرو به مع الخوارج ، وكانوا قوماً أولى بأس شديد، تمكنت من قلوبهم عقيدة راسخة ، وهم عَرَبٌ في الغالب ، وكانوا يسمون الشراة ؛ لأنهم باعوا أنفسهم في سبيل مبدأهم وعقيدتهم ، واشتهر منهم أبطال عظام ، وقد أرسل إليهم عبيدُ الله بن زياد جيشاً من ألني رجل فهزمه أربعون من الخوارج يوم .آسك(١) ، وفي ذلك يقول عيسي بن فاتك الخارجي من بني تيم اللات(٢): -أألف مؤمن فيما زعمتم ويهزمُهم بآسكُ أربسونا كذبتم ليس ذاك كما زعمتم ولكن الخوارج مؤمنون ولم يوجد من قواد العرب لمسمين من يستطيع الصمود للخوارج وتأديبهم

<sup>(</sup>١) الأخبار الطوال لأبى حنيفة الدينووي طبعة ليدن س ٢٧٩ .

Nocldeke: Veterum Carm num Arabicorum P. 90. (1)

ومذليلهم إلا المهلب وفي ذلك يقول ابن عَرَّ اوة (١):

وليس لها إلا المهلب إنه ملى وأمر الحرب شيخ لها شان إذا قيل من يحمى العراقين أو مأت إليه مَعد والأكف وقحطان فذاك امرؤ إن يلقهم يطف نارهم وليس لها إلا الملهب إنسان ولم يكن قتال هؤلاء الخوارج هيّنا ؛ إذ كانت عنده عصبية شديدة للعبهم ، ومعظمهم من العرب ، وكان فيهم زُهد وعزوف عن الدنيا وتقشف ، وظهر من يينهم أبطال شجعان ، ضربوا المثل الأعلى في التضحية ، والإيثار ، ومثلت فيهم كل معاني الفتوة ، ومن هؤلاء أبو بلال مر داس ابن أدية الذي يرثيه عمران بن حيطان البطل الخارجي بقوله :

لقد زاد الحياة إلى بغضا وحباً للخروج أبو بلال المحاذر أن أموت على فراشى وأرجو الموت تحت ذرا العوالى ولو أنى علمت بأن حتنى كحتف أبى بلال لم أبال فن يك همه الدنيا فإنى لها والله رب العرش قالى، ومنهم قَطَرى بن الفجاءة وهو القائل:

ألا أيها الباغى البراز تَقَرَبن أساقك بللوت الذّعاف المُشبّا فلا في تساق الموت في الحرب سبّة على شاربيه فاسقنى منه واشرابا ولكن الملهب بن أبي صُفْرَة كان من القواد المحنكين ، والشجعاد الأفذاذ ، وأخذ يتتبعهم ، ويلتقى بهم فى المعركة تلو المعركة ، ويوقع بهم المر" بعد المرة ، وه يتربصون به الدوائر ، وهو لا ينفك يطلبهم ، ولقد هاجمو بعد المرة ، وه يتربصون به الدوائر ، وهو لا ينفك يطلبهم ، ولقد هاجمو

<sup>(</sup>۱) ، گخیار انطواله س ۲۸۰ — ۲۸۱ ~

حرة (٢) وهو جالس على المنبر يوم عيد الأضمى يخطب الناس خطبة السيد فلما سمع بمقدمهم قال : سبحان الله ! أفي مثل هذا اليوم يأتوننا ؟ ما أبغض إلى الحجاربة فيه ، ولكن الله تعالى يقول : « الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » ونزل من على المنبر ، وخف قتالهم ، وكان يرأسهم في ذلك اليوم أحد فرسانهم وهو همرو القنا وقد ارتجز عمرو هذا حين رأى المهلب بقوله :

نحن صَبَحْناكم غداة النَّحْر بالخيل أمثال الوشيج تَسْرى يَقْدُمها عمرُو القَنا في الفجر إلى أناس كهجُوا بالكفر اليوم أقضى في العدو نذرى

واقتتلو قتالاً شديداً فى ذلك اليوم حتى جَنَّ عليهم الليل ، ثم انحاز الخوارج إلى (كازون) ، من بلاد فارس وتبعهم المهلب . وكلما ذهبوا إلى حكان سار فى آثارهم حتى قال أحدهم:

حتى متى يتبعنا المهابُ ليس لنا فى الأرض منه مَهْرَبُ ولا الساء أين أين المذهبُ . . . ؟

ولما سمع ذلك قطرى بن الفجاءة بكى ، ووطن نفسه على الشهادة والموت ، وقدم الحرب وهو يرتجز:

حتى متى تخطئنى الشهادة والموت فى أعناقف قلادة ليس الغرار فى الوغى بعاده يارب زدنى فى التتى عبادَه وفى الحياة بعده زعمده

<sup>(</sup>١) الأخبار الطوال ص ٢٨٠ .

واستمر القتال ينهم وبين المهلب زَمّا ، وهو يقفو آثارهم في شماب الجيال ، وفي الحصون ، وفي كل مدينة ومكان وينكل مهم ، وهم لايلينون ولا يخضعون إلى أن كان يوم صمّم فيه الخوارج على الاستشهاد أو الصعود لعدوه ، وعليهم عبد ربه ، فناداهم : « يا معشر المهاجرين رو حوا بنا إلى الجنة فإن القوم رائحون إلى النار . » فاطّعنوا بالرماح حتى تكسّرت، واضطربوا بالسيوف حتى تقطعت ، ثم صاروا إلى المعاقة ، فترجل المهلب في حاته وحل عليهم وهو يتلو قول الله تعالى : « قاتلوهم حتى لا تكون فتلة ويكون الدين كله لله به فلم يزالوا يقتلون حتى حال بينهم الليل ثم غدوا على الحرب ، وقد كسر الخوارج حفون سيوفهم ، وحلّقوا راوسهم ، وقتل (عبدربه) وجميع كسر الخوارج حفون سيوفهم ، وحلّقوا راوسهم ، وقتل (عبدربه) وجميع أبطاله ، ولم يبق إلا ضعفاؤهم ، فدخلوا في عسكر المهلب ، وانضم كل رجل الى عشيرته من أصحاب المهلب ، فكتب بالنصر إلى الحجاج ، وأرسل الكتاب مع بشر بن مالك الحرسي ، فلما وقف أمام الحجاج أنشأ يقول :

قد حَسَمْنا داء الازارقة الدَّه رَ فَأَضْحَو الطرا كَال نمود بطعان الكماة في تُغَرِ القو م وضرب بشيب رأس الوليد كلما شئت راعني قطري فوق عَبلِ الشوا في أقَب عَتُود مُعْلَما يضر الكريبة بالسي في وعمرو كالمار ذات الوقود

ومن القوّاد العظام الذين عيروا وجه التاريخ، ودخَل نفصابهم أمْ عديدة في لإسلام ، رفدته بالعلماء الأحلاء ، والففهاء المتبحرين قتيبة من مسلم الباهلي، يكان على قدر عظيم من الشحاء ، لايرده عن عايته شيء مهما حَلَ ،

<sup>(,)</sup> سورة الأعال الآية ٤٠ .

وقد فتح كلَّ ما وراء النهر ، وأدخل فى حوزة الإسلام بخارى وسمرقند وأوعل فى فتوحاته حتى أنواب الصَّين . وقد حارب فى فتوحاته أنماً ستى اشتهرت بيأسها وشجاعتها كالترك والدَّيل وغيرهم ، فلم يثبتوا لقتاله .

ومنهم محمد بن القاسم بن محمد الثقبي الذي اشتهر بحروبه أيام بني أميّة ، وفتح بلاد السند ، وجعل لنا من أسائها إخواماً في الإسلام بعتز بهم إلى يومنا هذا ، وكان محمد شجاعاً ، و بطلاً صنديداً لا يتنيه عن عزمه شيء .

ومنهم مَسلمة بن عبد الملك بن مرواں وقد أُملى بلاءَ عظيما في حروبه مع الروم ، وفتح القسطىطينية للمرة النابية .

ومنهم موسى بن ُ تصير وطارف بن زياد اللذان فتحا الأبدلس وحربا الفرنجة ، وكانا السلب فى تلك الدولة العظيمة التى ازدانت بها أوربا ثمامية قرون . لقد حارب فتيان المسلمين كل أم الأرض ، وامتُحت سنجاعنهم فى كل صُقع ، وأمام كل أمة ، فبرهبوا على أنهم أسد بنساً ، وأقوى عزيمه ، وأعظم إيماماً ، وأنهم أبطال من اشتهر مهم ، ومن م يشتهر . لقد كان سعار كل منهم فى هذه المعارك الطاحة التى غيروا بها وحه التاريح ، وأدانوا كثيراً من الشعوب أولى البأس والقوة ما قاله أبو رواع البشكرى:

إن الفتى كل الفتى مَنْ لم يُهَلَّى إذا لحال حد عن وقع الأس قد علمت أنى إذا البأس نزل روع يوم الهياج مقرم تعلى لقد كانت جيوش المسمبن يام خلفاء برشدين ، وبي سية تتأن من فتيان العرب ، وهم أمحا القيادة والسيادة ، وهم حمة المسارم وسشرول به ، وقد حافظوا على تقاليدهم في كل مكال حو ، ، ، ، دعد الترف نفسد عياء أحسامهم القوية ، ونفوسهم العالية ، ولقد فطن عمر بن الخطاب إلى الأخطار التي ستحدق بهم ، حينا يخاطبون سواهم من الأمم ، ويقوضون عروشاً قد أبطرها الثراء ، وأفسدتها النعمة وبحوزون أموالاً جمّة ، ويرون من أسباب الرفاهية ما لم يتعودوه وما تشتاقه كل نفس ، ولذلك نصحهم عمر بن الخطاب نصيحته المشهورة على ما رواه على بن الجعد عن عمّان الهندى (1) قال : أتانا كتاب من عمر بن الخطاب ونحن بأذر بيجان : « أما بعد ، فاتزروا ، وارتدوا ، وانتعلوا ، والقوا الخياف ، والقوا السراويلات ، وعليكم بتياب أبيكم اسماعيل ، وإياكم والتمع وزيّ العجم ، وعليكم بالشمس فإمها حمّام العرب ، وتمعددوا واخشوشنوا ، واخلولقوا ، واقطعوا الرّ كُب ، وانزوا على الخيل نزوا ، وارتموا الأغراض » .

فقد أمرهم بلبس الإزار ، والرداء ، والنعل ؛ لتعتاد أرجلهم الحر والبرد فتقوى على دفع الأذى ، ونهاهم عن لبس الخفاف (٢) ، والسراويلات ، كما نهاهم عن التمع ، لأنه يخنث النفس ، ويكسبها الأنوثة ، والكسل ، ويخون صاحبه أحوج ما يكون إلى نفسه وقت الشدائد ، والنشبه بالعجم حتى يحافظوا على مظهرهم العربى ، فلا تزل أقدامهم فى مهاوى الترف ، وينسوا عاداتهم وتقاليده ، وحتى يكونوا شجاً فى قلوب عدوهم وهم فى زيهم البدوى ، أمّا إذا رآهم فى ربّه ومظهره الذى ألفه ، قاتت خشيته لهم ، وتحرأ عليهم ، وأمرهم عر رضى الله عه بن يتعرضوا للسمس حتى تصح أحسامهم ، وتذهب عنهم كأمراض والعلل ، وهم فى حو لم يألفوه ، وعلى طعام لم يتعودوه . كما

<sup>(</sup>١) القرويسمة لابن النبيم حوزية س ٩ ﴿ ٣) حم خب .

أمرهم أن يتمعددوا أي أن يلزموا عادة جدهم مَعَدُّ بن عدنان في أخلاقه . وزيه . وفروسيته وأفعاله . وطلب منهم كذلك أن يخشوشنوا أي يمارسوا مايوجب الخشونة ، ويجعل الجسم متين البياء صُنْبًا ، قو يًا على احتمال الإجهاد ، وشدة الحر والبرد، والتعب والمشاف، فإن الرجل قد يحتاج إلى نفسه فيجد عنده من الخشونة والجلد والصبر ما لاخده عند المنتم المترف . كما طلب منهم أن ( يخلولقوا(١٠) أى أن يتهيئوا ويستعدوا لمـــــا يراد منهم فيكونون خلقاء به جديرين بفعله ، لا كن ضيع فروسيته وقوته عند الحاجة . وأمرهم عمر رضى الله عنه كذلك أن يقطعوا الرُّكُب . أي أن يمتطوا صهوات الخيل من غير ركاب ، حتى لا يعتادوها ، فقد تلجُّهم الضرورات إلى الركوب من غير ركاب فيجدون أنفسهم قادرين على ذلك ، أقوياء على كبح جماح الخيل ، ولذلك قال عد هذا، وانزوا على الخيل نزوا ، أى ثِبُوا عليها وثباً ، وهذا شأن الفتيان الأقوياء ، وإذا رآهم أعداؤهم وهم يشون على ظهور الخيل من غير استعانة بالر كب ، فزعوا من قوتهم ، وفرط شاطهم . وأخيراً طلب مهم أن يحكموا الرماية بقوله « وارتموا الأغراض » ، بأن يجعلوا قصده إصبة الهدف حين يرمون عن القوس ، لا أن يكون همهم البعد .

<sup>(</sup>١) من اخلواق السعاب سد نفرقه أي اجتمع وتهيأً للمطر وصر حديثً به .

القتال تجربة وقوة ، وجرأة على أعدائهم ، وصلابة فى الجسم ، وشجاعة فى النفس مه وانطلقوا كالسهام المفوقة ينشرون دين الله فى كل أرض توجهوا إليها ، لايحول بينهم وبين غايتهم قوة من قوى البشر . فلماجاءت الدولة العباسية ، وباصرها الفرس واتخذت جيوشها من الأعاجم المختلفي الأجناس من فرس وديلم وترك ، وانصرفوا عن العرب ، اشتغل هؤلاء بغير الجندية وشئون القتال من أغراض الحياة تحولت القتوة عندهم إلى غايات أخرى سنذ كرها فيا بعد إن شاء الله .

٧ - أما الحديث عن كرم فتيان المسلمين وسخاء أيديهم ، وكرم قلوبهم ، ورجاحة عقولهم وتسامحهم ، وحمايتهم الضعيف ووفأتهم بالعهود ، وهى الصفات المسكملة الفتوة كما ذكرنا فى الأبواب السابقة ، فسأرحىء السكلام عنها إلى حين الموازنة بين فروسسية الغرب وفتوة العرب ، حتى لا يكون السكلام مكرراً . وإن كانت هذه الخلال الحميدة قد اشتهرت شهرة واسعة عن فتيان المسلمين فى كل مراحل التاريخ ، لأنهم كابوا يصدرون فيها عن طبيعة موروثة ، وعن تقاليد جنسية عرفت عن العرب منذ الأزل ، وعن تعاليم دينهم السمح ، وسيرة نديهم الزكية الذى ضرب لهم المثل الأعلى فى التمسك بالشرف ، والشرف يضم تحته كل هذه السجايا، بل الشرف كما يقول شأتو بريان Chateaubrieand فضيلة تغى عن كل الفصائل ، فضيلة لاتتمر إلا الخير ، ولا تعرف الشر ، فضيلة لا تُهزم إذا أحتقت ، وهو أبل ما نتحلى به الشخصية الإنسانية ، وهو فضيلة تستمد قوتها من ذاته ، فيها حتف صاحبها وبيدها مصيره » (1)

<sup>(1)</sup> Chateubrieand: Analyse raisonnéé de I. Histoire de France P. 82

واظر كماي . Servitude et grandeur militaire :Alfred de Viziv I, Honneur

وقد رأيت كيف تجلت هذه الصفة بأسمى مظاهرها فى خلق النبى عليه السلام وأعماله وسيرته ، وكيف تأثر المسلمون فى شيحاعتهم بهذه الأسوة الحسنة ، وسترى فيما بسب دكيف كانوا على منزلة عظيمة من الشرف فى جميع مراحل تاريخهم ، مقتدين فى ذلك بنبيهم الكريم .

## الفتوة الصوفية

ظلت الفتوة الإسلامية مصطبغة بالصبغة العربية طوال أيام الخلفاء الراشدين امية ، وَرَدَحاً طويلا من الزمن أيام بنى العباس ، وكانت الفتوة حتى ذلك الوقت صفة فردية يتحلى بها بعض الأفراد ، وتظهر فى أعمالهم وإن كانوا من الكثرة بحيث مخيل لمتصفح التاريخ الإسلامي أن المسلمين جميعاً من الفتيان الأمجاد فى شجاعتهم ، وسخاتهم ، وضبط نفوسهم عند الغضب ، وسماحة عقولهم وجهرهم بالحق ، وحمايتهم للضعفاء ، ووفائهم بعبودهم ، ولكن الفتوة حتى فلك الوقت لم تكن نظاماً ذا تعالمي خاصة ، وفلسفة يدعى إليها وينتظم الناس تحت لواتها ، وذلك لأن العرب لم يكوبوا في حاجة لمن يلقنهم معانيها ، إذ وجدت فيهم بالفطرة والوراثة ، وجاء الدين والجهاد في سبيل الله فكنها من قلوبهم وثبتها في طباعهم .

ولكن الأمة العربية حين صُرفت عن الجندية ، وحابى خلفاء بنى العباس الأعاجم من فرس وترك وديلم ومن على شاكلتهم بالجندية ، تجلت فتوة العرب في صورة أخرى فيها الكرم والسهاحة ، والشجاعة الأدبية .

بيد أن هناك بوعاً آخر من الفتوة صُبغ بصبغة صوفية ، تلتقى فيه الصفات العربية الكريمة التى : كر ماه آنفاً ، بتعاليم الصوفية . وكان أول ظهور هذا النظام من الفتوة فى دارة الحسن البصرى الذى أطلق عليه أيوب بن أبى تميمة « سيد الفتيان » ، وكان الحسن من أوائل الذين مهدوا للتصوف الإسلامى (۱)

<sup>(</sup>١) الملامتية والصونية وأهل الفتوى للدكتور أبو العلا عفيني س ٢٠.

وقد تتلمذ عليه مالك بن دينار ، وأبو حمزة الصوفى وغيرهم ، ولكن هذه الحركة لم تكتمل نمواً إلا حين اشتد التصوف ، وكملت تعاليم وظهر أبطاله ، وهنا نرى مزجاً عجيباً بين الفتوة والتصوف ، وأخذ المتصوفة من تعاليم الفتوة العربية أهم ميزاتها وهو الإيثار ، وأضافوا إليها صفات أخرى متصلة بها ، مثل كف الأذى ، وبذل الندى ، وترك الشكوى ، وإسقاط الجاه ، ومحاربة النفس ، والعفو عن زلات الناس ، فيقول على بن أبى بكر الأهوازى : « إن أصل الفتوة ألا ترى لنفسك فضلاً واحداً » ، ويقول القشيرى : « أصل الفتوة أن يكون العبد أبداً في غير أمره (١) » ، وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى : أن يكون العبد أبداً في غير أمره (١) » ، وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى : « قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم » : الفتوة هي كسر الصنم ( الوارد في القسة ) ، وصنم كل إنسان نفسه ، فن خالف هواه فهو فتى على الحقيقة (٢) وأنت ترى أن المتصوفة قد توسعوا في استمال كلة ( الفتوة ) ، وحملوها أكثر مما تتحمل .

وقد قال « ثورننج » إن إقبال الفتيان على التصوف لا يتفق وأخلاق الفتوة ، وأنكر عليه ذلك الدكتور أبو العلا عفيهى ، والحق أن التصوف الإسلامي قد أخذ من الفتوة العربية الإسلامية التي من أهم مظاهرها الشجاعة والكرم والإيثار وحماية الضعيف . وكران الذات شيئاً كثيراً ، وإن كان قد مسخ الفتوة العربية الإسلامية مسخاً ، ولم نعد نرى صفت الفروسية والكفاح والنضال في سبيل الشرف ، وإنما نرى زهداً وبعداً عن لدي ، وإذ كان من أهم أغراض التصوف إضعف الجسم لتقوية الروح حتى تتصل

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية س ١٠٣ .

<sup>(</sup>٧) كَفْف اصطلاحات الملوم للتهانوي ج ٢ س ١٥٩١ ، والملامنية والصوفية س ٢٦ .

بالذات العلية ، وحتى عُرِّف التصوف بأنه « إفاء النفس لتحييا في الله » أو « أن تطرح ما يحويه رأسك مما تملكه يدك ، وترضى بكل ما يحدث لك (١)» ويعرفه الغزالي « بأنه طريقة أول شرائطها تطهير القلب بالسكلية عما سوى الله ومقتاحها استغراق القلب بذكر الله ، وآخرها الفناء بالسكلية في الله تعالى (٢) »

ولم يكن الغزالى من هؤلاء المتصوفة الذين طرحوا الدنيا جانباً ، وأماتوا في نفوسهم الأثرة والغضب ، ولكنه كان يسير في الأخلاق على مذهب الفلاسفة وإن خالفهم في بعض وجهات النظر ، فهو يرى أن النفس الإنسانية فيها قوتان : شهوانية وغصبية ، ولا بد لمن ينشد السعادة أن يخضع هاتين القوتين الفكر الذي يوجههما نحو الخير فتنتج الأولى العفة ، والثانية الشجاعة وبذلك توجد العدالة ، وهو لايرى إماتة الشهوة ، ولا القوة الغضبية ، وإنما يرى مايراه أرسطو من أن الفضيلة وسط بين طرفين ، وإزالة الشهوة والغضب إزالة تامة يفقد الإسان خاصيته وميزته ، فلكل فضيلة طرفا إفراط وتفريط والمطلوب هو الوسط ، والمعيار الذي يعين الوسط ليس العقل وحده كما يقول الفلاسفة ، وإنما العقل والشرع معاً أو العقل للتأدب بالشرع (٣) .

ولذلك أرانى أوافق ( ثورىنج (٢٠) فى قوله بأن إقبال الفتيان على التصوف لا يتفق وأخلاق الفتوة كما عرفها العرب والمسلمون من قبل ، وذلك لأن الفتى العربي يغضب إذا كان ثمة ما يدعو إلى الغضب ، يغضب لشرفه ،

<sup>(</sup>١) نيكاسون متصوفة الإسلام - لندن ١٩١٤ س ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) للقذ من الضلال -- مصر س ٢٨.

<sup>(</sup>٣) الإحياء للعزالي ج ٣ ص ١٦ -- ٢٧ وما بعدها .

Dr. Her Thorning' Beitrage Zur Kenntnis Islami-cher (4)

ويغضب لعقيدته ، ويغضب إذا امتهن أو أهين ، وهـو لا يحب الجبن ، ولا يعرفه ، فكيف يتغق مع التصوف الذي يدعو إلى إزالة القوة الشهوانية والغضبية في الإنسان ؟.

ومهما يكن من أمر فإن المتصوفة قد استعملوا كلة الفتوة وأكثروا منها في أحاديثهم، وأخلوا من تعاليمها العربية بعض الصفات، فالفتى الصوفى فى فظر بعض المتصوفة من كانت له دعوى يدافع عنها، و يضحى بنفسه فى سبيلها كالحلاج الذى يقول: « إن رجعت عن دعواى (وهى قوله: أما الحق) سقطت من بساط الفتوة ()، و يتخذ من دعوى إبليس أنه أفضل من آدم فى قوله « أما خير منه »، ومن دعوى فرعون الألوهية فى قوله: « أما ربك الأعلى » دليلا على فتوتهما، فيقول على لسان الأول: « إن سجدت سقط عنى اسم الفتوة »، وعلى لسان الثانى: « إن آمنت برسوله سقطت من منزلة الفتوة « أى انحراف فى تفسير الفتوة وأى خلط! ؟.

كان المتصوفة أول الأمر لا يؤلفون وحدة فيا بينهم، وكل يتعبد حسبا يريد ، ليصل إلى غايته ، وكانوا فى أول أمرهم ــ كذلك ــ ينزمون حدود الشرع ، لا يحيدون عنه ولا يتأولون فيه ، لأن تصوفهم كان أشبه باز هدمه بالتصوف الفلسفى الذى ظهر عند ابن عربى ، واخلاج ، وابن الفرض ، وأضرابهم ، كان رد فعل لحياة المجون والترف التى المعمس فيه لمسمون أيام الدولة العباسية ، ولكن دخلت فى تصوفهم هذا عماصر غريبة فسدته وأبعرته عن الدين: فترى فيه من المسيحية ، والأفلاطوبية الحديثة ، و لبوذية شيئًا غير

<sup>(</sup>١) الطواسين للحلاج ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر .

قليل . ولست هنا في مقام بسط حقائق التصوف والتعرف على نشأته وتعالميه وما دخله من الفاسفات الأحنبية .

وما أن أتى القرن الرابع الهجرى حتى و مجدت هيئات صوفية منظمة . ومدارس محتلفة ، لها رؤساؤها يهدون (المريدين) الذين يودون الانخراط فى الطريق ، وهناك رئيس عام يسمى (القطب) ، وهو الوحيد الذى انتقل إليه العلم الحقيقى ، واسم الله الأعظم ، وهو موضع نظر الله من العالم ، ولا يحوز أن يحمل هذه الأسرار رجلان فى عصر واحد .

وقد ادعى محيى الدين بن عربى أنه قطب زمانه حين يقول (١): كل زمان واحدُ هو عينُه و إِنَّ ذاك الشخص فى العصر أوحد وحين يقول:

قلى ولوحى فى الوجود يمده قلم الآله ولوحه المحموظ ومن هؤلاء الصوفية الذين أكثروا من استعال كلة (فتوة) أهل الملامة وسروا الملامة على أنها نوع من الفتوة أو الرجولة ، وأطلقوا على أنفسهم اسم الفتيان أو الرجال ، فيقول أبو حفص البسانورى : « مريدو أهل الملامة متقلبون فى الرحولية لاخطر لأنفسهم (٢) » . ومن صفات الفتوة كما قررها السلمى حين شرح تعالم الملامتية ما ورد فى الأصل الحادى والأربعين من رسالة الملامنية فى قول أبى حفص الحداد لعمد الله الحجام : « إن كت فتى فيكون بيتك يوم موتك موعظة للفتيان » يريد بذل كل شىء ، وعدم الإنقاء فيكون بيتك يوم موتك موعظة للفتيان » يريد بذل كل شىء ، وعدم الإنقاء

<sup>(</sup>١) ديوان ترحان الأشواق لان عربي .

<sup>(</sup>٧) رسالة الملامتية ، للدكتور أبو الملاعضي ص ٧٨ .

على شىء خدمة للإحوان ، ومن ذلك ماورد فى الأصل الخامس والأربعين فى قول أبى عثمان الحيرى فى الصحبة : « حُسن الصحبة ظاهر م أن توسع على أخيك من مال نفسك ، ولا تطمع فى ماله ، وتنصفه ولا تطلب منه الإنصاف وتتحمل منه الجفوة ولا تحقوه (١) م .

ومن أجمع مأورد في رساة الملامتية من الفقر ال التي تسرح صفات الفتوة — كا فيمها أهل الملامة قول بعصم — وقد سئل عمن يست في الدير المتوة — فقال: من كان فيه من اعتدر آدم ، وصلابة بوح ، ووه ، براهيم ، وصدى اسماعيل ، و إخلاص موسى ، وصبر أيوب ، و كره دود ، وسحه محمد صلى نه عليه وسلم ، ورأفه أبي كر ، وحيد عمر ، وحيد عمر ن وحيد عمن ، وحمي على ، نه هو مع كل هذا يزدري نفسه ، و يحتقر ما هو ه يه ، ولا يقع قده خاص مم هو ه يه أنه شي . ، ولا أنه حال مرضى ، يرى عيوب عسه ، و عصال فعد ه ، وهصل يحوانه ما يه ي حميع الأحوال " ، .

ومن هؤلاء الصوفية الدين الدته، و كله الهتوة كرة متصرفة ( يساور )
ومنهم أبو حفص عمرو بن سالم ، وقد حعل هو ورجل التصوف من مدرسة
بيسابور الفتوة مثلاً أعلى يهدفون إليه ، واحتصو من معديم ، تصحية المحملة
وقد دكر السلمى : « أنه سمع عمد نرحن بالحسير صوفى يقوب : دعى أله مشايح عدد حتمعو عد ألى حفض ، هما وه الهتوة ١٠٠ . ألك مر تم الحسير مناوه عدى بساط و را ، وترك السبة » ، فهال أبو حفض : با أحدى . قت وك يتوة سدى أد و السبة » ، فهال أبو حفض : با أحدى . قت وك يتوة سدى د و

<sup>(</sup>۱) من اعدر ، (۲) رسة علمتره ،

الإنصاف وترك مطالبة الإنصاف » فقال الجنيد: قوموا يا أصحابنا فقد زاد أبو حفص على آدم وذريته (۱) » والفرق بين تعريفهما يدل على اختلاف بيّن فى تفسير الفتوة ، فالجنيديرى الفتوة إسقاط الرؤية ، أى عدم النظر إلى الأعمال نظرة اعتبار وتقدير ، وترك النسبة ، أى إسقاط الروابط التي تربط الإنسان بأى شىء أو موجود غير الله ، وعلى ذلك فالفتوة عنده الزهد الكامل . أما أبو حفص فيرى الفتوة في أداء ما يراه الصوفي إنصافاً وعدلاً ، أى القيام بجميع الواجبات الشرعية والاجتماعية بدون أن يطالب القائم بها بإنصاف من جانب الشرع أو من جانب المقتوة عنده هي التضحية الكاملة .

وكان بنيسابور فتيان من غير الصوفية أيام حمدون القصار "" ، وكانت لهم هيئات أو جماعات لا يعرف من أمرها شيء ، وكان يطلق على الفتى منهم اسم (العيّار) "أو الشاطر أحيانًا ، قال حمدون : «كنت أسير يومًا في حي من نيسابور فلقيت نوحًا العيّار ، أحد المعروفين بالفتوة ، وكان على رأس الشطّار بنيسابور ، فقلت له يا نوح ! ما الفتوة ؟ فقال : فتوتى أم فتوتك ؟ فقات : صف الاثنين . فقال : أخلعُ التِّباء ، وألبس الحرقة ، وأفعل الأفعال

<sup>(</sup>۱) طبقات السلمى ، والدكتور أبو الملاعفينى س ٣٦ ، والحلية لأبى نعيم ج ٩٠٠ . ٢٧٠ .

<sup>(</sup>۲) من أشهر رجال الصوفية على الطريقة الملامتية ، وهو أبو صالح حدون بن عمارة الممروف بالقصار والمتوفى سنة ۲۷۱ هـ ، وكان أحد علماء الفقه على مذهب الثورى ، ويعتبر المؤسس الحقيقي لمقصب الملامتية ، وإن كان أتباعه يسمون عادة باسم الحدونية أو القصارية (كشف المحجدب ترجمة نيكلسون ص ۱۸۳) .

<sup>(</sup>٣) العيسار : من أسماء الأسد ، ويطلق على الشجاع ، والشساطر : من أعياً دُهله خبتً .

التى تليق بهذ الثوب لعلى أصبح صوفياً ، وأقلع عن للعاصى لما أشعر به من الحياء . من الله ، ولكنك تخلع الخرقة لكيلا يخدمك الناس ، وينخدعوا بك فقتوى في اتباع ظاهر الشرع ، أما فتوتك في تلبية نداء القلب ه (١).

ويقول الدكتور عفينى: « وإذا كانت الفتوة بمناها العام: هى الروءة والرجولة والإيثار المحض، فهذه معان نجدها متحققة في حدون القصار أكثر منها في زميله أبى حفص، وليس أدل على ذلك من العبارات المأثورة عنه في رسالة السلمى، ورسالة القشيرى، وما أورده له مؤلفو الطبقات. فمن الفتوة عنده ألا يُظهر الإنسان العبجب والكبر، ومنها غض الطرف عن مواطن التقصير في الغير، ومنها الإيثار والاعتراف بالتقصير، والتواضع، والتماس للعاذير عند رؤية القبيح إذا صدر عن الغير، وهسنده كلها شديدة الاتصال بمعانى الفتوة (٢) ».

هذا وقد روى القشيرى في رسالته في باب (الفتوة) أن إنساناً يدعونه «الفتوة» خرج من نيسابور إلى بلدة (نسا) بخراسان ، واستضافه رجل ومعه جاعة من الفتيان ، فلما فرغوا من أكل الطعام خرجت جارية تصب الماء على أيديهم ، فأبي الفتي النيسابورى وقال : «ليس من الفتوة أن تصب النساء الماء على أيدى الرجال » . وهذا لعمرى أدب جَمْ ، واستعال الفتوة في معنى جديد يقربها من الفروسية الغربية ، وهو احترام المرأة ، أو لعل هذا الفتي كان يعتقد أنه تام الرجولة ، وليس في حاجة إلى اسرأة ضعيفة لتعيمه على شيء ، وفر

<sup>(</sup>١) كشب المحجوب ترجمة نيكلسون ص ١٨٢ .

 <sup>(</sup>٣) الملامنية والصوفية وأهل الفتوة س ٠ له ٠

وروى القشيرى كذلك أن بعض الفتيان قدم له طعام وعليه نمل ، فقال تليس من الأدب تقديم الأكل وعليه نمل ، وليس من الفتوة طرد النمل عن الطعام له فلبث الغلام حتى دب النمل ، فقال للضيف : « لقد دققت ياغلام فى الفتوة » له ولسنا نذرى أكان هذا الفتى والذى سبقه من المتصوفة أو من العيارين ، فقد انتحل كل مهم لقب الفتوة ، وتوسع فى استعالها ، وأخذ من الفتوة العربية بعض معانها ، وجعله شعاراً له .

ویظهر أن الفتوة قد تطورت علی مر الأیام ، وانتحلها کثیر من الجماعات صوفیه وغیر صوفیه ، فقد سئل ان تیمیه عن جماعه یجتمعون فی مجلس ، ویلبسون الشخص منهم (لباس الفتوة) ، ویدیرون بینهم فی مجلسهم شَرْبه فیها ملح وماء ویشر بونها ، ویزعمون آنها من الدین ، ویقولون : إن رسول الله ألبس علی بن أبی طالب لباس الفتوة ، ثم أمره أن یلبیسه من شاء ، ویقولون : إن هذا اللباس أنزل علی النبی فی صندوق ، ویستدلوں علیه بقوله تعالی : « یابنی آدم قد أنزلنا علیكم لباساً یواری سوءات كم فهل هو كما زعموا ، أو هو كذب واختلاق ؟ .

ومنهم من ينسب ذلك إلى الحليفه الماصر لدين الله (۱) ، عن عبد الجبار ويزعم أن ذلك من الدين ، فيل لذلك آصل آم لا ؟ ، وهل الأسماء التي بسمى بها بعضهه معصاً ، من اسم الفتوة ، ور وس الأحزاب ، والزعماء لها أصل آم لا ؟ ويقوم رئبس القوم إلى الشخص الذي يبسونه فيمزع عنه اللباس الذي يابسه ، ويبسه أمى يرعمول أنه إبس الفتوة ، فهل هذا حائز آم لا ؟ وهل للفتوة عصل

<sup>(</sup>١) سيأتر السكلام في الفصل الآتي عن فتوة الحليفة الااصر لدين الله .

عَى الشريعة أم لا ؟ وهل أحل أحد من الصحابة ، أو التابعين ، أو من بعدهم من أهل العلم هذه القتوة للذكورة ؟ .

وأجاب ابن تيمية بقوله : لياس الفتوة ، وإسقاء الملح والماء باطل لا أصل له ، ولم يفعل هذا رسول الله ، ولا أحد من الصحابة ، ولا على بن أبى طالب ولا غيره من التابعين . والإسناد الذي يذكرونه عن طريق الخليفة الناصر إلى عد الجبار إلى تمامه إساد لا تقوم به حجة ، وفيه من لا يُعرف، وتحكم ابن تيمية عن اللباس الذي نزل في الصندوق ، وذكر أن هذا كذب لا أصل له .

ثم قال : « وأما الشروط التي يشترطها شيوح الفتوة ، فاكان بما أمر الله به : كصدق الحديث ، وأداء الأمامة ، وأداء الفرائض ، واجتناب المحارم ، ونصر المظلوم ، وصلة الأرحام والوفاء بالعيد ، أو كانت مستحبة كلعفو عن الطالم ، واحمال الأذى ، وبذل المعروف ، وأن يجتمعوا على السنة ، ويفارق أحدها الآخر إذا كان على بدعة ، ونحو ذلك فهذه أمور يقرمن به كل مسم ، سواء شرطها شيوخ الفتوة أو لم يشترطوها . وما كان منها مم نهى الله عنه ورسوله ، مثل التحالف الذى يكون من أهل الجهلية ، وأن يصدق كائ صديق الآخر في الحق والبرطل ، ويعادى عدوه في الحق والبرطل ، وينصره على كل من يعاديه ، سواء كان الحق معه أو مع خصمه ، فهذه شرود تحسل على كل من يعاديه ، سواء كان الحق معه أو مع خصمه ، فهذه شرود تحسل الحرام ، وتحرم الحلال ، وهي شروط ليست في كتاب الله فهي ماطة .

ثم قال ان تیمیه : وأم لفظ الفتوة فمعده فی معتر لحس ) أی شب كقور، تعالى : « قالو سمعه فتى یذكرهم یقر ' ، ر هیم ) ، كن مكن مكات

أخلاق الأحداث اللين صار كثير من الشيوخ يعبرون بلفظ الفتوة عن مكارم. الأخلاق كقول بعضهم: « الفتوة أن تقرب من يقصيك ، وتكرم من يؤذيك ، وتمن إلى من يسىء إليك سماحة لاكظا ، ومودة لا مسايرة » ، وقول بعضهم: « الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى » وأمثال ذلك . فهذه أمور حسنة مطلوبة سميت فتوة أم لم تسم » (1).

وهاك نوعاً آخر من الفتوة ذكره ابن جُبير في رحلته من أنه ﴿ وجد في دمشق جماعة من السنيين يعرفون بأهل الفتوة ، ويعرفون كذلك بطائفة. النبوية ، وكانوا حربًا على الشيعة ، يدينون بالفتوة وأمور الرجولة كلها ، وكل من ألحقوه بهم لخصلة يرونها فيه منها، ولا يرون أن يستعدى أحد منهم في نازلة تنزل به ، ولهم في ذلك مذاهب عجيبة ، وإذا أقسم أحدهم بالفتوة برَّ بقسمه ، وهم يقتلون هؤلاء الروافض أينما وجدوهم ، وشأنهم عجيب في الأنفة والاثتلاف » . وذكر ابن جبير كذلك هؤلاء الشيعة ومذاهبهم ، وأن سنهم فرقة تسمى الغرابية وهم يقولون: إن علياً رضى الله عنه كان أشبه مالنبي عليه السلام من الغراب بالغراب ، وينسبون إلى الروح الأمين قولاً تعالى الله عنه-علواً كبيراً . . . . إلى فرق كثيرة يضيق عنها الإحصاء ، قد أضلهم الله ، فأضل بهم كتيراً من خلقه ، وسلط الله على هذه الرافضة طائفة أهل الفتوة الذين عرفوا بالنبوية (٣) » ؛ فهؤلاء جماعة سموا أنفسهم بأهل الفتوة ، وذكر ان جبير أنهم من أهل السنة ، وأنهم كانوا حربًا على الشيعة الرافضة ، ولم نعرف هل كان هؤلاء من فرق الصوفية . أو من العيَّارين ؟

<sup>(</sup>١) رساتل ابن تيمية طبعة المار .

<sup>(</sup>۲) رحلة ابن جبير س ۲۳۰ .

وقد ذكر ابن بطوطة في رحلته بالأناضول أنه قابل جماعة من أهل الفتوة كأنوا يقيمون فيما يشبه (التكايا) وبعد أن يتعشوا يرقصون ولهم رئيس يسمى (أخي) يضيفون الغريب ويؤونه ثلاثة أمام وهم متفرغون للعبادة كأنهم الرهبان ، وأغلب الظن أنهم جماعة من أهل الطرق الصوفية ، والدراويش ، وأنهم سموا أنفسهم بالفتيان ، لأنهم اتخذوا من الفتوة بعض مميزاتها وهو الكرم والحدب على الغريب، وكانت لهم أمكنة كثيرة تزيد عن العشرين ببلاد الأناضول رآها ان بطوطة وزارها (١٠) . وقد كان الكرم منذ أن عرفت الفتوة من أظهر صفاتها ، فقد رُوى أن رجلاً من أصحاب محمد بن عبد الله بن طاهر دعاه للطعام عنده دعوة احتفل لها ، فلما حضر محمد طالبه بالطعام فمطله ليتكامل ويتلاحق على ما أحبه من الكثرة والحفلة ، حتى تصرم أكثر المهار ومسُّ محمداً الجوعُ ، فتنغص عليه يومه ، وأراد محمد السفر ، فشيعه هذا الرجل حتى إذا دنا منه ليودته قال له: أيأمر الأمير بشيء ؟ قال: نعر . تجمل طريقك في عودنك على محمد من الحارث ، فاسأله أن يعمك الفتوة ، فمضى حتى دخل إلى محمد من الحارث ، فقال له : بعثني إليك الأمير لتعلمني الفتوة ، فضحك وقال : ياغلام ! هات ما حضر ، فأتى بطبق كبير عليه ثلاثة أرغفة ، من أنظف الخبز وأنقاه ، وفاكهة كثيرة . . . . الخ (٢٠) . فالفتوة هنا استعملت تمعيي الكرم وهو المعبى الذي لحظه أصحب اب ان بطوطه . واستعمال الفتوة يمعيي

<sup>(</sup>۱) راجم رحلة ان بعاوطة فى الأناضول مى ۱۷۷، ۱۷۹، ۱۷۹ وراجم كذنك . ۱۸۰ ما ۱۷۹، ۱۸۰ وراجم كذنك Hammar. Purgstall. Journal Asiatique Encyclopidia of Islam P. 123.

الكرم والحرية ، يلاحظ فيه المعانى التي تكسب صاحبها القوة المعنوية أكثر ما تلاحظ القوة الجسمية .

ولعلنا بعد كل هذا ستطيع أن محصر الطوائف التى استعملت الفتوة فى الترنين الثالث والرابع وما بعدها فى :

٢ -- بعض العيارين والشطار الذين أخذوا من الفتوة معنى الشجاعة ،
 والجرأة ، والتغلب على الصعاب ، والاستكاف من الاستعانة بالضعيف ،
 أو إيذائه .

٣ - بعض أهل السنة الدين سموا أنفسهم بأهل الفتوة لمحاربة الشيعة
 الرافضة ، الذن زاغوا عن محجة الدين .

ع – بعض أهل الكرم والأريحية سواء كأنوا عباداً زهاداً كأصحاب ابن بطوطة بالأناضول ، أو كا وا مثل صاحب محمد بن عبد الله بن طاهر .

ویخیل إلی أن تبیوع ستع، سے الفتوۃ فی کل هذه المعابی العدیدۃ دلیل علی أن لأمۃ قد فقدت حیویتم ، وأبه لم تعد تمثل ذلك الجیل من الناس الذی تامر كل حارب حیر كن المسسون الأوائل ، وكما كان كثیر من نتی سارب فی حید . وثل كل طافة عزمت علی أمر وأدادت تقویة نتی العرب فی حید . وثل كل طافة عزمت علی أمر وأدادت تقویة

نفسية ، ورابطة تربط بين أعضائها تمسحوا في « الفتوة » لعلهم يحيون بذلك الفتوة العربية أو الإسلاءية ؛ لأن لقب الفتوة يحتوى على كل معانى الرجولة السكاملة والصفات الحيدة كما عرفناه في الفصول الأولى من هذا الكتاب .

## فتوة المترفين

وثمة جماعة سموا أنفسهم كذلك أهل الفتوة ، ولكنهم لا يمتون إلى من. ذكرناهم في الفصل السابق بصلة ، لأنهم ليسوا من عامة الشعب ، وسسواد الناس ، ولكنهم من أسحاب الثراء والجاه والسلطة يتزعمهم في ذلك الخليفة التاصر لدين الله المتوفى سنة ٢٣٧ ه ١٢٧٥م وكان مظهر فتوته في الخروج إلى الصيد وإجادة الرمى ، والافتنان فيه ، وتأليف جماعة من المهرة في الصيد تنتسب إليه ، وجعل لها تقاليد خاصة ، وزياً معيناً كما سنذكر فيا بعد .

ولا شك أن الله تعانى قد أباح الصيد فى قوله عز من قائل: « يأيها الذي آمنوا كَيْبُلُونَكُم الله بشيء من الصيد تنالُه أيديكم ورماحُكم » ، وفى قوله تعالى : « قل أُحِل لكم الطيبات وما علّمتم من الجوارح مُكلّبين » . وكان الطّرد من أهم ضروب الرياضة عند العرب ، ومن أحبها لنفوسهم ، سواء فى الطّراد من أهم فروب الرياضة عند العرب ، ومن أحبها لنفوسهم ، سواء فى الجاهلية أو فى الإسلام ، وقد أكثر شعراء الجاهلية من ذكر مواقف الصيد ، وصوروا هذه المواقف تصويراً بلغ الغاية فى الإتقان والجال فمن ذلك قصيدة زهير المشهورة التي مطلعها :

صما القلبُ عن سلمى وأقصرً باطلُه وعُرِّى أفراسُ الصبا ورواحِلُه والتي يقول فيها واصفاً مطارَدَته للصيد:

<sup>(</sup>۱) هو أبو العباس أحمد الناصر لدين الله بن المستضىء بنور الله أبى محمد الحسن ابن المستضىء بنور الله أبى المفلفر يوسف ، ويتصل نسبه بأبى الفضل جعفر المقتدر بالله — راجع ابن جبير س ۱۸۱ .]

أمر أثيل الحد أنهد مراكله (١) وَالله (١) وَالله (١) وَالله (١) وَالله وكالله (١) وَالله ويعلق والله (١) والله والله (١) والله الله والله (١) والله والله (١) والله والله والله (١) والله والل

مَّنَهُ مَّنَهُ مُنْهُ فَنِينًا ثُنِعُی الصید جاء غلامُنا فقال : شیاد راتعات بقَفْرَة فقال : شیاد راتعات بقَفْرَة فلاث کاقواس السّراء ومِسْحَل وقد خرّم الطراد عنه جِحاشه فقال أمیری : ما تری رَأْی ما نری فقال أمیری : ما تری رَأْی ما نری فقال أمیری : ما تری رَأْی ما نری فقال عُراة عند رأس جوادنا

<sup>(</sup>۱) ممسود: مفتول ، والنواشر: جناشرة وهي عصب الفراع ، والمر الشديد الفتل الموثق الحلق ، وأسيل : سهل ، والنهد : الفقم ، والمراكل : جمركل وهو حيث يركله الفارس .

 <sup>(</sup>۲) تميم : تام الحلق . فلوناه : فطمناه فإذا فطم فهو فاو ، وعزته : غلبت يداه وكاهله سائر أعضائه ، والسكاهل : مجتمع السكتفين في أصل العنق .

<sup>(</sup>٣) شياه : حر الوحش ، والمستأسد : ماطال من النيات وقوى ، والقريان : جرى وهو مجرى للماء من الرياض من قربت الماء إدا جمته ، والمسائل : مكان سيل الماء ، والقياس إلا تهمز ياؤه لأنها أصلية إلا أن العرب همزتها كأنها توهمتها زائدة كما همز بعضهم مصائب ، ومسائل جمسيل ، فإن كان من سال فوزنه مفعل ، والقياس إلا تهمز وإن كان من مسل فوزنه مفيل والقياس همزه في الجمع ، ومستأسد القريات : أي مستأسد نيات قريانه .

<sup>(</sup>٤) السراء : شجر تتخذ منه القسى ، وشبه الآتن بالأقواس ، لأنها اجترأت برعى الرطب عن شرب الماء فضمرت والمسحل : حار الوحش من اسحيل وهو صوته والغمير : نبت أخضر قد غمره نبت آخر أطول منه ، الحجافى : جحلة وهى من الحمر كالشعاه للانسان .

<sup>(</sup>٦) الأمير: الذي يؤامره ويستشيره.

له ولا قدماه الأرض إلا أنامله ولا قدماه الأرض إلا أنامله على ظهر محبوك ظهد مفاصله وما هو فيه عن وَصَاتَى شاغله و إلا نضيعها فإبك قاتله و إلا نضيعها فإبك قاتله على كل حال مرة هو حامله على كل حال مرة هو حامله سراغ تواليه صباب أوائله (٢) معلى على رغه يَدْمَى نَسَه وقائله (١) معمية أرسغه وعسوامله عصبة أرسغه وعسوامله

وما من شعر مشهور فى الجهلية إلا تغنى بوقت الصيد ، ومطاردة حر الوحس أو التيرن لوحشية ، وكل هذا يدل على محبة العرب لهذه الرياضة ، ولمان كان حيوان جزيرة العرب محدوداً ، وقد عرفوا منه الأسند ، والنمر والذئب والثعب ، والفيد . والغزن والنعام وغير ذلك ، ولكمهم لما فتحوا البلاد الكثيرة ، ورأو حيواها وتنوعه واهتم أهله بالصيد ، الفدامي منهم والحدثين ، لأن الأشورين متلاً قد غشوا على الأحجار كثيراً من مناظر

<sup>(</sup>١) قذاله :معقدعداره في رأسه .

<sup>(</sup>٧) يحمش الأكم : يحرج كل ماهيها .

<sup>(</sup>٣) بو يه: رحيه.

<sup>(</sup>٤) ساء : عرق ودئله كذبك .

الصيد ، ورأى العرب من هذه الآثار أن الصيدكان رياضة الملوك ، وفيه كانت تتاح لهم الفرصة لإظهار بطولتهم وشجاعتهم سواء أكانوا يمارسونه بالسيف أم بالحراب، وعلى ظهور الخيل أم بمساعدة السكلاب، أم بالسهام، وكان من الطبيعي أن يتطلع سَراة العرب إلى المكانة الأولى في الصيد حتى يعزوا أهل البسلاد التي فتحوها في ذلك الميدان وهم الأمة الغالبة ؛ ليبرهموا على · شجاعتهم ، وسبقهم وطول ماعهم ، وقد افتنوا في الصيد أتيما افتنان . فمن الطرق التي ابتدعوها في صيد الأسد : أن الواحد منهم كان يمتطى حصاماً مدرباً لمقابلة الأسود ، وعندما يهجم عليه الأسد يحرى ، ويسرع الحصان في جريه حتى أيجُهُدُ الأسد ، فإذا ما أحس الفارس من الأسد انتعب دار حوله بحصانه . فإذا اقترب منه الأسد سدد إليه سهمه ، فيصيبه ، وكن ذك لا يعوَّه عن متابعة الحصان، والقرس يوانى رميه السمام حنى تخور قوى لأد دويه مرع (١)، وقد دربوا لصيد الغزلان والمعام وما شاكلها السكارب الـ وقية ، وكالت معروفة منذ الجاهلية لديهم ، وفي ذلك يقول الدبغة لذي في صف مضردة ثور وحشى:

وَ طُرُ \* دِ أَفُردت عسبه حلائله

من وَخْش وجْرَاة أو من وحس دى قر(٢)

ومان ضيفًا لأرطةٍ وجه مع عدم عيه و ل سر(٢)

<sup>(</sup>۱) الرياضة عاد ۱۱ رب لمحمد عنوى س ۳ .

<sup>(</sup>٢) وجرة : موصد با مكة و مصوة أو وي ميلا ماديما مأري عي مرت أوحش ( قاموس ) (٣) الأرطاة : شيعرة لها ثمر كالداب .

وأسفر الصبح عنه أى إسفار

عارى الأشاجع من تناص أعار

ما إن عليه ثيابٌ غير أطار(١)

حتى إذ ما أعِلتْ ظلماء ليلته أهوى له قانص يسعى بأ كلبه مُعَالِفُ الصيد تبَّاع له ، لحِمْ يسعى بغُضْف براها وهي طاوية طولُ ارتحال لها منه وتشيار

ويقول أبو نواس و اصفاً هذه المكالاب الساوقية :

مُطَيِّماً يحرى على العروق أنعت كلباً ليس بالمسبوق كأنه في المِقْوَد المشوق جاءت به الأملاك من ساوق يلعب م بين السهل والخروق إذا عدا كيوة لا مَنُون فالوحش لو تمرّت على العيوق يشني من الطّررد جوى المشوق ذاك عليه أوجب الحقوق أنزلها داميسية الخلوق فکل صیاد به مهزوق

## وقال كنتك :

أعددت كلباً للطراد فظاً إذا عدا من تَهُم مَلَظًى وجادَب المِقَد واستَفَى كأن شيطانًا به ألظّال يَكُفُ أَسَرَاتَ الظبِّهِ كَظا حتى تراها فِرَقاً تشظى یحوز مہ کئ یوم حظاً حتی تری نحیمها مکتظا وقد عموا لمزة والصقور للصيب ، وذكر أسامة بن منقذ في كتامه ( الاعتدر ) كتيرا من طرق الصَّيد والحيوان المعلَّم للصيد، من ذلك قوله عن و سا("): وكان يتكف في تسيير قوم من أصحابه إلى البلاد لشراء البزاة ،

ا مم : محب بنجم و شتهده .

٠١) لاء برس ١٩٩ إخراج فيلب حتى ء طبعة برنستون سنة ١٩٣٠ .

حتى إنه أنفذ إلى القسطنطينية من أحضر له بزاة منها ، وحمل الغلمان معهم من العمام ما ظنوا أنه يكنى البزاة التي معهم ، فتغير عليهم البحر ، وتعوقوا ، حتى فرغ ما معهم من الحام ، فصاروا يطعمون البزاة لحم السمك ، فأثر ذلك في أجنحتها ، وصار ريشها ينكسر ويتقصف فلما وصلوا إلى شيزر (اكان في أجنحتها ، وكان في خدمة الوالد بازيار ( مُطَبِّع البازى ) طويل اليد في إصلاح البزاة وعلاجها يقال له غنائم ، فوصل أجنحتها واصطاد بها .

وقد ذكر أسامة طرق الصيد فى دمشتى ، وفى مصر ، وفى غيرها من البلدان كما ذكر صيد الأرانب ، والخنازير ، وحمر الوحش ، والوز ، والحبارى وغير ذلك (٢) ! وليس من همى هنا أن أفيض فى هذا الباب ، فحسبى ماذكرت .

حين أترف العرب ، وانصرفوا عن الجندية ، كان الصيد هو الرياضة الوحيدة التى يظهرون فيها بطولتهم ، وكانوا لا ينفكون عن تعلم الرماية وإجدتها فى كل صُقع حلوا به ، حتى فى المدينة المنورة ، فقد روى أن فتيان المدينة كانوا يتعلمون الرماية أيام ببى أمية ، وقد تعلم محمد الباقر ذلك ، وهو فى حداثته ، فلما وفد على عبد الله بن مهوان ، والقوم يرمون أراد إحراجه وطلب منه أن يرمى كما يرمى الناس ، فاعتذر ، فلما ألح عليه رمى ، وفاق كل لموجودين ، فقدل له لله درك ! أنت أرمى العرب والعجم ، ثم قال له : يا محمد لا يز ل العرب والعجم تسودها قريش ما دام فيهم مثلك (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) شیرر بلدة علی نهو العاس علی معد عشرین میلا إلی شیال نمور می حماة سوریا أو علی مسافة ساعة منها بالسیارة ، وكانت مواس بی منقد ، بدشو می قدمة حصینة بها هی قلمهٔ شنزو .

<sup>(</sup>٢) راحع الاعتبار لأسامة بن سقد السكساني س س ٢٠٩ ـ ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٣) صحيمة الأبرار ص ٣٦١ - ١ .

وقد أسس هؤلاء الأشراف في أخريات الدولة العباسية نظاما سموه نظام الفتوة ، وذلك على يد الداسر لدين الله ، كما ورد في كلام « حاحى خليفة » في كشف الظ ون عن سنة ١٩٨٨م من أن الشيخ عبد الجبار ألس الخليفة الناصر لبس الفتوة ، ولم يكن هذا اللباس ، هو ما عرفناه عن فرسان الفرون الوسعى ، بل كان حذا، طويلاً من الجلد ، وقد وصف ابن جبير الناصر لدين الله بنه كان لابساً ثوباً أيض شبه القياء ، برسوم ذهب فيه ، وعلى رأسه قانسوة مذهبة ، مطوقة به بر أسود من الأوبار الغالية القيمة المتخذة للباس اللوك ، ها هو كانفتك و شرف ، متعمداً بذلك زى الأشراك .

وية راون فى لباس انمتوة هذا ما ذكرناه آنفاً من أنه وروث عن سيدنا على . ويذكرون لذلك شجرة طويلة تصل إلى الناصر لدين الله تتبتها هنا لعُراقته :

على بن أبي طالب سمان الفارسي المعان بن أمية حديقة بن البيان الميان الميا

ره اوم آیت برس ۱۸۲

أبو العز التوبى الحسن اليصرى الحافظ الكندى عَوْف الكناني أبومُسْلم الخر اسانى الشريف أبو العز هلال النبهاني يهرام الديلى روزبة الفارسى . الأمير حسان بن ربيعة خخزومى

الأمير جوشن القزارى أبو الحسن النجار أبو الفضل بن الترهان التعس سلمان شيل الفضل بن زياد الغارسي القضل الملاميراوي أصر الدين بن أبي نعجة أبو على الصوفى مهتى العلوى

سمان الشاربان أبو الحسن بن الشاربان أبو بكر الجحيش عمر الرهاض عمر الرهاض المحلي من دغيم الجبار بن صالح الخليفة الناصر لدن الله (١)

وقد أرسل الناصر لدين الله إلى ملوك الأطراف أن يشربوا كأس الفتوة به ، ويلبسوا سراويلها ، وأن ينسبوا إليه فى رمى البندق (٢) ، وهو كرات صغيرة من طين أو رصاص يرمى مها عن قوس لصيد الطير أو نحوه ، وسموه أيضاً لاسم الفارسي وهو الجلاهق (٢) ، وقد اقتبس العرب لعبة رمى البندق عن الفرس في أواخر أيام عنمان (١) وجاء في تريخ ان الفرات عن الحيفة الناصر الدين الله :

<sup>(</sup>۱) راجع فی تاریخ الملك الناصر لدین افته: انمیغری س ۲۳۶ و نو قداه ی و داخی خلیفتل کشف الفلون و Quatermère. p.58 و کدنت تنهیج اسدی لاین آبی نفشائل (۲) تاریخ التمدن الإسلامی لحورجی زیدان ج ۵ می ۴۰۴ .

۲۹) الفغرى س ۶۹ ط مصر.
 ۲۹) إذ الاثير م ۲۹ س ۱۹۰.

« وكان عيل إلى رمى البندق ، والطيور المناسب ، ولس سراويل الموة والفتوة ، وكانتساير ملوك الأطراف أن سبقوا إليه في رمى البندقوفي الفتو"ة ، فبعل القتوة في البلاد جيمها إلا من الس منه السراويل ، ويرمى له ، فالس سائر ملوك الآفاق سراويلات العتوة له ، وادَّعُوا له في رمى السدق. ووصل رسول إلى حدة في أيام المصور الأيوبي صاحب حماة ، وأمره مأن يلس للخليفة ، وياس الأكار ُ له ، فأمر الملك المصور صاحب ُ حماة الشيخ سالم ان يصر الله بن واصل الشفيي الجوي يعمل حطبة في الفتوه ، فعمل خطبة مديعة في هذا للعبي ، واستشهد بآيات القرآن العزير منها قوله تعالى « إنا سمعما فتي يذكره ، ومنها قوله تعلى : « إذ أوى الفتية إلى الكيف » ، وغير ذلك من الأخبار والآثار . فقرئت هذه الخطبه محضرة الملك منصور صاحب حماة والأكام ، وكان قاضي حماة في ذلك الزمان القاضي برهان الدين أبا اليسر ابن موهوب ، فأمره المصور للس سراويل القتوة في المجلس ، فالسه ولسم، حماعة ، وكذنت مع لدعوة بالدرق الآكه ، والطيور الماسيب في جميع الملاد إلا له ، وأجاب المس دامراق ، وسالو لأمصار إلى دلك ، ما حلا رحلا واحداً رامياً بابندق من أهل عدد ، فإنه امتنع من إحانته ، وهرب من العراق ، و-ق ، شه ، قرسل مه حینة تُرخمه بالأمو ل الجزیلة ایرمی عه ، و ُبنسب فی رمی یه ، ویر معل ، <sup>ه</sup> کر دلت عمیه «مض المس فقات کھیبی **خور ً** أنه سر في كارض أحد لابرمي -ن احيمة إلا أما α (<sup>()</sup> .

M. Le Baron de Hammar Purgstal.. : (۱) عن موج ما عن التوكليك: (۱) Journal Asiatique, Aout - Sept 1855. n 232

وذكر حاجى حليفة في كشف الطنون أن الاحتفال مدخول الشاب في سلك الفتيان على عهد الماصر لدين الله كان مصحوباً بشرب كأس الفتوة ، كما أخذ الناصر جنده بالتدريب المتواصل على فنون الرياضة البدية الحتلفة (۱) ، لتقوى أجسامهم ، ويشتد ببامهم . ولكل رمى البندق هذا كان من الرياصة التي أخذ بها هسه وجده ، وكان للعتيان لباس خاص كما ذكر ما ، وأهم ما يميزهم هو سروال الفتوة ، وهو أليق مالفرسان ، ويساعدهم على سرعة الحركة ، وركوب الخيل بيسر وسهولة . وكانت بين الفتيان روابط وثيقة ، ولا يدخل في هذا النظام أحد الا مهد من الخليفة أو من يكل إليه هذا (۱).

أما رياصة رمى البندق التي ورد ذكرها كثيراً ، فعى لعبة قارسية أحذه العرب عن العرس في أواخر أيام عنمان بن عفان ، ومارسوها زمناً ، ولكمهم كانوا يعدون ظيورها منكراً يجب اجتبابه ، وإن طل ثمة من يزاولها ، وكان للرشيد فرقة تمسير بين يديه ، وترمى بالبندق من يقف في طريق موكبه ، وشحاء الماصر لدين الله اهتم مهذه الرياضة اهتماً عظياً ، والمعدق : كرات دقاق من الطين أو الححارة أو الرصاص ، وترمى بالقوس ، وكان الفتيان يخرحور حماعات إلى ضواحي المدن ، ويُبطيرون الحمام ثم يرمونه بالمعدى . ثم افتوا في رمى البندق على تمر الأيام فرموها بالمزاريق أو الأدبيب بصعط الهواء من مؤره المنبوب ، فلما اخترع الدرود صاروا رمون المعدى ، من المن أد دب وسمو المنه ( بندفية ) بسبة إنه (٢) .

<sup>(</sup>١) أبو العداء ارج الماصر لدين الله و حاسى حليمة و كشف نصب وكدة بي الله المعام المعام

<sup>(</sup>۲) الراحع الساقه روس وكدي - ران بيت - يان الراحع الساقه روس وكدي - ران بيت الراحع الساقة روس المانية المانية

<sup>(</sup>٣) الرواصة سند العرب اكراني عاري ص ١٠٠٠

ولست آدرى حقاً هل كان تأليف الناصر لدين الله نظام الفتوة على هدا الوضع للرياضة والترف لاغير ، أو أن هناك دوافع أخرى دءت إليه ؟ ؟ أعتقد أن الناصر وإن كان من هواة الرياضة إلا أن عصره كان مليناً عوادث حسيمة فقد كان معاصراً لصلاح الدين الأيوبي والحرب على أشدها ضد الصليبيين ، وللسلمون جيعاً مجندون في هذه الحرب القدسة . وشعار الفتوة دائماً المتضحية والجياد ، والحافظة على الشرف ، فيل كان هذا التدريب الرياضي ، واباس الفتوة الخاص ، وشرب كأس الفتوة — دليل الرابطة والدحول في المهد — والمهارة في رمى الطير بالسدو كله لتأليف فرقة خاصة تنسب إلى الخليفة ، وهو وتستمد قوتها الروحية من الابتسب لعلى بن أبي طالب كرام الله وحبه ، وهو من هو في الجهاد والبلاء في سبيل الله ، حتى تسكون هذه الفرقة القوية المعدة أثم الإعداد جمها ورماية وروحاً من حير جنسه المسلمين الذين يحاربون الصليبيين ، أو أن هذا الدوع من الندريب ، والأخذ بنظام الفتود كان لحرد المسلمين، أو أن هذا الدوع من الندريب ، والأخذ بنظام الفتود كان لحرد المهوقة في المؤقت ؟ ؟ .

يخبرها ابن تغرى بردى في تربحه : أن الناصر لدين الله آرسل في السه التي توقى فيها وهي سنة ٦٣٣ هـ رُسُلاً إلى بور الدين ، و إلى الملك العادل تنقيق صلاح الدين ، و إلى المك الصالح ، و إلى المك شمال الدين حاكم عَزة ومعه كأس الفتوة وسرويه ، لكي ينتظمو في سلك متياه (١) ، وهؤلاء كا عدكانو من كبر لة دة في حروب اصلياية .

ولمان ها يؤيد صد أن عام المتود لدى أشأه الماصر لدين الله كان

ی ادری بردی محصوصة فی مکتبة داریس برجع . A. Aaut - Sept 1855.

الغرض منه إيجاد فرقة قوية لمحاربة الصايبيين ، وأنه لم يكن الغرض منه الترف والصيد واللهو فحسب ، فإن المهارة في الصّيد ، ومقاتلة الوحوش ، و إحكام الرماية تؤهل كلها للتفوق في الغروسية . ولقد كان ثمة قارس آخر شجاع معاصر للخليفة الناصر ألا وهو أسامة بن منقذ ، وكان من الشجعان الأقوياء حتى سماه الذهبي (أحد أبطال الإسلام(١٦))، وقال عنه ابن الأثير، « إنه كال من الشجاعة في الغاية التي لامزيد عليها(٢) » ، وقال أسامة عن هسه في كتاب الاعتبار: « فَكُمْ لَقَيْتُ مِنَ الْأَهُوالُ ، وتقحمتُ الْحَاوفُ والْأَخْطَارُ . ولاقيتُ الفرسانُ ، وقتلت الأسود ، وطُعنت عالر ماح وجُرحت بالسهام » (۲۲) . وشهد أسمة قتال الغرنجة ، وخاض المعارك العديدة في شَيْرَر وحماه من مدن سوريا التماليه ، وعسقلان و بیت جبریل من أعمال فلسطین ، وفی شبه حزیرة سیناء ومصر ، وفي ديار بكر والموصل ، فلا غرو أن أصبح اسمه في التاريح الإسلامي مردةً للبطولة (١) . ومع كل هذا فقد كان مغْرماً بالصيد ، وقد خصَّة في كتابه عصر طويل استهله بقوله متمثلا :

ولله منى جاب لا أضيعه وللهو منى والبطالة - ب وكان مولعاً صيد الأسد ، والحيوان الصارى كالعهد والبمر ، وقد قال في كتابه الاعتبار : « وقد شهدت قتال الاسد في مواقف لا حصيم ، وقتت عِدّة منها لم يسركني أحد في قتلها » (\*).

ولعل سيرة أسامة بن منقد وفروسيته ، و هتمه بانصيد هم وو بده وعم. ,

<sup>(</sup>١) دول الإسلام للدهي م ٧ س ٧ ٠ . ١٧١ من لامير م ٢ س ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) الاعتبار ص ١٦٣ . (٤) فيليب حتى مقدمة كتب لاعتدر

<sup>(</sup>٠) الاعتبار س ١٤٤.

وقد كانا كذلك من الأبطال، تبين لنا أن نظام الفتوة الذي أنشأه الناصر لدين الله كان خاصاً بطبقة الأشراف والمترفين، وأنهم كانوا يلهون بالصيد ويفيدون قوة ودُرْبَة ، وكانوا يقاتلون الأعداء إذا دعاهم داعى القتال، وإن لم يكن تمة اتصال -- فيا أعلم -- بين أسامة والخليفة الداصر لبعد الشقة بين مُقاميهما، فالخليفة الناصر كان ببغداد، وأسامة عاش في مصر حقبة ثم في شيزر ودمشق، وكان منهمكا في حروبه مع الصليبيين.

ولما مات الخليفة الناصر لدين الله في سنة ٣٢٢ هـ ١٣٣٥ م لم يبطل نظام الفتوة الذي وضع تقاليده من بعده ، فها نحن أولاء ثرى الخليفة المستنصر (حفيد الناصر لدين الله) يسير على سنته ، و يُنعم على من يشاء بلباس الفتوة أو يَسكِل إلى أحد خاصته بمن له سابقة وقدم في الفتوة لينوب عنه في ذلك ، فقد رُوى في حوادث سنة ٣٣٦ هـ: « أن خفر الدين أبو طالب أحد بن الدامغاني ، والشيخ أبو البركات عبد الرحن ، والأمير فلك الدين محمد بن سنقر الطويل ، ذهبوا إلى جلال الدين منكو برى بن خوار زمشاه ، وهو يومئذ على مدينة (خلاط) محاصراً لها ، ومعهم تشريفت وكُراع ، ولباس الفتوة ، وقد وكل الخليفة المستنصر ( ففر الدين الدامغاني ) أو الشيخ أما البركات في تَفَتّيه ، وكان هؤلاء الثلاثة المرسلون صادفوه حارج مدينة و خلاط ، للحصار خصوا عليه مد أرسل به الخليفة إليه ، وألبسوه سراوير الفتوة ، والمناس الفتوة ،

 المستنصرية ( بالبدربة) عند شرف الدين إقبال الشرابي ، وأمم عليه بلياس القتوة نيابة عن الخليفة (١٦) .

وفى سنة ٦٤٦ ه توفى جلال الدين عبد الله بن المختار العلوى السكوى ، ه وكان عريق النسب ، كبير القدر ، أديباً فصيحاً ، حفظ القرآن فى نيف و خمسين يوماً ، وكان يحضر عند الخليفة الناصر فى رمى البندف ، والفتوة ، ولعب الحمام ، وكان يفتى ويُر حم إلى قوله ، ولم يزل كذلك إلى أيام الخليفة المستنصر بالله فأشار عليه أن يلبس سراويل الفتوة من أمير المؤمنين على عليه السلام ، وأفتى بحواز خلك ، فتوجه الخليفة إلى ( المشهد ولبس السراويل عند الضريح الشريف ، وكان هو النقيب فى ذلك » (٢٥).

وهكذا توارث خلفاء الناصر لدين الله نظام الفتوة هذا حتى رمن المستعصم آخر خلفاء بنى العباس فى الشرق ، حين دمّر هولا كو المغولى بعداد وقتل المستعصم وأهل بيته سنة ٢٥٦ ه ١٢٥٨ م كانت الخلافة قبل عبد الناصر لدين الله تحتضر ، وكان الخلفاء قد فقدوا من قبله كل سلطان وقوة ، ولم تعد لهم إلا سنطة سمية ، وخضعوا خضوعاً تاماً للسلاجقة ما يقرب من قرر وصف من لزمن ، وفى معظم هذه الحقبة كانت الحروب الصليبية على أشده في سوريا وهسطين ، ومن العجيب أن هذه الحرب الدينية الاستعاري التي كانت تهدد الشرق ومن العجيب أن هذه الحرب الدينية الاستعاري التي كانت تهدد الشرق العربي كله لم تحد أى اهنهم من السلاحقة أو احده المبسيين ، ومن وجه الفرني بيت المفدس سنه ١٠٩٩ م قدل و در ما من من الماري المناه المناه من الماري المناه المناه من الماري المناه الم

<sup>(</sup>۱) الحودث الحمد بي ١٠ (٢) عبر مسدر

فى القدس من الأذى البالغ ، ولكن ذلك كله لم يؤثر فى نفوس السلاجقة أو الخليفة ، وعاد الوفد من غير أن يقضى شيئًا (١) . وفى سنة ١١٠٨ م حاصر الفرنجة طر ابلس ، فذهب وقد من أهلها إلى بغداد يستغيث بالخليفة ، وبالسلطان السلجوق ، ولكنه رجم بدون جدوى .

وحين استطاع صلاح الدين الأيوب - الذي اشتهر بمحاربته للصليبين - القضاء على الدولة الفاطمية بمصر سنة ٢٥٥ ه - ١١٧١م - دعا للخليفة العباسي المستضيء - لأن صلاح الدين كان سنياً - فاعترفت سوريا ومصر حينذاك بسيادة خلفاء بني العباس الاسمية . ولما انتصر صلاح الدين على الفرنجة في معركة حِطين المشهورة أرسل صلاح الدين إلى الناصر لدين الله العباسي الذي قي معركة حِطين المشهورة أرسل صلاح الدين إلى الناصر لدين الله العباسي الذي ولى الخلافة بعد المستضيء في سنة ٥٧٥ ه عدداً من أسرى الفرنج ، وجزءا من الغنائم فيها صليب من البرونر مفشى بالذهب ، قيل إنه كان يحوى قطعة من عود المسيب الحقيقي ، فدفن الخليفة هذا الصليب ببغداد (٢).

وقد حاول لخليفة الناصر لدين الله محاولة ضئيلة لآخر مرة أن يحيى معالم لخلافة ، ويبعث فيه شيئاً من النشاط والقوة ، وقد وجد الوقت ملائماً ، لأن مر و السلاجقة أقد بدءوا يتخصمون فيا بينه ، ويكيد بعضهم لبعض ، ولأن صلاح الدين الأيوبي لذي ملك مصر والشام ، قد اعترف به ، فحاول استرجاع شيء من سعفته المفقودة بغداد ، فضهر بمظهر الأبهة والبذخ ، وأقبل على تشييد لأبنية ، وأسس ضم الفتوة على ما ذكر ما آنفاً ، وكان هذا النظام يضم رجالا

<sup>(</sup>۱۱ این الأثیر ج ۱۰ س ۱۹۶.

ا ۱۰ أب الأثير عا ۱ مر ۳۵۳ . وأبو شامة و كتابه الروضتين في أخبار الهواتين عرب ۲۰ مر ۲۰۰ .

من ذوى المناصب والجاء أكثرهم بمن ينتسبون لعلى بن أبى طالب كرم الأ وجهه (١) ، وكان الغرض منه شهيئة طائفة قوية من الفتيسسان علهم يساعدوز فى الحروب الصليبية .

كانت محاولة الناصر هذه آخر مظهر من مظاهر البطولة العربية الإسلامية وإن شابها كثير من الترف واللهو ، والانصراف عن الجد، والمشاركة الفعلية في القتال ، وقد أراد أن يبعث روح الحاسة في نقوس من حوله من الأشر في وذوى المناصب الكبيرة في الدولة ، ولكن هيهات ! فإن الأمة قد دَبَّ فيها الأنحلال والوكن ، لأن العرب الفاتحين قد اختلطوا على مَرِّ الأجيال مالأعاجه المناوين ، ففقدوا بذلك صولة الغالب ، وصفات السيادة ، وبانحطاط الروح القومية بين العرب ضعفت أنفتهم وقواهم المعنوية ، ولم يمثل الأمر بدواته من غلبهم عليها هؤلاء الذين خضعوا لهم من قبل . وكان النسرى ، وما رجمة من نظام الحريم والخصيان ، واقتناء الجوارى والفلمان أثر في تقويض معنويات الأمة ، وإفساد الرجال ، وذهاب المروءة منهم . وبتكثر السررى تكثر المردى تكثر المناه ، ونات ، من أمهات محتفات في بلاط الخلافة ، و تسع على المتحاسد والفتن ، زيادة عن أنهاسهم في ضروب اللهو والترف والتحت ، المتحاسد والفتن ، زيادة عن أنهاسهم في ضروب اللهو والترف والتحت ،

قضت هذه العوامل المتعددة على نشط الأسرة نعسب سير حرَّم. . وأورثت أولياء العبد صعفاً جسدياً وعقاياً وحاقياً . وإذ تُعامت إلى دات كله

الموامل الاقتصادية السيئة التي أحاطت بالخلافه العباسية في آخر عهدها ، حين استبد أمراء الولايات بشئون ولاياتهم ، وتفالوا في فرض الضرائب على رعاياهم ، وحرموا الحليفة أي ساطة إلا المظهر الاسمى ، كما حرموه الأموال ، إلا ما يكفيه وأهل بيته ، وأدى ذلك إلى ضعف الخلفاء مادياً ونفسياً ، وإلى ترك الفلاحين لقراهم وهجرهم أراضيهم هرباً من الضرائب الفاحشة .

ولم يطل أمد الخلافة بعد الناصر لدين الله فقد وليها بعده ابنه الظاهر مدة عام ، ثم حفيده المستنصر ، ثم المستعصم . مات الناصر سنة ٦٣٣ ه ، وقضى هولا كو على الخلافة العباسية بضربة قويه سنه ٦٥٦ ه ، وبذلك النهت فتوة الناصر لدين الله ، التي سميتها فتوة المترفين ، لأبه ومن تبعه في نظامه هذا كأنوا من المترفين حقا ، وكانت فتوته هذا وثبة المحتضر الذي يلفظ أنفاسه ، ولم تعمّر إلا أمداً يسيراً ، ولم تثمر النمرة المرجوة ، لأن جسم الخلافة ، بل جسم الأمة الإسلامية في المشرو كان صعيفاً ، وليس من الهين إعادة العافية لمن وَهَن عظمه ، ودَبّ فيه دبيب الفناء ، وأمهكته أمر اض الشيخوخة .

أخلاقه ، فهو فى منصب الوالى تتقمصه فى الغالب روح العبد (٢٠٥ م. وهذا يدلنا على قيمة التقوق فى ضروب الفروسية ، وأنه وحده السبيل للتملك والوصول إلى الولاية ، وكان كل مملوك ذى شأن يقتنى عدداً كبيراً من الماليك ، ويدرجه على فنون الحرب، وشئون القتال ، و المهارة فى الضرب السيف ، وركوب الحيل والحق الذى لامِراء فيه أن هؤلاء القوم — لتفرغهم لشئون الحرب – ، قد حسنوا كثيراً فى الفروسية العربية ، ووضعوا لها قواعد وأنظمة دقيقة صرمة وفى ذلك يقول الأستاذ (كاترمير) فى تعليقاته على كتاب المعاولة المقريزى نقلا عن المؤرخ المصرى أبى المحاسن : « إن لعبة المناورة مالسهم بين العرسان هى من ابتكار مماليك قلاوون (القرن السابع الهجرى) و إن أحدادا العرب وإن كانوا يلعبون هذه اللعبة إلا أن طريقتهم كانت محتلفة (٢٠) » .

كانوا يمتطون الجواد عارياً وهو بعد صمير ، ويقفزون على الجواد قفز ، ومنه إلى الأرض بدون سرج ، ثم وهو مُسْرج ، وبدون سلاح ، ثم بعد بعد المالة حتى يكتسبوا السيطرة والرونة على الركوب . أحل إلى العرب مند أقدم الأزمنة كانوا يفعلون ذلك ، وقد قال العمرى : كان عمر بن الحظاب يُخد بده اليمني أذن فرسه اليسرى ثم يجمعُ جراميره (٢) ، ويثب فك ماحق عرضو بسه . وقال عمر بن الحطاب كذلك . لا ان تحور قوى مركب صحب

of Molarmen Aly her Prof. Shafik Ghorbal, p. 2.

<sup>(</sup>۲) راجم أبو المحاسن من نعرى بردى في الجوم فر هرة جد مر ۱۹ و كدتك المات re Hiet de Sultane Mamlouks par Makrizi p. 58.

<sup>(</sup>٣) جراميزه : بدنه .

آیتز عُ وینزو<sup>(۱)</sup> » یعنی ینزع فی القوس ، وینزو علی الخیل من غیر استمانة بالز<sup>ه</sup> کب. فلیس ما قام به المالیك جدیداً فی هذا الشآن ؛ لأن طبیعة العرب فی صحراتهم — کا ذکرنا — جعلتهم فرساناً محنکین بالقطرة والبیئة وکآنما عناهم المتنبی بقوله یصف الخیل وفرسانها:

فكأنما خلقت قيامًا تحتهم وكأنما خلقوا على صهواتها وكان الماليك في حاجة إلى مثل هذا التمرين.

وإذا كان لهم من ميزة فهى أمهم تدربوا على كل أنواع الفروسية من من الرمى بالقوس، والضرب بالسيف. فضلاً عن التمرين البدنى الصادم تدريباً منتظا متواصلا لا هوادة فيه ولا رحمة، ولا مبالاة بالأخطار، وقدأ فر دو الدراسة الفروسية الكتب وارسائل الكثيرة الموزعة بين خزان المخطوطات الأوربية، ولم تنشر حتى اليوم: من ذلك: «نهاية السؤل والأمنية في تعليم الفروسية برسم تصنيف مكتوت ارماح خازيدار الملك الظاهر (٢) . وكتاب الفروسية برسم الجياد أيف محد بن أحد بن لاجين الحسامي الطرابلسي (٢)، والباب الأول منه: «في ركوب الحيل والمزول بالرمح » والباب الثاني : «في المناصب الحربية » والباب الثاني : في الحرب الخروب وعلم الفروسية (٤) . وقد أنشأ سلاطين الماليك كثيراً من النيدين لأله الفروسية ، وكن الميدان من السعة محيث ينشاه بضع مثات من النوس في وقت و حد . وكتيرا ما قامت المبارزة بين الفرسان بعضهم من الفرسان في وقت و حد . وكتيرا ما قامت المبارزة بين الفرسان بعضهم

<sup>(</sup>١) مسالك الأنصار أشهاب الدين أحد بن فضل الله العمرى جه

د ۲) محملوت بالمتحف الرمطاني وتم ۲۹۲۱ Orient

۳۱) عصور بنکشهٔ براین رقم ۸۸۰

A S. Ativa: The Crusade in the Middle Age of 545 واحم كنور على دراهم حسن: ماليك المرية س٧٧٧

و بعض فى حضرة السلطان وقد وضعت للمبارزة قيود وتعليات خاصة قيدت فى قوانين ودفاتر ، وكان على للمبارز أن يستخدم كل مواهبه لخلع خصمه عن سرجه ، دون أن يضربه الضربة القائلة ، ولذلك كانت المبارزة تتطلب الكثير من الحذق والبراعة . وقد مارسوا لعبة ( البولو ) وكانت تسمى لعبة الصولجان ، ويطلق الصولجان على العصا التى تضرب بها الكرة . وذلك قبل أن تعرف أوربا هذه اللعبة بقرون ، لأن إنجلترا لم تعرف هذه اللعبة إلا فى أو اسط القرن التاسع عشر نقلا عن الهنود .

وأنشت فى عهد الماليك جماعة كان يرأسها السلطان، ولها نظمه الخاصة تسمى جماعة الفتوة ، وكان السلطان صاحب الحق فى قبول الأعضاء وفصلهم ، وكانت هذه الجماعة تحذو حدذو فتيان الناصر لدين الله ، فتدرب على رمى السهام ، والنبال ، والبندق ، وتصيد الحام للتعرين ، وتتزيى بسروال الفتوة (١٠) .

وقد أبلى الماليك بلاء حساً فى الحروب التى خاضوها ضد الصيديين ، وضد المغول ، ولا نسى أبداً أنهم هم لذى ردُّوا تيار المغول اجرف بقيدة هولا كو الطاغية الذى عاث فى بلاد المسلمين فسداً ، وطوّح بالحلافة لإسلاميه ببغداد إلى الهاوية ، واجتاح كل مدن سوريا ، وحاصر دمشق إلى ثر مهد له القائد العظيم الظاهر بيبرس قائد السلطان قطز ، وهو يحاصر دمشق حصر عسفاً ويلح عليها بقسوة ، حتى تخر صغرة تحت سابك خيله كما حرّت مدر لإسلامية العتيدة من قبسل ، فهزمه هزية مسكرة فى موقع، عبن حدرت الرماي

<sup>(</sup>۱) الساوك للمقريزي ج۱ س ۷۲۰ .

<sup>(</sup>٧) عين جالوت بين بيسان ونابس خدمنين .

سنة ١٥٨ ه ، ثم هزمهم في بَيْسان وقتل منهم نحو النصف (١) . فردَّ عن مصر وعن بلاد الإسلام شراً ماحقاً .

و إلى هؤلاء المالبك يرجع الفضل في هزيمة الصليبيين والقضاء عليهم قضاء مُثِرما فقد هزمهم بيبرس هزيمة مسكرة في موقعة المنصورة المشهورة سنة ٦٤٧ هـ

لقد كافح صلاح الدين الأيوبي هؤلاء الصايبيين مكافحة شديدة ، وكسر حداثهم ، وخصد شوكتهم ، وقد اشتد ساعدهم بعد وفاته لكثرة النزاع بين خافاته من الأمراء الأيوبيين ، ولولا الماليك لساد الصليبيون ، واستولوا على الدول الإسلامية حيما . فنرى قلاوون سلطن الماليك عصر يخف لقتالهم وينتزع منهم القلاع والبلدان ، فيفتح المرقب (٢) سنة ٤٦٨ ه ، ويفتح طرابلس التي لم يحرق أحد من قبله على التعرض لها لحصاتها ، كما كسر حيش النّرعلي حمص ، وكانوا في تدين أنف فارس (٢) ، بيد أنهم صموا على الانتقام من جيوش مصر ، وتوالت هم تهم على مدن سوري في عهد غازان المفولي الذي اعتبق الإسلام ، وهزموا حيش السطن الداصر في موقعة الخزندار (١٤) سنة ١٩٨ ه ثم فتحوا وهزموا حيش السطن الداس في موقعة الخزندار (١٤) سنة ١٩٨ ه ثم فتحوا دمشق وعاثوا فيه وفي المدن المحورة لها ١٩٠٨ وأكثروا الساب والمهب والقتل حدث مهم من حراء غزو المعول و إفساده :

<sup>(</sup>۱) الساوك المقريرى ج ۱ س ٤١٧ ، وأبو القداء - ۳ س ٢٠٩ وترحمة كاترمير الساوك ص ٩٦ .

<sup>(</sup>۲) سنة حصينة نشرف على ساحل بحر الشام يذكر أسامة بن منقذ في تاريح القلاع و عصود أنها شيدت على بد المسلمات على ساحل عمر الشام يذكر أسامة بن مناف المسلمات ال

ع درری و کنام سوئے اس ۹۲۸ -- ۹۲۹

ره سوج لسدید لایر الفضائل مر ۱۶۶ -- ۱۶۶ و کتاب السلوك للمقریزی در ۱۶۶ -- ۱۶۶ و کتاب السلوك للمقریزی

رمتنا صروف الدهر منها بسبعة فاأحد منا من السبع سالم غلاء وغازان وغزو وغارة وغدر وأغبان وغم ملازم بيد أن السلطان الناصر قد أعَدُّ عدته وخرج من مصر في سنة ٧٠٢هـ على رأس حيش كبير ، وخرج معه الخايفة العباسي. ويصف المقريزي هـــذه المعركه بقوله: « مشى السلطان والخليفه بجانبه ، ومعهما القراء يتلون القرآن، و يحثون على الجهاد ، ويشوقون إلى الجهة ، وصار السلطان يقف ، ويقول الخليفة: يا مجاهدوں ! لا تنظروا لسلطاكم قاتلوا عن حريمكم ، وعن دين نبيكم صلى الله عليه وسلم ، والناس في بكاء شديد (١) » ، وتقابل الجيشان في مرج الصَّفر على مقر بة من حص فهزم جيش الناصر المغول هزيمة ماحقه ، ومات منهم كثيرون من شدة الظمأ ، وأسر المصريون عشرة آلاف ، وغموا عشرين ألف رأس من الماشية (٢٠ ، ولم تقه لهؤلاء التتر بعد ذلك قائمة إلى عهد تيمورلنك . وكمارد هؤلاء الماليك طوفان التُّر عن مصر وعن البلاد العربية ، آلحوا على الصليبيين بالغزو والقتال حتى طردوهم طرداً شنيعاً ، وذلك حبن فتح السلطان الأشرف خليل بن قلاوون مدينة عكا آخر معقمهم في بلاد الشم سنة ١٩٠٠ ه

ولقد شهد لهم مابليون بالبراعة فى فنون الفروسية ، ولكنَّ هؤلاء على الرغم من براعتهم تلك فى فنون القتال ، وشجعته الدُّقة ، أ يُحدُو من ، الفتوة العربية إلا ماحية واحدة فقط وهى التفوى فى الحرب ، ولشعاءً

<sup>(</sup>١) السلوك بد ١ س ٩٣٣ .

<sup>(</sup>٢) أمو الفدا المختصر في تاريح البشر حـ ٤ ص - ٠ ٠ ٠

<sup>(</sup>٣) أبو المداج ٤ من ٢٥ - ٢٦

الفائة، وفيا عدا ذلك ندر من كان منهم سخى اليد، كريم القلب، رحب الصدر، وفياً بوعده . بل نرى على العكس من ذلك ، شدة التناحر فيا بينهم يثب بعضهم على بعض، ويتولى العرش أقواهم ساعداً وأكثرهم أنصاراً ، ويقتل السلطان السابق من غير رأفة ولا رحمة ، وقد كان من مماليكه الذين رباهم ، وعلمهم ، وقد مم ، كما قتل بيبرس السلطان قطز ، وكما قتل الأشرف خليل وهو يصيد في الصحراء بأيدى مماليكه . لم يكن هؤلاء الماليك يتحلون بتلك السجايا العربية التي وصفناها آنها ، ومع هذا كله فقد وضعوا الفروسية بظاماً محكما ، وفد أخذ عنهم الصليبيون كما أخذوا عن صلاح الدين والعرب علمة كثيراً من مظم الفروسية وتقاليدها كما سيآتي في الفصل القادم إن شاء الله .

## بين فتوة العرب وفروسية الغرب

كم كان بودى بعد أن تتبعت الفت وة العربية في نشتها بين أحضان الصحراء ، وفي سياحتها في الدول الإسسلامية ، أن أذكر شيئًا عن عرب الأندلس ، وبلاد المغرب ، بيد أنبي رأيت أن هؤلاء لا يختلفون في تقاليدهم العربية الشريفة ، في أثناء قتالهم مع أعدائهم في سبيل الله ، أو في صلاتهم مع سواهم من الناس عن آبائهم الأول ، وأن نقاليد الفتوة ، وتماره العطرة الشهية قد تحملت معهم إلى أوربا ، وظلت طابعًا لهم في كفاحهم المرير مدة مابية قرون سواء كان ذلك في ظل دولة بني أمية أو في ظل ملوك الطوعم ، أو لدى المرابطين أو الموحدين . ثم إبني رأيت أن حديثي عن فروسية ه ب قد يفسح المرابطين أو الموحدين . ثم إبني رأيت أن حديثي عن فروسية ه ب قد يفسح للي بعض المحال لذكر شيء موحز عن تأثير عرب الأبداس في فروسيه أورب .

وقدحفزنی الکلام عن فروسیة الغرب ، و محن فی صدد "محت عن فتوة العرب ، ما رأیته ، و رآه عیری من قبل ، من أوحه نشبه مدیدة بین الاثمین ، وأن فتیان العرب وفرسان أور ما قد تلاقو فی أکثر من مید د . ولا ریب أن أول ما محطر مذهن البحت المدقق هو هد استول : عی ثمة صد ینهما ؟ وللإجانة المرضیة عن هذا السؤال ثری د می سی آن سی صورة مسرعه سوحزة للفروسیة العربیة ، رستی ، و میر شد ، شم کر من سی عیمها و بین الفتوة العربیة ، ثم توزن بیمه .

والآن ا هل لفروسية تقاييدها مروه، ين حسان عار سايعيا ماي

بعض الأمم ، أو أنه شيء طارىء عليها ، استعارته من سواها ، حين رأت . أهدافه الجيلة ، وطابعه الإنساني ، أو بعبارة أوضح : ما أصل الفروسية الغربية ؟ ومتى نشأت ؟ وأين نشأت ؟

تعرّف المعاجم الفروسية بأنها: « نظام عسكرى إقطاعى خاص بالسبلاء وظهر في العهد الاقطاعي » ، وثمة نوع آخر ظهر إنان الحروب الصليبية ، ثم نوع ثالث ظهر بعد انتهاء الحروب الصليبية يختلف في أهدافه وغاياته عن النظامين ، وإن لم يعدّر طويلاً .

الحق أن الفروسية العربية قد مَرَّت في أطوار ثلاثة . فني أول الأمر كانت نظاماً عسكرياً لا يضم إلا طائفة الىبلاء ، ولا يحارب هؤلاء إلا على جياد مُطَيِّمَه ، ويكونون في سن تؤهلهم لحمل السلاح ، ولا بد أن يكونوا من الفروسية طبقًا للتقاليد ( الإسكندنافية ) ، فكل من يملك جودًا ، ولديه ربعون (مارك) ، وعدة كاملة من السلاح ، وله من الثروة ما يمكنه من يند د نفسه باستمر ر ، حتى لا يظر بتظير زُرِي يسىء إلى النبلاء يستطيع أن يكون فرساً ، ولم تكن و فريسا طبقة حاصة من الناس متميزة عن سواها تدعى طبقة العر بال ، واكن لمين الطبيعي لدى النبلاء هو الغروسية . وفي عرب سات عشر صدر قامان يحتم أن يكون الفارس من طبقة النبلاء ، بل ركار كار ديل فارساً ، ومن مه سن لرابعة والعشرين منهم ، ولم يلتحق حدية - يتب عقر سديد . ومدد القرن الحدي عشر وضعت الأنظمة الله مراح مراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه المراه المراع المراه المراع المراه المراع المراه الم

. honeur Chevaleresqua ا ويتمثل في الإخلاص والطاعة والشجاعة .

لقد كانت أول واجبات الفارس الإقطاعي هو أن يحمي سيده ، وكان أيتد إعداداً خاصاً كي يكون فارسا. فينتزع وهو في السادسة من عره من بين أحضان النساء ، ويرسل إلى حاسية أحد الأمراء ، أو حاشية الملك ليتلقي تعاليم الفروسية ، ويبتدى ، من المراتب الدبيا ، فيقوم أول الأمر بأعمال منزلية ، ويراقب النبلاء في حركاتهم ، وآدابهم وشتى مناحي ساوكهم ، ويعطى في نفس الوقت تعليا خاصاً يتناسب مع منزلة والديه ، ومع ذكائه ، واستعداده و بعد دلك يلتحق بخدمة أحد الفرسان فيتعبد الخيول ويدرس طباعها ، ويشهد ترويضه ويتعود ركوبها ، ويصحب سيده تابعاً له في الصيد وفي ميدان القتال ، وفي المباريات الحاصة ، وقد يشترك معه في كل هذا ويساعده حتى إذا ظيرت مواهبه وتم ستعداده ، وصار في سن تؤهله لأن يكون فارساً أقيم له احتمال يشهده غيره من الفرسان ، ويقد في سن تؤهله لأن يكون فارساً أقيم له احتمال يشهده غيره من الفرسان ، ويقد فيه السيف ، يقلده إياه أبوه ، أو أميره ، ويصربه أبوه ممث يده على قفاه ، وتُلقى خطبة كلها في تقاليد الفروسية والشعاعة ، ثم يعرض الفرس اجديد سعض ألوان من الفروسية ().

هذا هو النظام الإقطاعي للفروسية ، وهو مصاء أوحدته الصرورة ، رد كان أمراء الإقطاع في حروب مستمرة بعضهم مع عض ، وكان لا ما لأمير من حمد مدربين يحمونه وأسرته و بحافصون عي أملكه ، ويردوب عمه عارات مسافسيه ، واضطر لأمراء أول لأمر إلى ستحدم حمود مرترقة محسساسات حسية على أيديهم إلى وحشية بيمة ، محمد هؤلاء بي قرايل برفع من مستوعم حمي

<sup>, / 1</sup> or 1 on Non Non 1137- 1139.

وتصقل من طباعهم الجافة ، ونحول بينهم وبين الصَّمة والحقارة ، ثم قصرت الغروسية على ط ثفة السلاء ودوى اليسار (١) .

ولما شن الغرب حملاته المعروفة على الشرق ناسم الحروب الصليبية ، كان هؤلاء السلاء هم عماد تلك الحلات ، يحرحون من بلادهموممهم حودهم المدرون على دمات لغزو الشرق الأدى ، وكان من الطبيعي أن تبارك الكميسة هذا العمل ، لأن ميه دواءًا عن الدين ، وقتالا – في زعمهم – ضد الكفرة المتحدين ، وسار القسس يحصرون حقلات الفروسية التي تقام لكل فارس حديد ، ثم على توالى الآيام صار القسيس هو الذي يقلد الفارس سيعه ، ويبركه ، ويغمسه في الده المقدس ، وكان على الفتي أن يتطبر ، ويتوب ويتندم ، ويلس التيب البيض سِمَةَ الصُّر والصلاح ، وذلك صار هذا التقيد العربرى تقليداً دينياً ، شارك فيه الكنيسة ورحالها أول الأمر تم ستقت به ، ولم يعد الأمير أو الوالد هو الذي يقلد الفتي سيعه ، ولكن صار دلت من مهمة الكميسة . وقد أدت الحروب الصايبية ، وما فها من ا-تلاط العرسان من شتى البلاد معصه بمعص إلى إلحاد مميزات حديدة للفروسيه ، وصرن أكثر تديباً وأعطم نتشر ، وواحاً على كل شربف مسحى . لقد كار أور و حدث الدرس الإقصاعي حمالة سيده ، فصار من أول واجاله حمية كسيدة ، وقت م كرة . وكان يحتفل مدحول الشاب في نظام عارمه عام في يوم عيد ال أياد لمسيحية الكناسة ، وأحيانًا في اليدال

<sup>(1)</sup> Herdon laces
"Hamanitic, t. III 2, 430

القتال ، وقبل بدء المعركة (١) .

كانت الفروسية الغربية فى أوحها فى ذلك العهد المسيحى ، ولكمها المهت عند استرداد المسلمين (عكا) سنة ١٩٦١ه – ١٢٩١ م من يد المسيحيين على يد المسلطان الأشرف خليل بن قلاوون (٢٠) .

ثم تحولت الفروسية العربية في القرن الرابع عسر إلى فروسية صالة ، لا هدف لما ولا نظم ولا رابطة . رجع الفرسان الذين قاتلوا في الشرق . وقد تطورت أورباً ، وابتدأت نهصتها الحديثة ، ولم يحدوا عملاً ، فطفقوا يحومون البلاد باحثين عن المفامرات ، وبادبين أنفسهم لأداء احدمات ، ومساعدة الصعفاء ، والأخذ بيد المكوبين ، وماحثين قبسل كل شيء عن الحب ، ولا سياحب الساء الثريات من زوجات الأشراف . وفي هذا العد ظهرت العروسيه بصفات حديدة فيها كثير من سمّات العتوة العربية وإن اختلفت عنها في العاية . وأهم خصائص هذه الفتوة الحديثة : الحب ، وحتر م المرأة ، والرغبة في المغامرات ، والسخاء ، والمزاح وقت الحطر ، وحسر عاملة والتمسك بالوعدحتي الموت، والحدب على الضعفاء ، وتمجيد الشحءة لحربيه ولو كات من الأعداء ، وعظمة النفس وسمو"ها وإخصاع القوة لحدميّ للدكء المهذب (٢) ومحاربة الكبيسه والقضاء على سطمها ونفوده وتدخم في كل صغيرة وكبيرة من شئوں الحياة (١) ثم تلاشي هذا النوع من مربرسية على ,lit I mande Enculonades, tons. X pp. 1137-1139. et i' ' I Praction C evaleresque des Arabes. p. 8. ۲۷) أبو المداج ع س ۲۰ --- ۲۲ مان ۱۹۲۰ مان د ۲۲ مان re interes ποbile e ε. V. p 6.

مر الأيام ، وصارت أساطير تروى ، وقصصاً تكتب .

ولعلك رأيت من هذا العرض السريع كيف تطورت الفروسية الغربية على مر" الأيام من فروسية عسكرية تعتمد على القوة وحدها ، ليس فيها من سمو الروح ، ودماثة الخلق شيء ، ثم فروسية خاضعة لتعاليم الكنيسة ، مملوءة بالتعصب الديني ، ليس فيها شيء من سماحة العقل ، واتساع أفقه ، إلى فروسية حديثة ، فيها كثير من صفات الإنسانية ومثلها العليا . وقبل أن أخوض في أساب هذا التحول الأخير، وكيف تأثر فرسان أورما بحصارة العرب حتى تهذبت طباعهم ، ورقت حواشيهم ، واكتسبوا منهم سمات النهل الحقيقي لا ببل الدم والنسب ، وكيف قلدوهم في طباعهم ، وحعلوهم المثل الأعلى لهم ، أعرض بعص الآراء التي سجلها الباحثون عن نشأة الفروسية الغربية وأصلها . نرى بعض الباحثين يبكر وجود الفروسية الغربية كا صورها رجال الأدب ويقول : كما تعمق الإســان في دراسة التاريخ تبين له بوضوح أن الفروسية الغربية من احسراع الشعراء والقصاصين ، ولن يعثر أي باحت على وثيقة تريحية تستأن اله وسية - كه يعرفها الشعراء - سادت بلداً ما . إنها لموح من تعبد حائلة أبول عير واصحة المسالم - بيناً يعطينا المؤرخون فكرة مفصلة ، واحمدة كاملة عن مآيم السبلاء ووحشيتهم ومفاسد قصورهم ، و ستعبادهم لمشعب . وإن سرء ليعجب حين يقرأ نعد ذلك نزمن مديد الشعراء وهم چيوں هده العصور في روياتهم . ويحلمون على النبلاء أردية الفضيلة ر سحت والكرم واطاءة (١).

<sup>(1)</sup> S. de Simondi. De la Littie a Vi. 1. pp. 90 et 91.

ويرى بعض الباحثين أن القروسية الغربية فى ثوبها الجميل لم تظهر إلا فى الحروب الصليبية وما بعدها ، وأن ما سبقها فى العهد الإقطاعي كان شبئاً قريباً من البربرية (١) .

ويرى كثير من الباحثين أن أصل الفروسية الغربية يرجع إلى العادة التي كانت متبعة في الماليا بإعطاء الرمح للفتى الذي أظهر الاحتيار أنه كف لحل السلاح (٢)، ويردها بعضهم كذلك إلى التقاليد الألمانية ولكن بتعليل آحر فيقول: «كان معظم القبائل الألمانية التي غزت أورنا وانتشرت في شتى أنحائها من المحاربين، وكان أغلبية هؤلاء المحاربين فرسامًا، يمتطون الحيول، وكان من الطبيعي أن يتطلع هؤلاء إلى مكافأة تتسسب مع بلائهم في الحرب، ثم تكونت على مر الأيام جماعات ينتسب سفها للأمير، وبعضها للملك أو الإمبراطور، وألفت فيا ينها نظامًا خاصًا، أو مدرسة حربية تنقّن فيب تعاليم الفروسية، وأصول القتال والكر و افر، يغشه الأحدان فإذا حت مواهبهم دخلوا في حدمة ببيل فارس آفدم مهم وأعرق في الفروسية وفنوم، مع خضوعهم التام له، ولا يوحد على ما أعتقد أي مُصل آحر بافروسية مربية عير هذا (٢).

وإدا سلما جدلا بن أصل الفروسية المسكرى مرحود من عادت الألمانية وتقاليد رحال الحرب القبليين فيها ، و مهم على مر لأدم وصعو ها طاماً حاماً ميز الفرسان عن سوه ، ثم بدى وصع بمروسية ما ير كن التاريخ الماريخ المار

<sup>() - &#</sup>x27;r i lin ta'erei I I u - ir Illin-, NIII.

Thistoire t II.,

تلك التقاليد السمية ؟ وأين الروح النبيلة الكامنة في نفس الفارس ، ومن يقول إن الفروسية — وهي تمرةُ الجال انُخاتي — مأخوذة عن الألمان . إن التاريخ يرفض مثل هذا الادَّعاء . وكيف تسنى للأنان أن يضعوا المثل العليا للفروسية: من النمسك بالكلمة تعطى ، والسخاء والأريحية ، والإخلاص ، والطاعة ، والإنسانية الكاملة ؟ (١).

لا كان الألمان منذ وجدوا حتى اليوم عبيداً لغرائزهم التى لم تهذب أو تصقلها الفكرة والمثل العليا والخضوع الواجب الإنسانى ، فيهم أنانية ، وغلظه ، وصرامة ، وشهوة عارمة للإفساد ، إنهم يقدسون القوة الوحشية كما تظهر فى الطبيعة ، أو كما تظهر على يد محارب سفّك . وتدينه الديامة الألمانية وتاريخ الألمان أفسهم ، هو سجل القتال وسفك الدماء ، وأعظم قربان يتقرب به الألمانى ، ويسعد به نفسه هو سفك الدم الإنسانى ، والجنة التى يطمع الجندى الألمانى فى دخولها هى المكان الذي تسيل فيه الدماء من غير انقطع ، حيث يشرب المرء الخرفى جمجمة عدوه . ومثر هذه الديانة لا ترتفع بالنفس الإسابية ، ولا تسهم فى إسعاد البشرية وعلى لرعم من عدقيه شيحيه نقد ظلت عبادة القوة دينهم ، والقسوة العارمة دينهم » (").

ويؤكد (هردر) على ارغ من ألمانيته أن الفرنسيين كانوا أساتذة الدن في الفروسية عماه لحلق السمامي ، وتقاليدها المعاوفة إبان القرون

<sup>(1)</sup> Wacyf Ghali. p. 9.

<sup>(2)</sup> Mignet. Mémoires de l'hora de de s'és s'et politiques. T. III, a née 18a1 : Compania de set entrée dans la Sociéta Civilines de l'Este

الوسطى (1). وفى القرون الوسطى كان كل حق يعتمد على القوة ، وكان المثل الأعلى المحارب هو النشاط والجلد ، فن أين أتى للفروسية الغربية إذا هذا الخُنق الذي هَذَّب طباع الفرسان ، وجعل هدَفهم الظهور بمظهر الإنسان الكامل ؟ ؟.

يحنح كثير من الباحثين إلى أن الفروسية الغربية قد اكتسبت ثروة نفسية وخلقية من الفتوة العربية حتى ظهرت فى ثوبها القشيب الذى تفخر به ، بل إن منهم من غالى فقال إن كبة 'Chevalerie' التى نعربها بكلمة فروسية مأخوذة من كبة Cherval أو Cherval وهى السروال العربي الذى كان يميز الفتيان عن سواه (٢) . وأن أوربالم تعرف الهروسية إلا عن العرب ، ويؤيده فى رأيه هذا فريق كبير من الباحثين (٣) ، ويعتدل فريق آخر فبرى أنه تألفت من عناصر عربية ، ومسيحية ، وألمانية معاً (٤) .

يقول واصف باشاغالى : « لا ترجع الفروسية الفرنسية إلى أصل رومانى أو ألمانى أو مسيحى أو عربى ، ولكم فرنسية ، وليس معنى ذلك مه لم تتأثر بالمدنية العربية إنها تأثرت بالتقاليد العربية فعلا فى أسبابيا ، وفى فسطين ومصر إبان الحروب الصليبية ، ويتضح هذا التأثير بصنع الفروسية الهرسية بصبغة حسنة ، ومظهر جميل ، وبدمائة ورقة واطف لم تعهده من قمل . رن

<sup>(1)</sup> Herder . or, cit. p. 449.

<sup>(2)</sup> M more de l'Académie des Sciences, Belles - Lettres et lit de Marseille vol: anées 1854 à 1868, p. 267; article de H 1,445.

Reacherches our l'origine du blason.

Historie des Maurs d'Espagne.

Le raisone de l'Histoire de Françe.

Historie de litterature

Historie de litterature

البذرة فرنسية غرست فى أرض فرنسية ، ولكن إذا كانت قد نمت سريماً وظهرت قوية الاحتمال ، وأتت بأزهارها عَبِقَةَ الشذا نضرة الألوان ، فإن ذلك بغضل شمس الشرق الساطعة ، و بفضل صَبًا نجد التي هبت عليها (١) » .

ومحن لا نماري في أن القروسية الغربية قد نبتت في أورما ، ولا نغالى مع الغلاة فندعى أنها عربية الأصل لحمة وسّدى ، فذلك أمرٌ يخالف الواقع ، هذا إذا قصدنا بالفروسية ذلك النظام العسكرى ، الذي يتميز بالتدريب على فنون القتال ، والجلد ، واحتمال الصُّعاب ، ليس غير ؛ لأن مثل هذا النظام تتطابه ظروف كثير مر الأمم التي تلتحم مع سواها في كثير من ميادين القتال، إما مُغيرة ، تتطلب الغزو والسيطرة . وإما مدافعة عن نفسها تتطلب الحرية والعيشة الكريمة ، ولقد كانت أوربا في القرون الوسطى في حرب دائمة بعضها مم بعض ، وكانت دويلات صغيرة لم تتوحَّد بعد ، وكانت كذلك بعيدة كل البعد عن المدنية وحياة الاستقرار ؛ لأن النهضة الأوربية الحديثة لم تبدأ إلا في القرن الذابي عشر بعد احتكاك أوربا بالشرق ، وكانت أوربا قبل ذلك لا تزال تتخبط في ديجور مطبق من الجهالة والظلم ، والقهر ؛ فلا بدع إذاً حين ترى فها هذا البظام العسكري ، فإذا اجتمعت طائفة من الفرسان تحت إمرة رئيس كان لا بد من تنظيم العلاقة بينهم فيقسمون يمين الطاعة لرئيسهم ، والاخلاص له ، وعلى الوفاء لإخو سهم ، ورئيسُهم يحترم كل وعد وعدوه ، ويبرم أى أمر عقدوه ، ويوجههم إنى غاية و حدة (٢) .

أ. أن أورما الغربية قد أذدت من تقاليد الفتوة العربية فذلك أمر

<sup>(1)</sup> Wacyf Ghali, op. cit. 7. 14.

<sup>(2)</sup> Lavisse et Rampaud, Histoire Gor 22. . . .

لأ مِراء فيه ولا شك ، ولقد أجع على ذلك نفر من خيرة الباحثين الأوربيين. الخين لم يعمهم التعصب الذميم ، ويطمس على أفشدتهم الهوى المُضِل ، ومنهم من يرى أن تأثير العرب فى أوربا جاء عن طريق الأندلس ، وأن تقاليد الغروسية الغربية مأخوذة من عرب الأندلس (١) لطول احتكاكهم بفرسان أوربا مدة ثمانية قرون ، لم تخمد فيها نار الحرب برهة ، وقد تألب على العرب أمم شتى من أوربا كلها ، وشهدو اصدق بلائهم فى الحرب ، وكرم قلوبهم ، وحسن معاملتهم ، ووفائهم بعهوده ، وصارت هذه الصفات الكريمة أمثلة علما يحتذيها فرسان الغرب ، ويتغنون بها .

وفى لغة (البروقسال) (٢) نجد كلمة galaubia غلابية المسأخوذة من كلة (غلب) ، و (غلبة) العربية تعنى تلك الطبيعة ، والحالة النفسية والحمية التي تحمل المرء على البحث عن المجد والشهرة ، ولا سيافي ميدان الشجاعة والفروسية ، وتحدى كل من ينافسه في هذا الميدان حتى يغابه ، و galaubia مرادفة تلشجاع والجرىء والفارس ، والمغلّب في العربية المغلوب مراراً والمحكوم له بالنببة (ضد) ، ومن الفعل غلب يأتى اسم الفاعل غالب ، وغالب : لقب لسيدها على ابن أبي طالب ، وهو موجود في ديواه ، و إن كان هذا الديوان كه يقرر شرحه التركى (مستقيم زاده) من شعر الشريف المرتفى المتوفى سنة ٢٦٠٤ هـ ١٥٤٠ وقد ورد في قطعة من الديوان ص ١١٤ طبعة مصر سنة ١٦٢٥ .

هذا لكم من الغالم الغالب من ضَرَّب رَصَدُّن وقض نو جب وفالق الهامات والماكب خمى ، تسب.قم الكنائب

اليرودنس: إحدى مفاصات فرنسا احروبية أرصة على جدر أتوسط . (٣)

ومن أسماء على الفتى تبعاً لما أثر عن رسول الله أنه قال بعد غزوة أحد: 
« لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على » (١). وقد علمت فيا تقدم منزلة سيدفا على في سلسلة فتيان الناصر لدين الله (٢) وقد كانت فتوة الناصر كما مر بك مصحوبة بشرب كأس الفتوة ، وقد أخذ الغر بيون هذا ، وتراهم يشر بون كأس القديس graal و يظن بعض الباحثين أن graal محرفة من الكأس بتأخير أل ، أو من ( الجرعة ) بتأخير أل (٣) .

إن أصول الفروسية الغربية سواء الدينية التي ظهرت في العهد الكنسي أو الحديثة التي ظهرت بعد ذلك مأخوذة عن عرب الأبدلس ، فقد كان للمرابطين نفس النظام الديني الذي نقله عنهم فرسان أورنا . أما الفروسية الحديثة فرجعها كذلك إلى العرب ، إذ كان المرابطون يقومون بتدريبات عسكرية ورياضية عنيفة ، وكانوا يحتارون من الجنود الأشداء الذين لهم صبر على احمال المشاق ، ولم يكن يسمح لهم بالفرار ويموتون في الميدان من غير أن يولوا الأدبار (٤) وكانت الصلات التجارية والعلاقات السياسية ، والحرب المتصلة ، والمحدات السكثيرة من الوسائل التي احتك فيها الغرب بالشرق منذ وطئت أقدام العرب أسباب في القرن السابع الميلادي ، وكانت معاهدات السلام التي

Fauriel (۱) و کتابه المتقدم س ۳۲٦ و نقله عنه هامر برجستال فی عدد بنایر ۱۸۲۹ Hammar — Purgstall. op, cit. Journal Asiatique. وراجم کدنگ فی هذا لوسوع :

Dictionnaire de la langue des troubadour- par Raynanare. t. 3. p. 418.

١، رحم س ٢٤٠ من هدا الكتاب وما بعدها .

<sup>(3)</sup> Hammar — Purgetall op, cit.

تعقد بين الفرنسيين والمسلمين وسيلة لأن يتعرف كل ما عند الآخر من مزايا خلقية ، وقد أدرك الفرنسيون شيئًا عن الإسلام وعرفوا أن المسلمين أكثر منهم مدنية . فلا عجب إذا أخذوا عنهم كثيراً وأفدوا منهم (١)، ولا سيالتهذيب الخلقي ، وتقاليد الفروسية التي شكاوها حسب مزاجهم ، ويزيد هذا تُذُّكيداً أن مقاطعات فرنسية عدمدة ظلت تحت الحكم العربي رَدِّحاً غير قصير من الزمن (٣) ، ولا أدل على هذا التأثير من أنه لا تزال ثمة آثار تلك المدنية العربية في الزراعة والصناعة ، والتقاليد الخلقية ، وللغة - ومخاصة الكرات المتعلقة بالفروسية ، بل و بعض التدريبات الرياضية – وفى الخيال والتفكير (٣) .

ويقول Fauriel إن هذا الخلق العربي ، ختق الفروسية وتأثيرهم في أورب هو أحسن وأجمل وأظهر شيء في أخلاقهم وفي نظمهم ، ولفد أثر أثر أثر ُ كبيرٌ ا فى أخلاق أهل الجنوب والوسط من فرسا ، حيت أنهم فى حلال التمرن الحدى عشر لم يروا في العرب الذين كانوا يعدونهم أول الأمر عد و السيحية ﴿ لا قوم أكثر منهم مدنية . وكان من الضبيعي جداً أن النس. أو عبي لأقل الطبقة ذات التأثير فيهم ، والتي بيدها قيادة المحتمع ، تح كي مرب في خلاقمه . وتأخذ عنهم أنظمتهم التي ترى فيها فائدة لهم مع تعديل صرورى يأرنم حاله .

لقد كان تأثير عرب أسبابيا على مدنية الفرنسية ولا سي مدنية التي أسميه ( مدنية الفروسية ) تأثيراً مباشر ً وو محمًّا كن نيصو م . يمن لمستحيل ألَّم

it has seen the round. op. cat. p. 346.

تصل بوسيلة أو أخرى إلى الأدب الفرنسي(١) .

لا وقد استعار سكان أوربا من العرب مع قوامين الفروسية احترام المرأة وليست المسيحية على الرغم مرن أن الحكل يعتنقها هي التي رفعت شأن المرأة ولكنه الإسلام(٢) ٢ .

« كانت عزوات المرب الأولى لأسبانيا وفرنسا محوطة بالعظمة والأمهة م لا يمكن أن يقرأه المرء إلا وتعروه الدهشه والحيرة ، وكان العرب بمتازون عن سواهم من الغزاة (كالمور مالديين والمجريين) بأنهم أمة بقيت على رأس المدنية مدة طويلة ، وأمهم بعد حلائهم عن فريسا ظات ترتعد من احتمال غاراتهم أمداً غير يسير ، ثم إن الحروب العظيمة التي تولوا كِبْرَها ، سواء في الأمدلس أو في أفريقية أو في آسيا في وجه الصليبيين ، قد أضافت إلى اسمهم لمعانًا جديداً فوق اللمعان الذي كان من قبل، بيد أن كل هذا لم يكن كافياً لتفسير مكانة العرب العظيمة في الصدور لولا قصص الفرسان والفروسية التي كان يتغنى مها أهل فرنسا ومن جورها خلفاً عن سلف ؛ فقد كات هذه القصص الأسمار اوحيدة للأمراء والسبلاء ، بن والشعب . وكان يعجب بتلك القصص وه تيتُ الأخبر من سير الأبطال كلُّ من كان يدعى نفساً عالية ، وحساً نحيباً ٠ وقد تضاءل كل تاريح حاسم ، وهَزُّل كل أدب سواها . وكان أكثرها شعراً ولهما الشعر روة حتصوا به ، ويذهبون من بلدة إلى أخرى فينشدونها لمحمد لتى تترني له أعضام . وكان لا يحتفل بعيد ولا عوسم إلا الدفع

<sup>(1)</sup> Fauriel. op, cit t III. 455.

أولئك الرواة فى إنشاء تلك القصائد عن سير أبطال الوطن ، وكانت هذه السير تدور حول حروب المسلمين ، وعلى ما جالده صناديد الفرنسيين فى دفع غراتهم ولما كان فى هذه القصص ، وتلك القصائد من المبالغة ما هو طابع كل القصاص الذين يترنمون بوقائع تلك الأبطال ، كانت الواقعة الواحدة تتجسم وتنمو وتصبح أضعاف ما هى ، تحسيا لفضل أولئك الذين أبلوا فى تلك الوقائع ، حتى صار فى تاريخ كل مدينة وكل للدة فى فرنسا وإبطاليا أمير عربى ، أو بطل عربى يبارزه أمير فرنسى ، وبعد أن يشتد البراز ، ويطول العراك ، وتظهر فيه خوارق الأقدار ينتهى الأمر بالبداهة بتغلب البطل الفرنسى على البطل العربى .

ه وعلى العموم فقد كان العرب لذلك العهد ، هم الأمثلة العليا ، و لأقبسة البعيدة ، في الشجاعة والشهامة ، وعزة النفس ، ومكارم الأخلاق ، والعفو عمد المقدرة ، وقرى الضيف ، تشهد بذلك وقائع ونوادر كثيرة ، منها ما رواه سعض مؤرخى الأسبان من أنه في سنة ١٩٠ أراد ملك أشتورية ( أذفونس السكير ) أن ينتدب مؤدباً لابنه وولى عهده فاستدعى اثبين من مسلمى قرطمة حرصاً على تهذيبه ، إذ لم يجد في السيحيين حينذاك من هو كفء لهذه نهمة ( ) .

وترجة الأمير شكيب أرسلان (نار مغ هزوات أورب ) مر ۲۴۲ . (م - ۱۸)

المعاملة ، وطرق الحياة ، وقد أتى فى الفصل العشرين من رواية تربان ( Turpin التى سبقت كل روايات الفروسية أن شرلمان قد تلتى الأمر بالفروسية ، وتشرب تعليها من الأمير العربى الذى كان يحكم (كولينو) فى مقاطعة ( بروفانس ) (١٠٠ ؛ وقد تاتى ( برنارد دى كاربيو ) Bernard de Carpio أقدم فرسان الأسبان ، وأعظمهم صيتا فنون الحرب على يد العرب حين التحق بجيوشهم محارباً فى صفوفهم، ولم يتميز و يشتهر إلا بعد أن حذق الفروسية ثمة ، وقد أفصحت رواية Le Cid عن تلك التقاليد العربية المبيلة منذ القرن الثانى عشر (٢٠٠).

وقد حرص شعراء المسيحية على إذكاء الحماسة فى قلوب مواطنيهم بوصفهم أخلاف أعدائهم العرب، وتمجيد أعمالم وكرمهم، ووضعهم مثلاً عليا تحتذى، حتى يَجد هؤلاء فى تقليدهم، ويسيروا على نمطهم. وقد ضرب العرب كل مثل شريف لهؤلاء المسيحيين سواء فى الشجاعة أو الكرم، وحسن المعاملة فى أى مكان حلوا به وفى أى زمان كانوا فيه. هاك الوالى عبد الملك ( ٢٥٥٥م) يقذف ابنه وفاذة كبده بانرمح فينفذ من صدره لأنه رآه يولى الأدبار أمام قوة أعظم من قوته (٣)، وهاك عبد الرحمن الله لشيكرم عدوه اللدود (سناس أمير ليون) حين طلب منه أن يأتى إلى قرطبة ليسنشير الأطباء العرب فى سنة ٩٦٠م . فيؤمنه، ويقدم له الهدايا ويزيد فى إكرامه، حتى يبرأ من مرضه، فأين هذا مما فعله ملك

وتار ، خ غزوات العرب ص ٧٤٣ م (1) Wacyf Chali, op, cit. p. 17. ٢٤٣

<sup>(2)</sup> Sismondi:De la Lettérature du midi de la France, n. 7 - 1. 1000

<sup>(3)</sup> Viardot: Histoire des Arabes et de Maure en von de la libration des Arabes et de Maure en von de la libration de la librat

تخشتاله بيير القاسى فى سنة ١٣٦٠ م حين دعا أمير غرناطة أبا سعيد إلى قصره فلبى دعوته ، ولما رأى بيده خاتماً ثميناً راقه ، حسده ثم قتله ليستولى على الخاتم . (١) .

وهاك مثلا آخر يدل على النبل والكرم ، وعدم التعرض للضعفاء والنساء بأذى ، فقد ذهب ألغونس الثامن ملك قتشاله لمحاصرة ( أوريغة ) العربية فرأى أمير قرطبة أن يرسل إلى المدينة المحاصرة مدداً ، بيد أن قائد هذا المدد لم يش أن يشتبك في قتال خارج المدينة يكون جيشه فيه الأقل عَدداً وعُددا أمام عدو كبير قوى العُدَّة ، ورأى أن يحتال لإبعاد جيس العدو عن المدينة بمهاجمة ( طبيطية **)** حيث كانت تقيم ملكة قشتاله ، فلعل زوجها إذا سمع بذلك يترك ( أوريغة ) . وأخذ القائد العربي في مهاجمة طليطلة وحصارها ، ورأت الملكة – وقد عصرها الهم والحزن - ألا ملج لها إلا الخلق العربي النبيل تستمد منه النصر ، فرست إلى القائد العربي تقول: إسى امرأة ، وليس من شيم الفرسان قتال النساء ، فإذا أردت قتالًا فعليك روحي فإنه ينتظرك على أبواب (أوريغة)، فهزت هذه الكايات مشاعر القائد العربي . وطب أن يحييها قبل أن يبرح مكمه ، فصعدت إلى أسو ر المدينة - وكليا ثقة بشرف وعده ، عالمة أنه لن يمسها "ذيّ - فيها حبث العربي كله في الوقت الذي دخل فيه زوحها مدينة (أوريغة) الهربية واستوثى عيه ٢٠١. فأى مثل في الكرم والتضحية ، وحسن المعملة ، و'تنخوة ، ضر به هذا لقائد حربي المسيحيين في عصره ، و بعد عصره ؟ ! .

<sup>(1)</sup> buts e le ball, le Civilitation des Arabset P. 387.

<sup>15:</sup> La la laterot. Encl. our l'Histoire des Arabes et des

واستمع إلى مثل آخر من تلك الأمثلة السادرة في التاريخ ، ودلك حين تخلى الشعب عن ألقونس الحسكيم في سنة ١٢٨٠م ، فطلب المساعدة من ملك المغرب العربي يعقوب من تشفين ، فابي صريخه ، وعبر المضيق ، وقابل ألقونس في ( زارا ) ، وحين رآه هذا أراد أن يتخلى له عن كرسيه احتراماً له وإجلالا ومهابة ، بيد أن يعقوب أحابه : إنق حيث أن ، فا جئت الا لمسعدتك في محنتك ، وحين أقوم مهذا الواجب ، وتصير سعيداً منتصراً ، وتستعيد قوتك سأداز عك هذا العرش ، وأصير عدوك (١) ، فهل ثمة قلب أسخى من هذا القلب وأشحم ! أ

ولم يكن تأثير عرب المشرق إبان الحروب الصليبية على أخلاق فرسان أوروبا أقل من عرب الأبداس والمغرب ، فعى أى مكان تلاقى فيه العرب مع الدربيين أظهروا تفوقيم الختى ، وأمهم أكثر مدنية ، وأعلى كعباً فى الحضارة من أعدائهم ، فبهروهم بهذه المثل الطيبة ، وحاولوا جهدهم أن يقتدوا بهم ، وفى ذاك يقول مؤرخ غربى منصف : « إن زيادة اختلاط المسيحيين بالمسلمين ، وتقدير الصيبين لفضائل خصومهم تقديراً أخذ ينمو على مر الرمن – وهى طهرة تميز المتخرين من مؤرخى الحرب الصيبية عن السابقين منهم تمييزاً واسحاً عبياً – ثم ما كان من كترة تقليد الفرعة المقيمين فى الأراضى المقدسة للشرقيين فى عاد تهم ، وأساليب حياتهم ، لم يخفق ذلك كله فى أن يؤثر فى أفكار هذا التأثير ، دلات المسلك هذا التأثير ، دلات المسلك

<sup>(1)</sup> Florian Précis Historique sur les Maures ! 77

السمح الذي سلكه كثير من الفرسان المسيحيين نحو العقيدة الإسلامية ، وهو اتجاه فكرى كان أشد ما تشكو منه الكنيسة (١) . ومما يظهرالفرو بين أخلاق الصليبين قبل أن يختلطوا بالمسلمين ، ويأخذوا عنهم التقاليد النبيلة ، والمعاملة الرقيقة ، وأخلاقهم بعد اختلاطهم بهم ما رواه أسامة بن منقذ في كتابه الاعتبار ، من أنه كان له أصدقاء من فرسان المعبد ببيت المقدس ، فإذ زار ببيت المقدس خصصوا له زاوية صغيرة بالمسجد الذي كا والمحتلوبه ، وتصدف أنه دهب مرة ، ودخل المسجد للصلاة فهجم عليه أحد الفرنجة يريد أن يحوله عن الصلاة ، صادر إليه بعض فرسان المعبد The Kights Templar ، وهم ثانية على أسامة صلاته ، فاعتقلهم هذا الصليبي وأخذوه وأحرحوه عنوة ، واستأنف أسامة صلاته ، فاعتقلهم هذا الصليبي من ما هماد فرسان المعبد إليه ، واعتذروا لأسمة ، وقائوا له : ١ كذ وصل من بلاد الإفراع في هذه الأيام (٢) » .

ولا أدل على أن هؤلاء الصليبين قد تهذبوا عي يد العرب من قول عمر مؤرخيهم: لقد هذب العرب مواء في التحرة أو لحروب من لأحلاق الحسنة التي كان يتصف بها رؤساؤنا كما هدنو من عادتهم الفقة . أما لعرسا فقد تعلموا من غير أن ينقدوا شحاعتهم مساء مرقيقة وأحمل المعسان الإنسانية ، ومن المشكوث فيه أن المسيحية وحده ، احسام كات تستصيع أن تهويهم هذه الأخلاق ، (۴) ،

ر ۱۶ راعتدار کاسمهٔ می معقد می ۴۶ میر ساخی برسترس ۴۶ ۱۲٫۶ راسمهٔ در ۱۲۰ میرود ۱۲۰۶ میرود ۱۲۰۰ میرود ۱۲۰۰ میرود ۱۲۰۰ میرود ۱۲۰۰ میرود ۱۲۰۰ میرود ۱۳۰۰ میرود ۱۳۰۰ میرود

لقد تعلم فرسان الصليبيين من احتكاكم بالعرب فى المعاملات وفى ميادين الفتال كيف يهذبون من طباعهم الحربية الجافة ، وكيف يكونون ظرفاء كرماء أوفياء فالوعود ، لقد لامت طباعهم ، وصقلت خشوشهم لما رأوه من كال أعدائهم ومعاملتهم الحسنة على الرغم من شجاعتهم . لقد اضطروا إلى ذلك اضطراراً في كثير من الأحيان ، لأنهم كانوا مرغين على مقابلة الإحسان بمثله ، وعلى الوفاء بالوعد كما يني أعداؤهم بوعوده ، وعلى المحافظة على مواعيده ، وعلى السخاء كما يسخو العرب ، وعلى احترام المرأة كما يحترمونها(١) » .

ويؤكد بعض الباحثين أن الفروسية النربية حسماً وروحاً قد نقلتهما أوربا عن العرب سوالا في الحروب الصليبية أو في المغرب . كان صلاح الدين معاصراً للمخليفة الماصر وكان معاصراً (ليرتشارد) قلب الأسد ملك المحلسةرا والمالك (فيليب أوجست) ، وهذا العصر هو أزهى عصور الفروسية المسيحية ، وقد تأسس في ذلك الوقت نظم (فرسان المعبد) بعد أخذ بيت المقدس (٢) وهو أحسن أو م الفروسية العربية .

و يطهر أن أحلاق صلاح الدين وحياته وما الطوت عليه من لطولة فائقة قد أحدثت في أدهان المسيحيين في عصره تأثيرا سحرياً خاصاً ، حتى إن لفراً من له سال المسيحيين قد للغ من قوة إعجابهه به ، وانجدامهم إليه أن هجرو ديهم سيحى ، وهجرو قومهه ، والصموا إلى المسلمين وقد طرح المصرائية سيحى ، وهجرو مسات ألماس معمد يدي روموت وقو سالت ألماس

<sup>(1)</sup> Wacyf Gnalz, op ( n 22 Para T) 6

<sup>(2)</sup> Hommer Purysto'l 1 1 ' - .

Ropert of st, Alpans في سنة ١١٨٥ ، واعتنق الإسلام ، وتروج بإحدى حفيدات صلاح الدين (١) . وسد عامين غزا صلاح الدين فلسطين وهزم الجيش المسيحى هزيمة مسكرة في واقعة حِطين ، وكان جوى ٥١٤٥ ملك بيت المقدس ضمن الأسرى ، وحدت في مساء المعركة أن ترك الملك سنة من فرسانه يعرون إلى معسكر صلاح الدين حيث أسلموا بمحض إدادتهم (٢) .

وكيف لا يعجب هؤلاء الصليبيون بصلاح الدين ، وقد كان سيلاً في كل تصرفاته مع أعدائه ، فها هو ذا ريتشارد قلب الأسد ملك إعلترا يصاب في المركة أمام صلاح الدين فيسرع إليه صلاح الدين ويداويه بعسه ، ولم يزل يعي ه حتى يشفى من مرضه ثم يطلق سراحه (٣) .

وحینما فتح صلاح الدین بیت انقدس منح أهلها حمیماً احریة و مد إیبهم ید المساعدة بالأموال ولما رأی بور الدین ریتشارد قلب الأسد فی معرک یافا محارب علی قدمیه ، لأن حصامه قتل فی المیدان ، أرسل الیه حوادین كر تین قائلاً : إنه لا یلیق محمدی شجاع ماسل مثله أن مجارب راحلا<sup>(ع)</sup>.

<sup>&</sup>quot; " William Stubbs.

<sup>(</sup>۴) محمد رود سرا - ۰۰ ۱۳ ما داره ۱۳ ما داره م

أن أهجم على قوم غير مستعدين للدفاع(١).

و يمثسل لنا تاريخ الحروب الصليبية الثانية حادثة على جانب عظيم من الأهمية قصَّتها (أودو الدويلي) أحدرهبان القديس دينيس Denis ، وكان في صحبة لويس السابع ، في حلال هذه الحرب ، وكتب في وصفها ما صه : « بين كان الصليبيون يحاولون شق طريقهم برأ عن طريق آسيا الصغرى إلى بيت القدس ، منوا بهزيمه منكرة على أيدى الأتراك المسلمين في عمرات ( فرخيا ) الجبلية سنة ١١٤٨ م ، ولم يبلغوا مدينة ( آتاليا ) الساحلية إلا بشق الأنفس، وقد حج الذين استطاءوا أن برضوا المطالب الفادحة التي كان يفرضها عليهم تعار الإغريق ، في الإبحار إلى أنطاكية ، وتخلف المرضى والجرحي وعامة الحجاج تحت رحمة الخونة من حلقائهم الإغريق ، الذين أخذوا مبلغ خسمائة ( مارك ) من لويس على شريطة أن يمدوا الحجاج بقوة من الحرس، وأن يُعنوا بالمرضى حتى يصبحوا من القوة محيث يستطيعون اللحاق بزملا تهم ، بيد أن الجيش لم يكد يغادر 'لمكان ، حتى وشي الإغريق بهؤلاء الحجاج العُزَّل إلى الأتراك ، وأخذوا يرقبون في صمت ما يعانيه هؤلاء التعسين من المجاعة والمرض . والجراح الدامية . ولما حاولت جماعة من الحجاج تبلغ ثلاثة آلاف أو أربعة أن تلود بالفرار حين شاهدوا الأتراك قادمين . هجم عليهم الترك لمة بعوا 'نتصرتهم ، ولكم. رأوهم في حالة من الشقاء تذيب القلوب وتستدر 'مطن ، فكفر عن هجومهم ، وطفقوا بواسون الرضى، ويغيتون الفقير ، ريسسر ن جام ننى أشرف على لهلاك ، وبذلوا لهم جميعاً العطايا في كرم

<sup>(1)</sup> Marin, Histoire de Salada Sultrar d'Eg pt - . . t. I. pp. 78 et 95

وسخاء . بل لقد اشترى بعضهم النقود الفرنسية التي كان الأغريق قد ابتزوها من الحباج قسراً أو خداعاً ، ووزعوها بأريحية وجود على المعوزين منهم ، فسكان البون شاسماً بين المعاملة الرحيمة التي لقيها الحبحاج من السكفار (أي المسلمين) وبين ما عانوه من قسوة إخوانهم في المسيحية من الأغريق الذين فرضو عليهم السخرة ، وأذاقوهم العذاب ألواماً ، وابتزوا مهم ما ترك لهم من متاع قليل ، حتى إن كثيراً من هؤلاء التعسين دخلوا في دين منقذيهم. تتحص ارادتهم ، لقد جَمَّوا إخوانهم في الدين لذين كانوا قساة عليهم ، ووجدوا الأمان بين أحضان الكفار الذين كانوا رحاء بهم ، ولقد بنفنا أن ما يربو على ثلاثة الاف قد انضموا بعد أن تقيقروا إلى صفوف الأتراك ، آه ! إنها لرحه أقسى من الندر ! لقد منحوهم الخبز ، ولكنهم سلبوهم عقيدتهم ، وإن كان من الؤكد أنهم لم يكرهو أحداً منهم على ببذ ديبه ، واكتفوا عما قدموه لم من خدمات (۱) » .

وإذا لم يكن صلاح الدين عربياً، وإذا لم يكن الأترك عرباً، فإمهم حميعاً مسلمون، قد اهتدوا بهدى هذا الدين الحنيف الذى أتى صحبه لينم مكارم الأخلاق العربية التى ست فى الصحراء عبقة الشذا، وفاح أرجها فى كل مدحًا فيه العرب والمسلمون.

ویما یروع آن یکون هد مسیت لاتر شاسمین ، ومست صلاح دین و بور لدین ، وسو هم من قو د سسمین مع لأسری صعف یبه بری روسارد قاب الأسد یذیح مسری لمسمین سن و فعو این را ۱۹ و ۱۹۰۰ ما

على الرغم من المعاهدة التى نُصَّ فيها على منحهم الحرية والحياة (1) ، فأى بون شاسع بين هذه الأخلاق الفظة ، والمعاملة الوحشية ، والتعصب الذميم الذى يظهره المسيحيون دائمًا ، و بين تلك الأخلاق النبيلة ، والفتوة الكاملة التى يظهرها المسلمون ؟ 1 . لقد ارتكب ريتشارد في معركة عكا إثمين عظيمين : قتله الأسرى الضعفاء الذين لا يملكون حولاً ولا قوة ، ونقضه العهد ، وغدره وخيانته .

استمع إلى المقريزى يصف معاملة سلاطين الماليك لأسرى الصليبيين والمغول: وإذا انتهت الموقعة الحربية ووضعت الحرب أوزارها أحصيت العنائم والأسرى ، وكان كل أمير يستولى على غنيمته ، عدا الأسلحة فإنها كانت كلها مئول إلى السلطان ، وليس للجود أو لقوادهم أن يأخذوا شيئاً مها إلا بإذبه . أمّا الأسرى فكانوا من نصيب السلطان ، الذي كان يأخذ ممهم ما شاء لنفسه ، ويأمر بتوزيع ما بتى من النساء والغلمان على الأمراء . أمّا الرجال ، فقد كان السلطان لا يتصرف في أمرهم بشيء إلا بعد معرفة أقدارهم ومراتبهم ، ومكاتبهم بين دويهم ، فمن كان منهم ذا مقام خاص طلبت منه القدية ، وأخلى سبيله ، " من كان ممهم من العامة ولا ينتظر منه فدية ، فكان يرسل إلى مكنة خاصة بالأمرى (٢٠) .

حقاً إن عظمة الفتوة العربية ، و لأخلاق الإسلامية تتجلى في تلك المعارك لد مية التي درت قديّاً بين العرب المتعصب والإسلام السمح ، وفي دلك

<sup>(1)</sup> Marin: Histoire de Saladia, Saltaur Exepte et a et. II p 306 et 307 — Stanle — lane — Pool Sal lall of the Kingdom of Jerusale a, en 306.

<sup>&</sup>quot; ١٠٠ ١ يي ٣٠٠ مو ١٠١ ويا بعدها .

يقول (ستاملى لين بول): « لقد أجم الذين كتبوا عن الحروب الصليبية على أن فضائل المدنية: المعظمة ، والسياحة ، والعفو ، والفروسية الحقيقية ، والتهذيب الديث ، كانت كلها في جانب العرب والمسلمين إبّان هذا القتال المرير (٢١) » .

٢ - كانت في طبقة خاصة من الساس هم النبلاء ، وأمر الإقطاع وفرسامهم ، وكانت صفة علمة للعرب جميعًا الذين لا يعرفون نظام الطبقات ولا يقرونه .

س – ابتدأت أول الأمر للحايه من وحشية محترفى الحرب ، ثم تدحت فيها الكنيسة ، ثم القلبت على الكنيسة ،

ع - أخذ فرسان الغرب عن اله رب كل تقاليد الفروسية خلقيه من شجاعة وكرم ، وسماحة ، وعفو عند المقدرة ، واحترام لمرأة ، ووقاء دامه و وحاية للضعه ، وإن له يصلوا إلى م وصل إليه العرب ، لأن هده "صعت كات طبيعيه لدى العرب ، مة صلة في الموسمه ، وحرت مه تقسده ، وورثوه عن مأتهم ، وحث عبر درمه ، الاساء و على مدة على ممكنم في قلومهم وطباعه ، والا يسكم وستصبحه ن واله ها من وهي المكس من دمن وساس عرب واستصبحه ن واله ها من عيمه المكس من دمن ورسان عرب والمدار وعنه عنه مه وصعى عبه المكس من دمن ورسان عرب والمدار والمعناء الما وصعى عبه المكس من دمن ورسان عرب والمار والمان الماكس من دمن ورسان عرب والمان والمان الماكس من دمن ورسان عرب والمان والمان

تعصبهم ، و إن أفادوا كثيراً من الدمائة ورقة الجانب وكثيراً من سمات الفتوة المومية بعد أن اختلطوا بهم .

ه - ظهر نظام القروسية في أورا أولاً مصبوعاً بصبغة عكرية بحتة ، من غير أن يسم بصغات خلقية شريعة ، ثم خلى بالأخلاق الشريفة بعد ذلك ، ولدى العرب ظهرت الفتوة الخلقية أولاً ولم يظهر نظام الفتوة إلا متأخراً على عهد الماصر لدين الله ، حين رأى العرب أنفسهم في حاجة إلى قوة و نظام يحفظان عليهم أحلاقهم.

وخير ما أختم مه هذه الفقرة هو قول ( ليميتر ) S. Lemaitre : « من العجب أن الشعر العربي في أثناء الحروب الصليبيه كان له تأثير خنى لست أدرى كمه في صوغ للثل الأخلاقية لفرسان فرسا » (١) .

وقول (شاتو بریان): « تمیز عبد الفروسیة فی الغرب بوجود النظام الإفطاعی ، وطغیان الإمبراطور وحاشیته ، وظلمهم للناس . أما العرب فلم یکن لدیهم نظام إقطاعی ، بل کان العربی الذی یعبش فی الصحراء، ویقیم فی خبائه — مهم کان فقیرا معدما — یتمتع بکامل الحریة ، وله من جمیع الناس کل التقدیر ، وهو شجاع ، حر ، کله نشاط وحیوی ، لایعرف له سیداً غیر الله » (۲) .

ولا يسعى أن أنتقل إلى تقطة أخرى من البحث قبـل أن أشير إشارة سيره لى أثير العرب على فرسال أورفا من حيت احترام المرأة ، والحب ،

<sup>(1)</sup> Wacvi Ghali p. 1.

<sup>(2)</sup> Crateaubriand. Annly se raisonnée de l'Histoire de Torce (brodalitée Crevulerie etc.) n 82

والشعر : ظير فرسان أوربا فى أواخر عهد الفروسية الغربية بمظهر الاحترام للمرأة ، لا لتلك صاحبة المقام المعاز فى المجتمع فحسب ولكن لجنس النساء بعامة مهما كانت معزلتها الاجتماعية ، ورقت طباعهم الحربية ، وخشونتهم التى اشتهروا بها فى القرون الوسطى ، وصاروا أدمث خلقا ، وألطف معاملة ، وأرق حاشية ، وكان هذا كله من أثر الفتوة العربية التى أفادوا منها كثيراً.

اشتهر العرب من قديم بعاطفتهم المشبوبة ، وحبهم القوى ، واحترامهم المرأة ، حتى فى الجاهلية ، ولما جاء الإسلام رفع من شأنها ، وأعطاها حقوق ، وساوى بينها وبين الرجل فى الواجبات والتحاليف ، وكانت المرأة هى المنعة المشعراء ، تضوا بمحاسنها وذكرياتها فى أوائل قصائدهم ، بل نظموا فى حهه أقوى الشعر العاطنى وأرقه فى كل الآداب . واشتهر من بينهم من يهوى هوى عذرياً شريفاً ، يرقى بالإنسانية إلى منزلة التجرد من المدة ، إلى مرتبة الملائكة . وهذه حقائق موجزة لا تحتاج منه إلى تقرير أو تفصيل ، وخير لها أن ستمع وهذه حقائق الغربيين يدلون بشهادتهم فى هذا الموضوع : يقول ( مهوريان ) (١٠ ) : هؤلاء المسلمون أرقى الناس حُم ، وأكثرهم خشوعاً ، وأشدهم عاطفه ، وإدا أحب أحدهم امرأة — وإن حجبها حتى تصير أسيرة بيته — أصحت حاكة مطبق السيادة ، ومعبودة لا تمرّع لهذا الهى ملكت قلبه ، من أحل انسه سعى العرب وراء المجد ، ولكى يسطعوا مم عيسه سعو فى سايس الثر ، حتى يقدمو الهن أغلى ما ملكون من مال ، وحياة ته .

ویقول (سیسموندی ) فی أو تم افر با شاسع عشر : بری ساه

<sup>(1)</sup> For a . Price Minimize to sur les Maures.

السلمين مقدمات في أعينهم ، وليس الحجاب لهن سجناً كا يزعم الناس ، و إنما هيكلا يعبدون فيه ، ولا يسمح المسلم أن ينغص زوجته أي شأن من شون الحياة ، أو ألم من الآلام ، بل إنه — لرجولته الكاملة — يتحمل كل شيء وحده ، ولا يكلفها عملاً ، والشعر الذي يقصح به عن حبه وعبادته لها هو الذي نجده في شعر الفروسية الغربية» (١) ، يقول هذا وقد بلغت المرأة الغربية في الحضارة ، ورفعة المنزلة في المجتمع شأناً كبيراً ، في المالك بكتاب القرون الوسطى ؟ .

تميز عبد الغروسية الغربية دون سواه بالحب الذي يختلف اختلافاً جوهريا عما كان عليه الأس في روما أو بلاد الإغريق ، فقد يحول الحب الساذج الخشن إلى احترام عميق للمرأة ، والبعد عن المادة ، وخلّت المشاعر الساذجة مكانها إلى نوع من التقديس الصوفي . كان المبدأ لدى الفرسان أن يحبوا ، وكان الحب في نظرهم فضيلة ، بل منبع كل الفضائل ، ولهذا صار جميع الفرسان فضلاء ، لأنهم يحبون ، أو يتظاهرون بأنهم يحبون ، وصار الحب نظاماً تعليمياً وغرف خب بأنه أصل كل نشاط ، وكل فضيلة خلقية ، وكل عجد .

صرت محسن الحب فى القرون الوسطى عقيدة لا تنازع ، وارتفع شأن الحب حتى أصبح مذهباً اجتمعياً ، له قانونه ، ومحاكه ، وكهنته ، والمستشهدون فى سبيله .

ولاأدل على تأثر فر-ن أوربا - ولا سيا فرسان وسط فرنسا وجنوبها - هوة لعربية من شيوع ضهرة غريبة تميزت مها الفروسية الغربية في

<sup>(1)</sup> Sismondi, op, cit p. 96.

طورها الأخير ، أى بعد عن أن اشتد اختلاط هؤلاء الفرسان بالعرب إبان الحروب الصليبية وفى أسبابيا ، وفى وسط فرنسا وجنوبها ، تلك الظاهرة هى اقتران الشعر بالفروسية . فمنذ صار الحب مذهباً أصبح قرض الشعر من الأمور المضرورية التى يحب أن يكمل بها الفارس نفسه ، بل أصبح شرطاً من شروط الفروسية . وصار لزاماً على كل الفرسان صغاراً وكباراً أن يقولوا الشعر ، ومن لم يستطع أن يقرض الشعر بنفسه ، ليتغنى بحبه ، ويفصح عن لواعج قلبه ، أنشد شعر سواه (١) .

وهذه الظاهرة ولا ريب لم تشع يينهم إلا لتأثرهم البالغ بتقاليد الفروسية العربية، فقلما تجد فارساً عربياً ، ولا سيا في العصر الجاهلي ، لايقول الشعر ، ولا يتغنى بحبه ، ويرتل آيات وجده . كان جُلُ شعراء العرب الفرسان محين ، ينفثون في قصائدهم لواعج أفئدتهم ، ومار حبهم ، لحقيقي أو لمتخيل على الأفل . فالغزل إما أن يصدر مهم عن عاطفة صادقة تنبى ، عن تماب دلسه الوجد والعشق كما نرى عند عنترة ، وإما أن يكون عن تطهر مهم حب الوجد والعشق كما نرى عند عنترة ، وإما أن يكون عن تطهر مهم حب دون أن يكن وراءه صدف في العاطفة . وكذلك كان كل شعرا ، (الغرودور ) عبين أو تظاهروا بالحب ، وكانو يغشون قصور لمون والأمر ، كم فعل الهرب من قبل ؛ إذ توجهو بقصائدهم إلى الحلف و لأمراء . ويقول الأسد دحب " عرب عن غيانة القرن الحدى عشر ظهر في حنوب و ساعى حين غية عبر عالم نهاية القرن الحدى عشر ظهر في حنوب و ساعى حين غية عرب

<sup>(1)</sup> Laur . (. I. . 529.

<sup>(2)</sup> H. R. Gall . Long ; of 'slum.

أعفر ترجته العربية حا س ٥٧ وم عدها.

جديد من الشعر ، صناعته جديدة ، وله موضوع جديد ، ونفسية اجماعية جديدة وليس فى الأدب الفرنسى القديم إلا شىء قليل مما يمكن اعتباره ممهداً لهذا التطور ، على أننا برى من حهة أخرى أن فى هذا الشعر الفرنسى الجديد بعض وجوه شبه قوية بينه و بين بوع خاص من الشعر الذى كان معاصراً له فى إسبانية العربية ، وهل هناك أقرب إلى العقل والبديهة من أن نظن أن الشعراء الأقدمين فى إقليم ( پروفانس ) كابوا متأثرين بالنماذج العربية .

ه وليست جدة الشعر البروفانسي آتية من ناحية موضوعه فحسب، ولكنها آتية من ناحية الطريقة التي اتبعت في صوغ هذا الموضوع ، وذلك العشق الخفاق الذي كان يعبر عنه هذا الشعر تعبيراً غنياً بالصور الخيالية ، ممتازاً بالصقل والتجويد ولم يكن من ذلك العشق الذي كانت تعبر عنه الأغاني الشعبية الساذجة المفعمة بالوله والهيام ، وإنما كان هذا العشق مذهباً عاطفياً . ولم يجد ذلك العشق مثله الأعلى في الفتاة ، و إنما وجده في الزوجة ، وهي التي كان لتقديسها ، وتقدير خدماتها سلطان أخلاق أثر في حياة الشاعر فجعلها حياة غنية نبيلة مماً ، فأين نشأ إذاً هذا الضرب من الحب أو هذا التقديس للسيدة ؟ .

« لم يكن هذا الضرب من الحب تتيجة لتقاليد ذلك العصر ، كما تظهر عمثلة في آداب الشعب ، سوالا كانت هذه الآداب تيوتونية ، أو رومانية . يقول برنتبير : ولم يحدت أن امرأة في أي زمان ومكان كانت تحنى رأسها ، وتخضع معل القوة والبطش و الجبروت والسلطان أكتر مما كانت تفعله المرأة من نساء الطبقة لمتوسطة في العصور الوسطى » .

ع وقد كان محمد منزنة عظيمة في الشعر العربي ، والعرب هم أول من

عنى بتحليل الحب، والعاطفة، فهذا ابن داود فى كتاب الزهرة نراه يرتب فى شعره كل مظاهر الحب ويصنفها، ويفصلها، ويشرح طبيعة الحب وقوانينه وتأثيراته، وطرق التعبير عنه، وكان فى كل هذا متآثراً بذلك المثل الأعلى الذى نص عليه الأثر: لا من عشق فكم فعف فمات فهو شهيد».

ولقد كان للشعرفي الأبدلس منزلة سامية ، وكان يجرى على كل الألسنة . ومن بين أولئك الشعراء الذين لاحصر لهم ، والذين عرفت أسماء طائفة منهم ، وأغفلت أسماء طائفة أخرى يصح أن نتخذ اسم الشاعر الفارس سعيد من جودى ، وقد اقتبس المستشرق دوزي أشماره مثلاً على موضوعا هذا(١). وهنا نرى أن المثل الأعلى للحب العذرى الأفلاطوني قد صدف قبولًا عاماً . و بان حزم يضرب المثل في الإسلام للتطرف الديني والجدل العنيف، وشهرته في الغرب هي أنه مؤسس علم الأديان المقارن ، ومع ذلك فقد ألف كة ماً في الحب هو كتاب ( طوق الحامة ) ، وضمنه أشعاراً شرح بها ما كتبه ، فجاء كنابه معادلاً الكتاب الزهرة . بل ربم كان متفوقاً عليه . وابن حزم هو لذى يعتقد بالمضرية الأفلاطونية في الحب وهي: (أن الحب وسيلة به يتحد في لحية شدن منفصال لماهية علوية واحدة ) ، وبهذه الروح الخيالية الخاصة كان يكشف ن حزم عن تحليل للحب ، هو من وجوه عدة ذلك التحليل لمى تر ، عبد جماعة ( الترو بادور ) في القرن التاني ، وإن كان هؤ ياء قد قصرو عن ردر ك م سم إليه ان حزم في وصفه للحب .

ولئن كان كثير من نشعر العرى مالأسس يتيه نشعراء على سحيتسم المال كان كثير من نشعر العرى مالأسس يتيه نشعراء على سحيتسم المال كان كثير من نشعر العرى مالأسس يتيه نشعراء على سحيتسم المال كان كثير من نشعر العرى مالأسس يتيه نشعراء على سحيتسم

<sup>(19 --- --</sup>

فى غير ما تكلف، فإن ما وصل إلينا منه كان فى الغالب شعراً مصقولا متقن السبك ، أنتجته قرائح الشعراء ، والشاعرات فى البلاط ، وكان هؤلاء هم الأرستقراطية فى صناعة الشعر ، ولم يكن الأسراء والوزراء أفسهم يستشعرون ضعة فى مجاراة أولئك الشعراء ، بل كان من الشعراء أفسهم من يتقلدون مراتب الوزارة والإمارة .

ويقول الأستاذ جب كذلك: « في بداية القرن الثاني عشر لليلادى ظهر نوع جديد من الشعر هو الزجل ، على يد ( ابن قزمان ) ، وهو و إن كان معاصراً للأوائل من شعراء المترو فادور — فإنه كما صرح هو بذلك — كان يسلك طريقة ثابتة ومألوفه في الأندلس . أما شعره من حيث هو فن ، فقد كان عربياً في صنعته وقوافيه ، وإيما شمله القلاب من فاحية العروض ، فأصبحت أوزانه معتمدة على النبرات ، وليست معتمدة على التفاعيل . وقد كات مقطوعاته الشعرية محكمة البناء لكي تقوم بنما أمها جماعة ، إذ أن الكثير من أشعاره كان عبارة عن مآس تمثيلية وصعت ليتغي بها المتكسبون فالشعر في الطرقات » .

وإدا وازنا بين همذه المقضوعات الشعرية عمد الأقدمين من شعراء ريروه بس تكشفت لما مشامهات ذات بال ، فلذه أشعار (وليم دى بواتييه) لا William de Poitiers كانت تصاع أحيامًا في نفس الأوزان التي صيغت فيها تسعر س قزم س ، وأحيامًا أحرى تحتلف عمها حتلافًا يسيراً مصدوه برعبة في حص تلك الأور ن ملائمة للغماء الفردى ، بعد أن كانت معدة الأن يتعى

<sup>(1)</sup> Gibb: The Legacy of Islam.

ولقد ذهب بعض الباحثين إلى القول بأنه « إذا كانت أور بامدينة بديامتها لليهود فكذلك هي مدينة بقصصها للعرب ، فإننا ندين لهذه التقافات المتقاربة التي استوطنت الهضبة السورية العربية - وهي الهضبة التي تضم فيا تضم فلسطين - بأكبر قسط من تلك الحيوية التي جعلت أوربا في القرون الوسطى تختلف من الناحيتين الفكرية والروحية عن الإمبراطورية التي كانت تحت الحكم الروماني (٢) ».

كان يصحب شاعر الترومادور عازف يتغى بشعره ، ويوقع الأمنام على آلة ذات ثلاثة أوتار ، متشها بالشاعر العربى الذي كان يصحبه الراوى يتغنى كذلك بشعره ، وهذه الآلة الموسيقية التي كانت تصاحب الشاعر البروفانسي تبيهة تمم الشبه بتلك الآلة التي كان يحملها الراوى الأندلسي ، وهي قريبة جد القرب من (ربانة) الشاعر المصرى الذي كان يسامر المس يشدهم قصة عنترة أو أبي زيد الهلالي في أحياء القاهرة نوضية ، وفي مدرل الآوياء بالريف.

وکما تباهی الشاعر الفارس من شعر ء الترو مادور دن محبوبته دت مه وحب و نبل أمعن فی إخفاء اسمها ، وکسی عنه ، و متح به من عید ، و کمن لایفصح به "بدا ، وهو وحده الذی یدرك عفمته ، ودت بیدهد به سن السسكل مذهد (۲) . و نه ت مدد به فی هست س شمه به شر بعری الکس کل مذهد (۲) . و نه ت مدد به فی هست س شمه به شر بعری المحرّل بدی کنیر مرکبی عن شمو یه ، ، ، ، ، ، از بهد اهر ، بی

قاسى منها المحبون أهوالا أن أحدهم إذا صرح باسم محبو بنه فى غزله حُرِّم عليه -لقاؤها، والزواج منها، وطالما استعمل الشعراء صيغة المذكر فى أشعارهم الغزلية إمعاماً فى إخفاء المحبوبة، وعدم افتضاح حمهما، وقد يسمونها أحياماً بأحد الأسماء المشائعة فى الشعر كبند ودعد والرباب.

و إذا فحصنا عن وصف المرأة عند شعراء التروبادور وجدناه كبر الشبه بما جاء في الشعر العربي فهي : لا نضرة كورد الربيع ، بيضاء كالز نبقة أو الآس ذهبية الشعر ، لها عنق كالعاج المصقول ، ووجه حلو القسمات مستدير ، وجبهة عالية ناصعة مصقولة كالمرآة ، وعيونها خضراء دائمة المرح والضحك ، وفمها صغير كنم الطفل ، وشفتاها في لون زهرة الخوخ ، أمّا أسنانها فياصعة البياض ، صغيرة منسقة ، متلاصقة . وهي عبلة الشّوى ، مُدَمّلَجة الساقين ، مستديرة السكمبين ، لها خصر رقيق ، وقد رشيق ، و صدر ملي ، ويد رخصة بيضاء طويلة » (۱) .

وهذا م كان يتطلبه العرب من المرأة . استمع اعربي يقول لآخر وقد أراد أن يتزوج: « خذ ملساء القدمين ، نقّاء الفخذين ، ضخمة الذراعين ، رخصة لكنهين ، زَجَّاء الحاجبين (٢) لكنهين ، دردة "مديبن ، حر ء الحدين . كحلاء الغينين ، زَجَّاء الحاجبين المياء الشفتين ، رَجّاء الحاجبين أرسلها لي الشفتين ، رجوء لجيس (٢) . . . الح<sup>(3)</sup> ، وهاك ماقالته عصام حين أرسلها حارت بن عمرو ملك كدة لترى له بنة عوف بن محلّم فجاءت تقول له :

<sup>(1)</sup> Gautier. La Chevalerie. pp. 375 et suiv.

<sup>(</sup>٧) دنيتة الحاجير في صول .

<sup>(</sup>٣) اسح متاوة ما بين الحاجبين .

<sup>(</sup>ع) رحم بنوخ الأرب للاكوسي - ٧ ص ١٠ .

فن كل ما تقدم ترى عظم تأثر شعر ، ( پروف س ) وفرسهم بالشعر العربى ، وأساليب الفتوة العربية ، فى معايها خطفية ، ومثها العبيه ، من تنجعة ووفاء بالوعد ، وكرم ، واحترام العرأة ، وتهمه "لهمو هذا الشعر الذي يفيص بالعشق و لهوى العدارى ، حين حكو العاس فى قومه ، وتهم صدو يقولون الشعر على المحارب ، موضواً ، و سعر ، وقامة ، ومرة رحياة المرى ، موضواً ، و سعرة ، وقامة ، ومرة رحياة المرى ، موضواً ، و سعرة ، وقامة ، ومرة رحياة المرى ، موضواً ، و سعرة ، وقامة ، ومرة رحياة المرى ، موضواً ، و سعرة ، وقامة ، ومرة رحياة المرى ، موضواً ، و سعرة ، وقامة ، ومرة رحياة المرى ، موضواً ، و سعرة ، وقامة ، ومرة رحياة المرى ، موضواً ، و سعرة ، وقامة ، ومرة رحياة المرى ، موضواً ، و سعرة ، وقامة ، ومرة رحياة المرى ، ومرة رحياة المرى ، موضواً ، و سعرة ، وقامة ، ومرة رحياة المركة ا

<sup>(</sup>١) لوابن: المصر الشديد . (٢ لحمر: عجم.

٣١) عبرة: عنيلة احسم ، وهمة مو به .

١٤١ نصديع : لصائيل ، بحرب.

١٥٠ لأرحوان ، أصبع لأحر شديد عرة ،

۱۳ دت أثير فيها أنح الرحدثة ، عن صامة ، و شاك الدائم وحدثها رحع ياوح الأرب الأوان ٢٠٠٠ س ١٠

وطريقة إنشاء. فهل ثمة من يجادل فى أن الفتوة العربية قد أثرت أثراً كبيراً فى فروسية الغرب ؟.

ولا أريد أن أتعرض للقصص الغربي الذي تأثر بالفروسية العربية بشيء من التفصيل ، فحسبي تلك الإشارات العابرة التي سبقت إليه ، ولا أريد أن أتعرض لذكر مثات السكلات التي ساقاها فوريل ، ورايبرا ، وسيسمو مدى ، وغيرهم للتدليل على أخذ الفروسية الغربية من العرب ، وحسبك أن تعرف أن كلة تروبادور مأخوذة من كلة طراب أي غنى ، و إن كان بعضهم يقول : إنها مأخوذة من كلة مأخوذة من كلة وهو الهيام وجد ، ولعلك تعلم أن وَجَد من معايها في العربية عَشِق من الوجد وهو الهيام وشدة العشق .

\* \* \*

ولنعمد الآن إلى شيء من الموازنة بين قوانين الفروسية الغربية ، وتقاليد الفتوة العربية ، فترى أن قانون الفروسية كما يراه جوتييه (١) يتكون من ثماني أصول ، منها أربعة دينية وأربعة مدنية ، فأما الدينية فهي :

الناسم المناسم المناسم الكيسة ، وتمتيل الأوامرها ، فإن فعات ذلك ولو أدى هذا إلى استسهادك في سبيل عقيدتك دخلت الجهة . وهذا المبدأ الأول مقرر في الإسلام ، فالله سبحاله وتعلى يقول : « إنّ الإنسان خلق هاوعا ، إذا مسه الدرُّ حَروع ، وإذا مسه لحير منوعا ، إلاّ المصلين ، الذين هم على صلاتهم دائمو ، والذين في أمو هم حق معلوم ، للسائل والمحروم ، والذين بية رقرن سوم المدين ، و دين هم من عدا ل رمهم مشفقُون ، إن عذاب رمهم مشفقُون ، إن عذاب رمهم مشفقُون ، إن عذاب رمهم

<sup>(1)</sup> Gautier: La Che alere. v 3\_

غير مأمون ، والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما مَلَكَتُ أَيْمَانُهُم فإسهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم المَادُون ، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ، والذين هم بشهاداتهم قائمون ، والذين هم على صلاتهم يحافظون ، أولئك في جات مُكر مون (١) »

وقال تعالى : « ولا تقولوا لمن يُثْتَلُ فى سبيل الله أموات ، بل أحياء ، ولكن لا تشعرون(٢) » .

وقال تعالى : « والذين آمنوا مالله ورُسُله أولئك هم الصدِّيقون ، والشهداء عبد رسمه ، لهم أحرهم ونورٌهم ، والذين كَفروا وكذبوا بآياتنا أوالك أصحابُ لجميم (٣) » .

وقال تعالى: « ومن يضع الله والرسول فأولتك مع الذين أمع الله عليهم من الديين والصدايقين والشهداء و الصالحين وحَسُن أوللك رفيق (١) » .

۲ — أن تحيى الكيسة ، وتبدل كل ما تستطيع من مار ، و اس ،
 و نفيس في سيل نصرتها و قويتها .

وقد أمر لله سبحانه وتعالى فى أكثر من آية كريمة بالدفع عن أدين وحمايته ، والبدل فى سبيل بصرته : قال بعنى : ، الدين آمنو ، وهاحرو ، وحاهدو فى سبيل لله رأمو هم وأنصابه أعصاً درحة عسد بد ، وأولتت هم اله " ولام) » .

» سورة دست كيه » .

۱۹) سبورة نده رخ س الانة ۱۱ در ۴۵

٣٠ سورة عر كية ١٠٠٠

<sup>. ،</sup> سورة ساء يَّة ه ٠٠.

سررة تو کیه ۰

وقال تعالى: « أَدِن الذَّنِ يَقَاتَلُونَ بِأَنَّهُم ظُلُمُوا ، وإِنَّ الله على نصرهم لقدير ، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربّنا الله ، ولولا دَفع الله الناس بعضهم ببعض لَهُد مّت صوابع وبيّع ، وصلوات ، ومساجِد يُذكر فيها اسم الله كثيراً ، ولينصُرنَ الله من ينصره ، إنَّ الله لقوى عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، ولله عاقبة الأمور (١) » .

وقال تعالى: « انفروا خِفَافًا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسِكم فى سبيل الله ، ذلك خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون(٢) » .

" - والأمر الثالث أن تشرف على الكافرين حَرْبًا لا هوادة فيها ولا رحمة . فإذا كان الأمر الثانى قصد به الدفاع عن الكنيسة ، فإن الأمر النالث قصد به إخضاع الكافرين لأمر الكنيسة ، قالثانى سلبى ، والثالث إيحابى .

لقد ففذ المسيحيون هذا الأمر بالدّّقة ، ولم يتهاونوا فيه يوماً واحداً في حرومهم الطويلة مع السليل حتى اليوم ، ففذوه بحماسة ، وحَجِيّة ، وتعصب دميم ، ويقول حوتيه « ليس أدما القصصى إلا أحاديث هذا الصراع الكبير لمريع » ، وقد استشهد مهذين البيتين ، وها يفصحان عن حال المسيحيين تم الإفصاح في صراعهم صد المسلميل :

« إمهم شحار بون جموع الأتر ك متطوعين وكتير م تَعَمَّدُ و في دم شهم »

ر سورة الحج الآيات من ٣٩ -- ٤١ (٢) سورة ادورة كاية . ٤ .

ولم يخفف الموت ، والهزيمة أحياناً من حدة الحقد فى قلوب هؤلاء الغزاة المسليبيين القساة ، بل تراهم فى معاركهم ضد المارقين يتخيلون أن نعيم السماء عظيم ، ولفلك يثبتون فى المعركه ويصمدون لأعدائهم وهم يقولون : « إذا كنا راقدين فى جنات النعيم ، فإننا سننزل منها لمحاربة المسلمين (۱) » .

ويقول واصف غالى باشا(٢): « إننا نعل أن المسلمين فى أوج قوتهم وعظمتهم قد أظهروا كثيراً من رحابة الصدر باطاً وضاهراً. أما فى الظاهر، فإنهم لم يقدموا أبدا على هذه الأفعال التى تنم عن تعصب ذميم، ولم يقهروا أحداً على الإسلام فى حروبهم الطويلة مع الصليبيين، وفى حروبهم مع القوط بأسبانيا، أو مع جنود أور با يفرنسا وسواها. لأن القرآن فى الحقيقة يطالبهم بأن ينذروا من يريدون الحرب معه، ويدعوه أولاً إلى الإسلام: « وادع بأن ينذروا من يريدون الحرب معه، ويدعوه أولاً إلى الإسلام: « وادع بأن ينذروا من يريدون الحرب معه، ويدعوه أولاً إلى الإسلام: « وادع ما أي سيل ربي ما لله كله والموعظ الحسة، وجادفه بالتي هي حسن، إلى ربي هو أعلم عن سبيله ، وهو على د نهتدين ، وإن عاقبتُ فعقو مس ما عُوقبتم مه ، ولن عاقبتُ فعقو من المناه في قبير المن سبيله ، وهو على المناه من المناه الم

ويقول تعالى: لا إكراه في الدين قد تبيّن نرشد مِنَ انحيُّ العيُّ ا

ويقول السير توماس أربولد(٥): « ولكس ي سمع س أية محولة بُدَّرَةِ لإرغام الطوائف من غير المسايس عن قبور الإسلام ، أو عن أى صمدم د ماه،

<sup>&</sup>quot;) 'w till ri ell. p. 71

<sup>(2)</sup> W. G. J. C. ett p. 212.

<sup>(</sup>٣) سورة المحل كية ١٧٤.

ع) البفرة كايه ٢٥٥ -

T Pra . r . h 2. h 2.

قصد منه استئصال الدين المسيحي ، ولو اختار الخافساء تنفيذ إحدى الخطتين لاكتسحوا المسيحية بتلك السهولة التي أقصى بها فرديناند وإيزابلا دين الإسلام من أسبانيا ، أو التي جعل بها لويس الرابع عشر المذهب البروتستانتي مذهبا يعاقب عليه متبعوه في فرنسا ، أو بتلك السهولة التي ظل بها اليهود مبعدين عن انجلترا مدة خسين وثلثائة سنة ، ولكانت الكنائس الشرقية في آسيا قد انعزلت انعزالاً تاماً عن سائر العالم المسيحي الذي لم يوجد في جميع أنحاثه أحد يقف في جانبهم فاعتبارهم طوائف خارجة عن الدين ، ولهذا فإن عجرد بقاء هذه الكنائس حتى الآن يحمل في طياته الدليل القوى على ما قامت عليه سياسة الحكومات الإسلامية وجه عام من تسامح نحوه » .

إنا قول في غير فحر أو ادعاء أو تعصب لديننا . إن العرب المسلمين في فتوحاتهم العظيمة التي حوالوا مها وجه التاريخ كانوا مثلاً أعلى للجنود الشرقاء والفرسان العظاء جاءوا للعالم بخير رسلة ، تخرجهم من الظلمات إلى النور ، ومن سجن القبر والذل ، إلى روضة العدل والحرية ، ولذلك قابلوهم بكل ترحاب وفتحوا لهم صدوره ، وتحولوا طائعين غير مقهورين إلى هذا الدين الحبيف ، ومن أبى منهم إلا التمسك بدينه ، فيو في حل من أمره ، غير مضطهد أو مُساء إليه ، استمع إلى ميشيل الأكبر اليعقوبي بطريق أبطاكية ، وهو يقرر أن يد الله مع المسلمين في فتوحاتهم ، وأنهم أتوا لحير العالم وبركته ، وذلك عد من ضحة قرون ، لأنه وذلك عد من ضحة قرون ، لأنه عد من صحف القرن الثابي عشر ، فذكر فظائع هرقل ضد

تفرد بالجبروت والقوة ، والذي يديل دولة البشركما يشاء فيؤتيها من يشاء ، ويرفع الوضيع — لما رأى شرور الروم الذين لجنوا إلى القوة فنهبوا كنائسنا ، وسلبوا أديارنا في كافة ممتلكاتهم ، وأنزلوا بنا المقاب في غير رحمة ولا شفقة أرسل أبناء إسماعيل من بلاد الجنوب ، ليخلصنا على أيديهم من قبضة الروم ، وفي الحق إننا إذا كنا قد تحملنا شيئاً من الخسارة بسبب انتزاع الكنائس الكاثوليكية منا ، وإعطائها لأهل خلقيدونية ، فقد استمرت هذه الكنائس في حوزتهم ، ولما أسلمت المدن للمرب خصص هؤلاء لكل طائفة الكنائس التي وجدت في حوزتها ، ومع ذلك فلم يكن كسباً هيّناً أن نتخلص من قسوة الروم وأذاهم ، وحنقهم ، وتحمسهم العنيف ضدما ، وأن نحد أنفسنا في أمن وسلام (١) » .

وف ملع الجيش الإسلامي وادي الأردن ، وعسكر أبو عبيدة في ( على ) كتب الأهالي المسيحيون في هذه البلاد إلى العرب يقولون : « يا معسر المسلمين ! أنتم أحبُّ إلينا من الروم ، وإن كانوا على دند ، أنتم أوفي لس ، وأرأف بنا ، وأكف عن ظلمنا ، وأحسن ولاية علين ، ولكنهم غسو ، عير مرد وعلى منازلها »(٢).

لقد كان ديدن المسلمين مند خرجو للجياد في سبيل به عس ته أيم الموآن الكريم ، وسنة ببيه العضيم ، رائدهم هندية النشر ، والنشر ، يه مساية أيه الكريم ، شريص العبيل المحتاج إلى لدو ، أو لأساير المتى بسى أصر به المداء ، أن

<sup>,</sup> س، وتوح الشاء لهدين عبد لله مردي للماء لل عسكم الله والم

فغسه النُل فهو فى أمس الحاجة للحرية والمواساة . هاك أبا بكر يخاطب أول بعث وجهه للغزو بعد وفاة رسول الله ، ويعطى له التعاليم التى ما حاد عنها المسلمون قط ، والتى كانت رحمة وبركة على العالم أجمع : «يآيها الناس قفوا أوصيكم بعشر ، فاحفظوها عنى . لا تخونوا ، ولا تغلوا ، ولا تغدروا ، ولا تُمثّلوا ، ولا تقتلوا طِفْلاً صغيراً ولا شيخاً كبيراً ، ولا امرأة ، ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مشرة ، ولا تذبحوا شاة ، ولا بقرة ، ولا بعيراً إلا لما كلة ، وسوف تمرون بأقوام قد فرّغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوهم ، وما فرغوا أنفسهم له ، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم منها شيئاً فاذكروا اسم الله عليها » (() .

تميز المسلمون بالتسامح مع أهل الديانات الأخرى ، وفرضوا عليهم الجزية فى نظير حمايتهم إذا أبوا الدخول فى الإسلام ، فهى ليست عقاباً لامتناعهم عن قبول الإسلام ، وإنما أجراً لحمايتهم لأنهم ممنوعون من الانخراط فى سلك الجيش الإسلامى ما داموا لم يسلموا ، ولا أدل على ذلك من تلك الحادثة التى وقمت فى حكم عر من الخطب ، ذلك حين حشد هرقل جيشاً ضخماً يصد قوات لمسلمين المختفة ، فكان لزاماً على المسلمين حينئذ أن يركزوا كل نشاطبه وقوتهم فى المعركة التى أحدقت بهم ، ولما علم أبو عبيدة قائد المسلمين بذلك كتب إلى عمل المدن الفتوحة بالشام يأمرهم بأن يردوا عايهم ما جُبى من خزية من هذه لمدن ، وكتب إلى الناس يقول : « إنما ردوما عليهم من خزية من هذه لمدن ، وكتب إلى الناس يقول : « إنما ردوما عليهم أمواسكم المنه المنه المنه من خوية من هذه المدن ، وكتب إلى الناس يقول عليها أن نمنعهم أمواسكم علينا أن نمنعهم المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه علينا أن نمنعهم المنه المنه

١١ " ريخ اصري ح ٣ س ٢١٣ .

وإنا لا نقدر على ذلك ، وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم ، ونحن لسكم على الشرط ، وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم » ، وبذلك رُدّت مبالغ طائلة من مال الدولة ، فدعا المسيحيون بالبركة لرؤساء المسلمين وقالوا : « ردّ كم الله علينا ، ونصركم عليهم (أى على الروم) فلو كانوا هم لم يردوا علينا شيئاً ، وأخذوا كل شيء بقي لنا » (ا) .

بمثل هذا الخلق الكريم ، والسهاحة الحلوة ، والدين الرحيم انتصر المسلمون ، وغزوا القلوب قبل أن يغزوا البلاد ، وشتان بين فظائع لمسيحيين وحسنات المسلمين ، حتى لقد آثر المسيحيون من أهالى الشام وفاسطين حكم المسلمين على حكم الصليبين بعد أن أجلوهم عنها ، ولما فتحت بيت المقدس رحب أهلها المسيحيون بالسادة الجدد ، واطمأنوا إليهم ورضوا بحكمهم (٢) لأمهم ذاقو من فظاظة الصليبين الأوربيين وعسفهم ما لا يطاف .

لم يلجأ المسلمون يوماً إلى اضطهد المسيحيين ، وإكر اهنه على الإسلام إلا في النادر ، ثقة منهم بأن الاسلام دين العقل ، وأن كل من وهبه ند شيئاً من العقل سيهتدى للدين من غير قير ، وسيكون إسلامه صحيحاً خصاً لا نفو فيه ، فيفيد الأمة ، ولا يكون دسيسة عليه . وقد حار كنير من البحثين انفريين في سر عظمة الإسلام ، فنهم من رأى أن « لإسلام في جوهود نين يتمى أوست معانى هذه الكمة من نوجيتين الاشتقاقية والدريخية ، فإن تعريف الأسوب معانى هذه الكمة من يوجيتين الاشتقاقية والدريخية ، فإن تعريف الأسوب معانى هذه الكمة من يوجيتين الاشتقاقية والدريخية ، فإن تعريف الأسوب معانى هذه الكمة من يوجيتين الاشتقاقية والدريخية ، فإن تعريف الأسعادة الدينية على أسس سادى . المستعدة

<sup>(</sup>١) كتاب الحراج لأبي يوسف س ٨١ أتاهرة ١٣٠٢ ٥٠

<sup>421</sup> H. Pratz: Kink res hichte der Kreuzzüge, pp. 146-7-150. Berlin 1884.

من العقل والمنطق ينطبق على الإسلام تمام الانطباق . . . قد جهر القرآن دائمًا بمبدأ الوحدانية في عظمة وجلال وصفاء لا يعتريه التحول ، ومن العسير أن نحد في غير الإسلام مايفوق تلك المزايا ، ومن المتوقع لمقيدة خالية كل الخلو من جميع التعقيدات الفلسفية ، ثم هي تبعاً لذلك في متناول إدراك الشخص العادي أن تمتلك ، وإنها لتمتلك فعلاً ، قوة عجيبة لا كتساب طريقها إلى صمائر الباس ه (1) .

ويرى بعضهم أن سر القوة الخارقة للعادة التي أظهرها الإسلام في أزهر عصوره حين الفتح كامن في إدراك هذا الدين وجود الله ، وليس قولنا إن الله واحد بأعظم من قولنا إنه موجود بمعني أن وجوده هو حقيقة الكون المطلقة ، وأن إرادته هي العليا ، وأن قوته لا تحد ، وهذا معناه الإيمان بأن هناك إرادة ، بأن ثمّة إرادة مطلقة عليا لا تقاوم في وسط كل ما يغسر الكون من الاختلال والاضطراب والفساد الذي يحمله في صورة من الظلمة والوحشة تبعث على الفزع والرهبة ، كما أن معماه الإيمان بأن الرجل مسيرة طوع هذه الإرادة ، يظهرها ويلتزم الطاعة لها . . . وهذا هو الذي أمّد ححافل المسلمين بوسائل الفتح التي لا تقبر ، تلك الوسائل التي معتت فيهم روحاً من الانقياد الحربي ، والنظام العسكري ، كه بعثت فيهم ازدراء الموت ، على صورة لم تعرف قط من قبل العسكري ، كه بعثت فيهم ازدراء الموت ، على صورة لم تعرف قط من قبل في أي روح صادقة هنالة مين المسمين — دلك العمود الفقري لأحلاقهم ، أعي ذلك الصر الدي لا يعرف أعي ذلك الصر الدي لا يعرف أعي ذلك الشات في العزيمة ، والقوة في الإرادة ، وذلك الصر الدي لا يعرف أعي ذلك الثبات في العزيمة ، والقوة في الإرادة ، وذلك الصر الدي لا يعرف

<sup>(1)</sup> Edouard Mortet · La Propagande Chretier \* et - · adversaires Musulmans op. 17-8. (Paris 1892)

سبيلا إلى الشكوى ، والاستسلام لأشد المصائب، وأصمبها ، كل ذلك قد ميزٌ خير أنصار هذه العقيدة وجمَّلَهم ه (١٠) .

ولا أريد هنا أن أستطرد ، فأورد عدداً من النصوص الوفيرة لدى والتى سجل سها علماء المسيحيه إعجابهم بالإسلام ، وعدم لجوته إلى القسر والإكراه في سبيل دعوته عملا بقوله تعالى ، مخاطباً نبيه « أفات تُتكرِهُ الناس حتى يكونوا مؤمنين » ، وحسى أن أقول ما قال فور يل : « ليس في التاريخ أي حادثة تدل على اضطهاد المسلمين أو ظلمهم للمغلوبين (٢) » .

<sup>(</sup>Lo , r ' · - .

المسورة نساء لآية ٩٥٠ (١ لأحركم ساء العوادي - ٣٠٠ (١ المركم ساء العوادي - ٣٠٠ (١ المركم ساء العوادي - ٣٠٠ (١ ١٠٠٠ - ١٠٠١)

إن علاقة المحكوم بالحاكم قد حدَّدها الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم حبت يقول : « والذين يَجْتَلِبون كبائر الإِثْم والفواحِس ، وإذا غَضِبوا هم يَغْفِرون ، والذين استجابوا لربِّهم ، وأقاموا الصلاة ، وأمرُهم شورى بينهم ، وها رزقناهم ينفقون ، والذين إذا أصابهم البغي هُم ينتصرون ، وجزاء سيئة سيئة مثلها ، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين ، وكن انتصر بعد ظلمه و ولئك ما عليهم من سبيل ، إنما السيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرص بغير الملق أولئك لم عذاك أليم ، وَمَنْ صَبَرَ وغَفَر إن ذلك لمن عَزْم الأمور (١) » .

بل إن العرب في الجاهاية كانوا في متل هذه الديموقر اطية العجيبة ، لا سَيْدَ ولا مَسُود ، وإنما ارئيس منهم شخص هلته صفاته الممتازة لأن يرأس قومه . فإذا حاد يوماً عن الجادة ، أو غره ما هو فيه من سلطان حرجوا عليه ، بل قتلوه ، ولقد مرّت بك أمثلة عدة في هذا الكتاب عن ذلك ، وحسبي هنا أن أذكر ما قاله دوزى : «كان يشترط في رئيس القبيلة ست صفات : الجود والشحاعة ، والحلم ، والتواضع ، والفصاحة ، ولم يكن يعترف به رئيساً حتى يعضى كل ما يمك ، وحتى يضع تحت قدميه كل ما هو عزيز عليه ، وحتى يحدم قومه كه يخدم العبد سيدَه » (\*)

وهاك مثلاً وحد أصربه هب ليدل على المساواة التامه بين المسلمين ، ونوكان رسول الله لا يستطيع أن يفلت من القصاص ، في غزوة

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى: الآيت ٣٦-٣٤

<sup>(2)</sup> R. Dozy : Histoire des Musulmers d'Espagne de تا ما دروس ۱۹۰۰ . بر شروس ۱۹۰۰ . بر شروس ۱۹۰۰ . بر شروس ۱۹۰۰ .

بدر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلُّلُ الصفوف ، وفي يده قدح يعدُّل به القوم فمر " بسَو "اد بن غزية ، وهو متقدم من الصف ، فطعن في بطنه بالقدح، وقال: استو ياسو"اد، فقال: يارسول الله ، أوجمتني، وقد تُبَمَّثُكُ اللهُ بالحق والمعدل، فأقدنى، فكشف رسولُ الله عن بطنه وقال: ﴿ اسْتَقِدْ ﴾، فاحتنق سوَّادٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبَّل بطنه ، فقال السي : ما حملت على هذا ياسو اد؟ قال: يارسول الله ! حضر ما ترى ، فأردت أن يكون آخر العبد بك أن يمَسَّ جلدى حلدك ، فدعا الرسول له مخير (٠٠) .

وأظننا لا نسى حادثة عمر بن الخطاب مع عمرو بن العاص حين جاء المصرى يشكو إليه ابنه ، واستدعاه من مصر وقال له: ٥ ماعمرو امتى استعبدتم الماسّ وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً » ، وحادثة الإعرابي مع عمر من الحطاب حين خطب الباس وقال لهم : لو رأيتم في اعوجاجاً فقوموني ، فقال له لاعر ني : لو رأيه فيك اعوجاجاً القومناك بسيوف » فأين كن هدا من نظرية تنفويص الإهي . والحسكم المطلق التي سادت أوريا في عهد الإقطاع ؟ ؟

أم الأصول الأربعة الدبيوية في الفروسيـــة كم ص سهر احوتييه إ فهي: الشجاعة ، والوفاء بانوعد ، والسخاء ، وتحدة الصعيف . واقد أدست في تحليل هذه الصفت في القصول الأولى من هد كتب راسهت في لاستشهاد بالشعر ، و حو دب ، كم أحي في هذ عصل و ر ت مأكثر من مثل بين فروسية الغرب ، وفتوة العرب ، و بأست دست عنول حقى الدى امتاز به العرب، والذي كان غرسان أور، مثلا جندي . و هذه أنا ما صَوَّاهُ .

<sup>(</sup>۱) سیرة این هشام : ۱۰ س ۲۳۸ و ربح آصوی ۲۰ م ۴۵۲ . ( -- -- )

إننا لا عارى فى شجاعة فرسان أوربا ، والكسها كانت شجاعة غير مهذبة ، ينقصها الإيمان بالمثل العليا ، وفيها وحشية وقسوة ، وغدر ، ولقد مَرَ بك ذلك المثل السيء الذي ضربه (بيير القاسي) ملك قشتالة مع أبي سعيد أمير غرفاطة وهو فى ضيافته ، وكيف اغتاله لينهب خاتمه التمين الذي فتنه ، وأسوأ منه ما فعله ريتشارد قلب الأسد مع أسرى موقعة عكا ، وكيف ذبحهم ، وخفر ذمته ، وهض عهده ، وأبي إلا أن يكون أشد قسوة من وحوش الفلاة ، فهل كان هذا هو العفو عند المقدرة ؟ وهل بهذا أمرتهم فروسيتهم ؟

إن تاريخ الحرب المسيحية ملطخ بالدّماء ، وينم عن تعصب ذميم وحقد بالغ ، ووحشية فظيعة لا تمت إلى الإسانية أو الدين بأى صلة . وقلما تجد مثلاً نبيلا أو معاملة طيبة في حروبهم القديمة والحديثة ، بل ترى الغدر والحيانة ، ونقض المهود ديدنهم وشيئهم ، ويظنون أنهم أوتوا من رجاحة المقل ، وحصافة الرأى ما يوحى لهر مهذا ، بل والأدهى من كل ذلك أنهم يدعون التفوق الجنسي والعقلي على غيره من الأمم . إذا كانت العبرة بالبطس ومن يمك اليوم المدفع والقنائل فيم لا شك أرق ، ولكن العبرة بالنفس التي تكن وراء المدفع ، وبالبل والخلق الكريم . إن غاية الإنسانية هي الحد من العرائز الديا ، والبعد عن العصور الأولى البدائية ، والسعو بالمسلك الخلق للإسن . واكن ما شاهده اليوم يني، بأنهم أبعد الدس عن درائة هذه لمعني الكرية .

ه. هر اديزدى يفر/ لمشهور بالسيد<sup>(۱)</sup>القمبيطار يحارب في صفوف المسلمين <sup>۱)</sup> وعر تمة حاته حكى (كورنى) الثاهر الفرسى قصته المشهورة (Le Cid) . بالأندلس اليوم ثم يخونهم غداً ، وأخيراً يحارب يوسف بن تاشفين ، ويحاصر كانسية حصاراً يدوم تسعة أشهر ، فتسلم ف١٠٥ من يوفية سنة ١٠٩٤ م ، ه وكان يرجى من السيد أن يكون فى أخلاقه من النبل ما هو جدير بغرسان السعور الوسطى ، وما هو خليق بفارس له شهرته ، ولكنه على عكس ذلك ، فما كاد أهل بلنسية يسلمون له حتى نكل بهم تنسكيلا بالغاً ، فأحرق القاضى بن جحاف وهو حى ، وذبح الآلاف من أهل المدينة المسلمين ، وفر قى الفنائم فى أصحابه . ولم يغفر له الموحدون هذا الصنع الشنيع فما زالوا به حتى أوقعوا به فى (سيومكا) فهزموه هزيمة ممكرة انتهت بموته فى يوليه ١٠٩٩م ه (١) .

فين هذا المثل الزرى الذي لا يليق إلا بالهميج المتوحشين بما فعله المسور ابن أبي عامر حين أسر ذات يوم عدداً من الجنود الأسبابيين ، وطب منهم أن يلقوا سلاحهم ، ففضلوا الموت على إلقاء السلاح ، في كان منه إلا أن أفسح لهم الطريق ليلحقوا بحيش عدائه ، إكبراً منه لشجعتهم ، وكان في استطاعته قتلهم جيعاً ، ولقد قدره المؤرخون المربيون حق قدره ميقور عنه Alm-den فيريواس : « إنه لعملي خلق عظيم » ، ويقور عنه الماسان « إنه المسلى خلق عظيم » ، ويقور عنه الماسان « إن المنصور قد هدم بالحديد والدر سدن لتى قاومته ، وكنه أبي أن يصب عن شخص قل صابة إد سلم طوعية ( ) .

وأين هذا الشرمى روه مؤرجو 'عر-- 'هسهدعی سطرر بن أی - مر من إطلاقه سرح ألف وله تا ثه أسار مسيحی من د کور وياب حين - «ه

الخبر بانتصار جند فى إحدى المواقع الحربية الكبيرة سنة ١٩٩٧م شكراً لله (١)،
ولقد وفيت موضوع الشجاعة عند العرب حقة ، سواء كانوا فى الجاهلية
أو الإسلام ، وليس من همىأن أضرب أمثلة على شجاعة فرسان أوربا ، وحسبى
ما ذكرت من أمثلة للموازية فى هذا الباب .

أما الكرم فقد ذكرت سببه عند العرب<sup>(۲)</sup>، وأن الطبيعة قد جعلتهم كرماء ، حتى صار لهم جبلة وطبعاً ، ولقد جاءهم الإسلام فزاد بما وعدهم من جزاء عظيم فى الآخرة ومن إرضاءالله تعالى ماكان فى نفوسهم من أريحية ، فصاروا يجودون و لأنهم فطروا على الجود ، ولأن فى ذلك مثو بَةً ، وخيراً للمجتمع .

قال الله تعالى : « ليس البر أن تو أوا وجوه كُم قِبَل المشرق والمغرب ، ولكن البر مَن آمن بالله ، واليوم الآخر ، والملائكة والكتاب ، والنبيين ، وآتى السال على حُبّه ذوى القر بي واليتامي ، والمساكين وابن السبيل ، والسائمين ، وفي الر قاب ، وأقام الصلاة وآتي الزكاة ، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ، والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك مُر المنقون به ٢٠٠ .

وقال تعالى : لا مَثَلُ الذين يُنفقون أموالهم فى سبيل الله كشل حَبَّةً أُ تت سَبْعَ سَنَابِلَ فى كل سُنْبُلَةٍ مائة حَبَّةً والله يضاعِفُ لمن يشاء ، والله واسع عديم ١٤٠).

<sup>(</sup>١) تاريخ عزوات لمرب (ترجمة الأمير شكيب أوسلان ) س ٢١٩ .

<sup>(</sup>٢) راجع بب السكرم في هدا الكتاب من ٩ ه وما بعدها .

<sup>(</sup>۴) سورة عثرة اكرة ۲۷۷ .

ا سورة استرة كاية ٢٩١.

وقال تمالى : ﴿ الذين يُنفِفُون أموالهم فى سبيل الله ، مُمَمَّ لا يُتبعونَ مَا أَنفَقُوا مَناً وَلَا أَذَى مَا لَمُ أَجْرُهُم مُ عند رَبِّهم وَلَا خُوفٌ عليهم ولا هم يحزنون »(١)

فني هذه الآيات الكريمة تبيان لمن تجب لهم الصدقة ، وحث عليه ، وذكر للجزاء الحسن الذي ينتظر المتصدقين ، على أن تكون صدقاتهم بلا مَن ولا أذي على حد قوله تعالى: « قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى » (٢) ، أو على حد قول الشعر :

لاخيل عندك تهديها ولا مال فيسعد النطق إن لم يُسْعد الحال قال تعالى : « فلا اقتحر العقبة ، وما أدراك ما العقبة ، فك رقبة ، أو إطعام في يوم ذي مَسْغَبة ، يتي ذا مَقْرَبة ، أو مسكيناً ذا مَثْرَبة ، ثم كان من الذين آمنوا وتواصو ا بالصبر وتواصو ا بالمرحة ، أولئك صحب ليمه نه (٣). ولقد نقر من البخل ، وأعد لببخلاء عذا يا عضي ، وعَنَّفهم على بخنهم ، فإلهم لا يعطون من عند تفسهم ، وإنه يعصون من مال ت . قال تعلى ؛ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آناهم الله من فضله هو خير َ لهم ، الم هو شر لهم سيطو قون ما بخلوا به يوم القيامة ، وقه ميراث السوت و لأرض ، و مه به تعملون خير من مال .

وقال تعانى: « يأيها الدين آسو إنّ كبير من لأعهر وبرهما كير كون أمول الدس دلباطال ، ويصدول سن سيل شا، و لمبن يَكُنزولَ النهب

. Y" " 4.3 5 ... (Y)

<sup>(</sup>١) القرة الآية ٢٦٢.

و آراغمران کایه ۱۸۰ م

<sup>(</sup>٣) سورة لبد .

والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فَبَشَرَهم بعذاب ألم ، يوم يُعْمَى عليها فى نار جهنّم فتُكُوى بها جباهُهم وظهورهم ،هذا ماكنزيم الأُفِسكم فذوقوا ماكنم" تكنزون،(١) .

ولقد استجلب المسلمون لطبيعتهم وافيطَرهم السليمة ، ولنداء الله وترغيبه ، وكذرو بطشه وعقابه ، وكان لهم فى رسول الله أسوة حسنة (٢) ، فكان منهم أجوادٌ فى الإسلام ، لم ير التاريخ مثلهم بين جميع الأمم .

فهذا عبيد الله بن عباس ابن عم رسول الله لا تحصى مكرماته ، ولا يملك المرء نفسه حين سماعها إلا أن يعجب لهذه الطبيعة السمحة : جاءه رجل من الأنصار فشكى إليه أمره ، وأنه ولد له ولد وأن أمه قد ماتت وهى تلده ، فأمر وكيله بأن يشترى له جارية تحتضنه ، وأن يدفع له ماثتى دينار للنفقة على تربية الطفل ، وقال للأنصارى : عُد إلينا بعد أيام فإنك جتنا وفى العيش يَبس ، وفى المال قلة . قال الأنصارى : لو سبقت حاتماً بيوم واحد ماذكرته العرب أبداً ، ولكنه سبقك فصرت له تالياً وأما أشهد أن عفوك أكثر من مجهوده ، وصل كرمك أكثر من وابله (٣) .

ولقد شاطر الحسين بن على ماله حين حبس معاية عنه ما يستحقه ، وقد أعطى سائلا ألف درهم واعتذر له ، وهو أول من فطّر جيرانه ، ووضع الموائد على الطرق في الإسلام وفيه يقول الشاعر :

وق السق الشهاء أطعمت حامص وحاوك ولخسيا تامكا وعزَّعًا

<sup>(</sup>١, اتومة الآيه ٢٠، ٣٠.

رُ ١٠ ر سم من ١٤٠ من هذا الكتاب وما بساها .

٣٠) دورل عيرويج من ١٨٠٠ و

وأنتَ ربيع ليتلى وعصمة إذا المَخُلُ من جود الساء تقطّما أبوك أبو الفضل الذي كان رحمة وغوثًا ونورًا للخلائق أجما(١)

ومنهم عبد الله بن جعفر ، وقد لامه قومه لأنه أعطى امرأة مالاكثيراً وقالوا له : إنها لاتعرفك، وكان يرضيها اليسير فقال : إن كان يُر ضيها اليسير فأنا لاأرضى إلا بالكثير ، وإن كانت لا تعرفني فأما أعرف مفسى (٢).

ومنهم سعید بن العاص ، وقد وهبه معاویة سرة خسین ألف درهم لیصلح بها حاله و یشتری ضیعة تعینه علی مکرماته فقال له : بل أشتری به حداً وذكراً باقیاً ، أطعم بها الجائع وأزوج بها الأیم ، وأفك بها العانی وأواسی بها الصدیق وأصلح بها حال الجار . فلم تأت علیه ثلاثة أشهر وعنده منها دره(۳) .

وليس معنى شهرة هؤلاه أن سواهم من العرب المسلمين كانوا بخلاه ، بل ان كثيراً منهم كانوا على درجة عظيمة من كرم اليد ، ولو كانو ذوى مَثْربة ، ولا أديد أن أفيض في ذكر أحواد المسلمين جميعاً وأتتبعهم في ثديد التاريح من أمثال معاوية ، ولرشيد ، والأمين ، والأمون ، والمتوكل ، وسيف الدوة وغيرهم . وقد كفاه الشعراء مؤنة تسجيل كرمهم ، بمدوهم به من شعر .في على الدهر .

وحسبی فی هذا مقم أن أضرب بعض أمثلة للمواز. بین كرم نعرب ، وماكان عند معاصريهم من أهر أور ، من أرجيه أو نحر . . . يسكن العربی كه ذكره يصدر في كرمه سن قاول ، أو يفعله ريه ، و ، م كال محمولا سيه

<sup>(</sup>۱) مقد عرید ۱ س ۸۴ م ۱ مرجع سابق می ۸۵

٣ نفس لمرجع .

ولم یکن هذا شأن أهل أوربا ، فقد نصَّ قانون ( بورجندیا ) علی أن « أی امری و لا یقدم للغریب غطاء و ماراً ، یدفع غرامة مقدارها ثلاثة قروش ، وإذا قصد غریب بیت بورجندی و دله هذا علی بیت رومانی ، تخلصاً مه یغرم ثلاثة قروش لأمه لم يُنفِغه ، و ثلاثة أخرى لأمه دله علی بیت الرومانی » (۱) .

وروى التاريح الأوربي أن سارلمان أسر أحد أمراء العرب ، وأدخل عليه وهو بين فرساه وحاسيته والموائد موضوعة ، والكل يأكلون ، فصاح فيه إنّا أن تر تدعن ديبك و إما أن تقتل ، فقال الأمير العربي : بل أوثر القتل فقال شارلمان : ولماذا ؟ قال ستعرف بعد برهة ، مَن هؤلاء الأشحاص الضخام الذين يلبسون الفراء ، و يحلسون على مائدتك ؟ فقال شارلمان : إمهم مطارنة وقساوسه . فسأله الأمير العربي : ومن هؤلاء الدحاف الذين يلبسون السواد ؟ وحاب إمهم رهبان يصلون من أجل . فسأله مرة ثالته : ومن هؤلاء الذين يحسون على الأرض ، ويلقى لهم أحتات المائدة ؟ فأجاب شارلمان : إمهم الفقراء يحسون على الأرض ، ويلقى لهم أحتات المائدة ؟ فأجاب شارلمان : إمهم الفقراء ولا يرضى رمك الذي تعبده . والآن . لا إلن أتنصر أبداً وهذه سمة ديبك ، وإن أفض الموت (٢) .

وتذكري هذه الحادثة بأحرى يظهر منها الفرق الشاسع بين كرم العرب وكرم سواهم. ودلك أنه لم ستولى أنو عبيد بن مسعود الثقى أيام عمر من الخطب

Lettres sur L'histoire de عليه Austin Toierr (\*) France p. 02.

Pierre Damien dans la Cironique de l'irpir معرف المنافعة (المنافعة المنافعة المنافع

على كسكر (١) وسر حالتنى بن حارثة وغيره من القواد ، يغيرون على النواحى ، صالحه من خاف عمن بقى ، وجاءه الد هاقين بآنية فيها أطعمة فارسية ، وقالوا : هذه كرامة أكر منالئه بها قرى لك ، قال : أأكر متم الجند وقريتموهم مثله ؟ قالوا لم يتيسر ، ونمن فاعلون ، قال : لا حاجة لنا فيه ، بئس المرء أبو عبيد ! إن صحب قوماً من بلادهم ، أهرقوا دماءهم دوبه ، أو لم يهريقوا ، فاستأثر عليهم بشى ، يصيبه ، لا والله لا فأكل عما أفاء الله عليهم إلا مثل ما يأكل أوساطهم . ولم يأكل من طعام أنى به الدهاقين عداة ذلك اليوم حتى علم أنهم قربوا مثله لجنده جيماً (٢) .

وأمّا كرم النفس فقد سقت فيا سبق أمثلة عديدة على عدم تعصب المسلمين وأمهم وسعوا برحمتهم ، ودينهم ، وكرم نفومهم أهل الدّمّة الذين أوا أن يسلموا وخضعوا لحكهم ، ولوكان هؤلاء متعصبين حقاً لأبادوهم ، واسدّ صلوهم ولقد جنى عايهم هذا التسامح في بعص الأحين ، فقد سمحوا لمصرى لأرس بأن يظلوا تحت رعايتهم ، وأظلوهم بعدلم ، وأعدقوا عليهم من خيرتهه ، ولكنهم أصمروا لهم الشر ، وكانوا حرياً عيهم حين ضعفوا حتى طردوهم من بلادهم .

وتاريح أوربا المسيحية ملطخ بالتعصب الديبي ، وقد لاقي ليهود على أيديهم في كل الأزمنة ألواناً بشعة من العداب والاصطهد ، وقد دكر ( دوري ) في سياق تعليله لسرعة فتح العرب للأساس أن اليهود و لأرة ، كور لهم عواً

<sup>(</sup>١) كسكر إقليم واسم عاصبته خسرو سابور ، وصارت عبد درك (واسم) تصيتها

<sup>(</sup>۲) راجع الطّري ح ٤ ص ٦٤ ، وابن آڏنير = ٢ س ٢١٣ ، وابن حدون = ٣

AA .50

لأن رجال الدين السكاتولسيكي قد أرهقوهم وأذلوهم، واستعبدوهم ، وذكر أن الناس في القرون الوسطى كما سألوا: لماذا نرى هذا العالم الذي ينبغي أن يكون مثلا أعلى في الفراديس انقلب جحيا ؟ أجابتهم السكنيسة: لأن هذا من غضب الله الذي يرى أن قتلة ربنا لا يزالون كُثرا .

وبدأ اضطهاد اليهود سنة ٢١٦م، وأعطوا مهلة سنة ليتنصروا ، وإلا طردوا خارج إسبانية وصودرت أملاكهم ، وجُلد كل منهم مائة جلدة ، وقد تنصر منهم عدد كبير ، ولكنهم ظلوا يضرون اليهودية ، ويختتنون ، فقرر مجمع الأساقفة مصادرة أولادهم لينشئوا في ظل الكنيسة ، وظلوا يعذبون أكثر من تمانين سنة ثم طردوهم من الأندلس ، ومن آثر البقاء منهم حكم عليه بالرق ، فلما جاء المسلمون فرحوا بمقدمهم فرحاً شديداً ، وحرروهم ، فكانوا من أعظم أنصار الإسلام (١) وذكر صاحب نفح الطيب أن المسلمين كلا فتحوا بلداً من بلاد الأندلس انضم اليهود إليهم ، وأقامهم المسلمون حرساً عليها لحفظها ، وكانوا أدلاء المسلمين على مواطن الضعف في المدن الإسبانية (٢).

ولقد وضّح أحد المسلمين ، حين طُرد العرب من أسبانيا لآخر مرة في سنة ١٦٦٠ م الفرق بين اضهاد المسيحيين للمسلمين وإرهاب محاكم التفتيس ، وتسامح المسلمين في أثنــــاء تاريخهم الزاهر بأسبانيا بقوله : «هل حاول أسلافنا

R. Dozy Histoire de Musulmans d'Espagne. t. II.pn. (۱) 45 · 6 Leyden. 1865.

وراجع كسك M. Reinaud ف كتابه M. Reinaud ف كتابه Invasion Des Sarrazins en France وترحمة الأمير شكيب أرسلان (تاريخ غزوات العرب) م ٣١،

<sup>(</sup>٢) راجع اشرى في نفيح الطيب - ١ من ٢٨٠ - ٢٨٠ .

المنتصرون ولو مرة واحدة أن يستأصلوا المسيحية من أسبانيا حين كان في مقدورهم أن يفعلوا ذلك ؟: ألم يسمحوا لآبائكم بأن يتمتعوا بحرية في دينهم ؟ ألم يوص نبينا بأن تترك الحرية الدينية لأهالي البلاد التي يفتحها العرب بحد السيف مهما بلغت آراؤهم الدينية من حمق وخرق ؟ ، وأنتم لا تستطيعون أن تظهروا لنا شيئا ما عن أى حادثة خاصة بسفك الدماء ، أو تقديم للمحاكمة في سبيل نشر الدين الإسلامي ، كا تفعل اليوم محاكم التفتيش المقوتة في استئصال المسلمين (١) » .

ولقد اصطنع الخلفاء فى كل العصور أشخاصا مسيحيين ، كأطباء ، وكتاب ومترجين ومنتجين ، وشعراء ، مثل بخيشيوغ الطبيب النسطورى مع أبى جعفر للنصور ، وابنه جبرائيل مع هارون الرشيد ، والأخطل مع بنى أمية . وحنين بن إسحق وأسحق بن حنين ، ومتى بن يونس ، وثابت بن قرة وغيرهم علمه خلفاء بنى العباس . مما يدل على رحابة الاسلام وكرم مغوس السفين .

فأين هذا كله من ذلك التعصب الذميم الذي أظهره السيحيون ضد الديانات الأخرى من يهودية وإسلام ، وغيره ، بل اضطهد أربب المذهب المسيحية بمضهم بعضاً ، وقامت حروب عديدة في أوربا من أثر هذ التعصب للذهبي كحرب الثلاثين عاماً بين البروتسة نبية والكاثوليكية ؟

وأمَّا كرم القلب فيكمى للدلالة عليه أن ريتشرد قب لأسد قد مرض فى خلال احرب الصليبية فحزن عليه صلاح الدين لأيوبى، وحوه، وكر من عادتهم تقدر الأعداء الصرد، الشحص، ون ضب رتشرد – حين مُهكته

I to I. M. rz. ala a v is replained, vol. II. pp. ? "-d

الحي - فاكمة ، أرسل إليه صلاح الدين الكثرى والتفاح ، والثلج الذي كان يأتى به من الجبال كل يوم لأجله (١) .

فأين هذه المعاملة السمحة ، والقلب العظيم ، من تلك الفظائم الدامية التي ارتكبها الصليبيون المسيحيون في بلاد الشرق الإسلامي ، وأين هذا من محاكم التفتيش التي قامت في أسبانيا ، والتعذيب الأليم الذي احتمله المسلمون بعد أن ضعفوا ، وأكرهو على الجلاء أو التنصر ؟ ؟ .

وهاك مثلا آخر على كرم القلب العربي للسلم ، وعلى تلك للعاملة المثالية للأعداء ، فقد وقع (جان دى برين) أسيراً في يد الملك الكامل بدمياط ، فلما حضر أمامه أخذ ببكي و ينتحب . فقال له الملك الكامل: مم تبكي أيها الملك ؟ فقال أبكي لأني تركت القوم الذين أتولى أمرهم يموتون جوعاً ، ويموتون غرقاً : فرق الملك الكامل له ، و بكي مثله ثم أرسل ثلاثين ألف رغيف للفقراء والأغنياء من جيش عدوه على السواء ، أربعة أيام متوالية (٢) .

لقد كان المسلمون يعملون بقول الله تعالى ، ويتمثلونه فى كل حركاتهم وأقوالهم : « ود كثير من أهل الكتاب لو يردُّونكم من بعد إيمانكم كفر .حسداً من عند أهسهم من بعد ما تبيَّن لهم الحقُّ ، فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله أمره إن الله على كل شىء قدر (٣) » .

و بقوله تعلى : « ونو شاء ربُّك لآمن مَن ۚ فى الأرض كُــ أَنهم جميعاً ؛ أَوْ نَتَ تَـكَرِهِ الْنُسَ حَتَى يَكُونُوا مؤمنين » (٤) ،

<sup>(1)</sup> Stanley Lane Poole. History of Egypt in the Middle Ages p. 355.

<sup>(2)</sup> Gustave Schlumberger. Récits de Byskn e t de Virgist ! .

• مبورة بشرة دَية ١٠٩ . (١) سورة يونس الآية ٩٩ .

و يصدق فيهم وحدهم قول أحد الباحثين الفرنسيين : « إن مهمة الفارس الحق هي حماية المرأة ، والأرملة ، واليتامي والرجال الذين في حاجة إلى العون والغوث ، لا الرجال الأقوياء »(١).

وكان من تقاليد العرب في الفروسية ألا يجهزوا على جريح ولو كان من أشد أعدائهم ، وهذا قيس بن عاصم يبكي ويتندم أشد الندم لأنه قتل المطم في حروب الردة ، ورجله مقطوعة وهو لا يعلم أن برجله شيئًا (٣) . ومن تقاليدهم لم كرام رسل المسدو (٣) ، وهذه هي نصيحة على بن أبي طالب لأصحابه يوم صيفين وفيها كثير من سُنن القتال عند العرب ، وسمات الفروسية الحقة : « ولا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم ، فأنم على حجة ، وتركهم حتى يق تلوكم ححة أخرى ، فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مُدبرا ، ولا تجهزوا على جريح ولا تكشفوا عورة ، ولا شمثلوا بقتيل ، وإذا وصلتم إلى رحال القوم ، فلا تهتكو سأز ، ولا تدخلوا داراً ، ولا تأخذوا شيئًا من أموالهم ، ولا تهيجوا امرأة ، وإن ستمن أعراضك وَسَبَنَ أمراء كم ، فإنهن ضعاف القوى و لأنفس ه (١٠) .

کان هذا شن العرب فی حروبه : شهامة ، ومروءة ، وفتوة ، وسدة ، وغوث للضعیف ولوکان من الد أعدالهم ، و ما اسر کفر قریش فی بدر أوصی بهم النبی علیه السلام خیراً ، قال أبو عزیز بن عمیر : کست نی رهط من لأنصار حین أقبلوا بی من بدر ، فسک ر از قدم غد فرهم او عشد: هم خصوبی

<sup>(</sup>۱) راجم س ۱۲۰ س هذا سکتاب.

<sup>(</sup>٢) واجع أيام العرب في الإساء مر ٣ ه ، .

 <sup>(</sup>۳) راجم وصیــة أبی بكر نواد جیشــه فی غزوة بره دِث نی صری د ۶ ص ۲۸ ،
 واب الأنیر ح ۲ س ۲۰۰ .

<sup>(</sup>٤) راجد في يوم صفيف صدى عده من ٢٣٥ . حد من ١ .

يالخبز؛ عملا بوصية رسول الله إياهم بنا، ما تقع فى يد أحد متهم كِشْرُة خبز إلا نفحنى بها، فأستحيى فأردها على أحدهم، فيردها على ما يمسها، وكان أبو عزيز هذا صاحب لواء المشركين يوم بدر (١).

وأمّا الوفاء بالوعد فقد مر بك عدة أمثلة على وفاء المسلمين وغدر الصليبيين والأوربيين في حروبهم: غدر ريتشارد قلب الأسد بأهل عكا بعد أن استسلموا له على الرغم من المعاهدة، وغدر السيد القمبيطار بمسلمى بلنسية بعد أن استسلموا له ، إذ لم يكن هؤلاء الغربيون ، ولا يزالون حتى اليوم . يعرفون الرحمه بالضعفاء المغلوبين على أمرهم ، أو يتدخلون لحايتهم حتى قال فوريل: «كنت أود أن أمّا كذ من تدخل الفروسية الغربية في الأمور الاحتماعية والسياسية إبان القرون الوسطى بحقائق مؤكدة لا يتطرق إليها الشك ، تحدد في نفس الوقت طبيعة هذا التدخل ومقداره في فائدة الضعفاء ، ولكن حقائق من هذا النوع لا يوحد لها أثر في التاريخ ، وليس أماما إلا وثائق شعرية تلمح إلى متل هذا ، وكلما تدل على أنه تدخل في مصلحة الأقارب أو من ساطة قضائية أو أنوية » (٢) .

\* \* \*

لا يزال الغدر والخيامة ، وعدم الوفاء بالعهود ، والاستمساك مالخديمة ، واتخاذ القسوة والعنف ديدن العربيين حتى اليوم فى حروبهم ، وكأنما حردتهم الطبيعة القسية التى عاشوا فى ظلاله حقبا طويلة من الزمن من كل مع ى الإسابية ، وهم إن أعدو إبان القرون الوسطى شيئاً من تهذيب الطباع ، ودمائة احتى ، وعرب نثل العبي قد عن العرب ، فقد تنكروا لها بعد ما صارت ربه أمم الإسلامية ناحصرى مر ١٥٨ م ١٠٠٠

وي المراب المسلمين علم المرابع المرابع في المرابع الم

حضارتهم مادية لا تؤمن بغير الحديد والمار ، والقهر والغلبة ، والجشع والطبع والطبع واستعباد الشعوب ، واستنزاف دمأنها ، وليس ما عمله الإنجليز في فلسطين ، والعراق ، ومصر ، وفي كل بلد نزلوا به ، وما عمله الفرنسيون مع البربر والعرب في مراكش ، والعرب في تونس والجزائر ، وما عمله الطليان مع أهل طرابلس ، وقتلهم عمر المختار وهو في شيخوخته بعد أن أبلي في حرومهم ، وكان من واجب الفروسية ، والتعاليم المسيحية أن يكرموه لشجاعته ، ومحبته للحرية ، ولشيخوخته وضعف مُنته ، ولكن هيهات وهم قوم مُجردوا من كل معاني الإسابية ،

أيها العرى المسلم لقد قدمت بين يديك هذا البحث ، وأجهدت نفسى في أن أعر فك حقيقة نفسك ، وأمك من أمة كانت عرة في جبين التريخ لم يرالعلم ولن يرى خيراً منها ومن دينها ، وأنت اليوم في يقظة عقلية ، ووعى قومى ، ولن يغيدك شيئاً أن تُمسخ شخصيتك ، وتغرك الحضرة الغربية ، والقوة الدية ، فانهض واعمل على أن تسود مالحق والعدل و لرحة ، والقوة والفتوة ، وشر الإسابية بمدى وممك السامية ، وهداية دينك لرحيمة الحله يرجع عن غيه ، ويعود إلى رشده ، إن التريخ ينتظر أن تقب صفحة ، وتسعر فيه عهدا جديداً كله خير ، ومرحة لك ولعيرك .

هده صفحت فی فسفة احتق العربی و لعقبیة العربیة ، تکسف علی موحی العظمة مها ، وان تقوم لأم ترثمة به لم تدرث حق دادر حقیقه عسم ، وواحی القوة فیها ، فیل سخت رسیق ، رحوش یک با دار د ر و لآل سختم سور سن العتوة عربیة عیر تمار ما تسمه العمامات المقیاء من هذا کاب حتی تکار با تردحی تندی .

# صور مرب الفترة البرية

## مروءة ووفاء(١)

خرج النمان بن المنذر ملك الحيرة يوماً للصيد في كوكبة من فرسانه ، وضربت له قبة من أدّم على طرف الصحراء ، ومعه حاشية ضخمة ، وجفان وقيان ، ثم ركب فرسه اليحموم ، (٢) وكأنما مل الجواد طول الجام ، فما أن اعتلى صَهْوتَه ، حتى راح يَمْزَعُ غَرباً في أعنته كالعلير تنجو من الشؤبوب ذى البَرَدِ ، والصحراء تعبق بركيا الخرامي والعراد ، والريح بليلة ندية ، والشمس تُسفر تارة وتحتجب أخرى، والسماء مبرقطة بالغام ، والنمان فرح مرح يُرخى لجواده الينان ، والجواد يطوى أديم الفلاة طيد لا تكاد سنابكه تمس الأرض من فرط عَدْوه ، والحواد يطوى أديم الفلاة طيد لا تكاد سنابكه تمس الأرض من فرط عَدْوه ، والحواد يطوى أديم الفلاة طيد لا تكاد سنابكه تمس الأرض من فرط عَدْوه ، والحس وما هي إلا برهة حتى لاح له عَيْر (٢) قد اكتنز لحا ، وطبق شحما ، وأحس بالخطر الدا م فهو يعدو عَدْوَ الظّليم (١٤) ، يروم النجاة وأين النجاة ؟ وخلفه قيد الأوابد (٥) ، يعدو على أثره .

وأوغل النعان في الطَّراد، وأخذت الجوادَ مُحَيَّا الصيد، فانطلق يطوى الْحَرُونُ (٢٠)، وينهب القفار، لا يلوى على شيء، ولا يكفكف من غَرَّبه

<sup>(</sup>۱) شم الأمثسال لدیدانی س ۴ ؛ ج ۱ . والمستطرف فی کل فن مستظرف ج ۱ س ۱۹۹ ، والأغانی ج ۱۹ س ۸۸ ط الساسی ، ومعجم البلدان ج ۲ س ۳۸۰ .

والحاسن والأشداد البعاسطاس ۵۰ ، وبلوغ الأرب للألوس ج۱ س۱۲۷ ، والمحاسن والساوىء س ۱۱۷ ، وقصس العرب ج۱ ص ۱۳۱ .

 <sup>(</sup>٢) البحموم: الأسود. (٣) المير. حمار الوحش.

<sup>(</sup>٤) عدم . ذكر النعام . (٠) وحوش الفلاة .

<sup>(&</sup>quot;) حمد حزن وهو الأرس الصلبة .

رَجِرُ النعان له ، وقد أدرك أنه فقد سيطرته عليه ، وأنه انفرد عن أصحابه ، وأنه أمعن في الفلاة . و بينا هو في شغل بجواده ، تفتحت أبواب السياء بماء منهمر ، والتمس النعان مأوى يأوى إليه وقد كفكف الجواد من غُلوائه ، ورطب ماء السياء حرارة رأسه ، فيدأ واستكان ، وسار على هيئته ، بعد أن توارى عن ناظريه الهير في دَغَل كثيف .

ورأى النعان عن بعد خباء فدلف إليه ، ووجد به رجلاً من طبيء يقال له حنظلة ، ليس معه في هذا القفر الموحش إلا امرأته ، وبجانب الخباء شاة سمينة ، فقال النعان : هل من مأوى ؟ فقال حنظلة : على الرَّحب والسعة ، وخرج إليه ، وتلقاه ببشر وسماحة ، وهو لا يعرفه ، ثم دخل على امرأته وقال لها : أرى رجلا له هيئة ، وما أخلقه أن يكون شريفاً خطيراً ، فما الحيلة ؟ ، فقالت : عندى شيء من طحين كنت ادَّخرته ، فذبح الشاة ، وسأصنه من الطحين خبز مكة (١) . وقام الطائى ، فحلب شاه ، فذبح ، وأطعم النعان من لحم ، وسقه من لبها ، وبات يسمره لياته ، ويروى له خبره وخبر الصحراء أواسعة الفجح ، والنعان في اشوة يسمره لياته ، ويروى له خبره وخبر الصحراء أواسعة الفجح ، والنعان في اشوة على يسمره وفي غبطة لهذا الكرم الذي أظهره نحوه ذلك البدوى الفقير ، عي غير عما يسمع ، وفي غبطة لهذا الكرم الذي أظهره نحوه ذلك البدوى الفقير ، عي غير علم مكانته .

و بعد أن تمتع ما شاء بحديث مضيفه ، و بهواء الصحراء النَّاجُسَج رقر في ، لعب الكرى بمعقد تجفاله ، فدم ليلة هائلة و ددة . وأيقصته تسعة شمس وخيوطها الذهبية تداعب مقتيه ، وما لبس ثيابه ، ومتصى جو ده ، وستأذن

<sup>(</sup>١) الملة ؛ الرماد الحار ، وخيرُ الملة ما يصنع فيم. .

من رب مثواه، وهم بالمسير قال الطائى : يا أخاطبىء اطلب ثوابك ، أما الملك -النعان ! قال : أفعل إن شاء الله .

ثم عاد النمان إلى أسحابه ، ورآهم فى قلق زائد عليه بيد أنهم وجدوه فى أمن وعافية ، تتراءى سمات للسرة على أسارير وحهه ، وأخذ يقص عليهم بأه وأنه قضى ليلة ممتعة كل المتعة يساعده هذا البدوى ربيب الصحراء ، وأنه وجد فيه صيداً أغس وأسمن من صيد الفلاة . وأنه تعم بمغامرته أيما يعمة ، وقد رأى من العائى كرماً لا يُحدُ ، لأنه جاد بكل ما يملك من خطام الدبيا ، وهو شاته التي كانت تطنى وظمأه بلبنها ، على غير علم بمكانته واسمه .

ومضى زمان ، والمعان يترقب قدوم الطائى عليه ، ليرد له بعض ما طوق به عنقه ، ولكن الطائى لا يسمع عنه خبر ، حتى إذا كانت سنة شهباء ، أتت على الأخصر واليابس ، بخلت فيها السهاء ، وانقطع الحيا ، وأجهد أهل البادية حتى أكلوا البرابيع وخشش الأرض ، والطائى يحاهد نفسه ، ولا يود و إن مات أن يقدم على المعان ليذكره بيده لديه ، وكيف يطلب على صمع المعروف جزاء ؟ وكيف يتقاضى ثمن الأريحية ، ولوكان صاحبه مَلِكاً يقصده سادة العرب وأشر الهم يداون من حبائه وحم عطاياه ؟ .

وأحذت امر ته ترج عليه ألى يبقد نفسه و يبقذها ، وأن يُعَلَّمُ فِن من سموخ مه ، ثم إلى المعرز ملك لا سوقة ، والواحب أن يَوْمه طالبًا رفده ولو لم تمكن أن هم يده ، وبعد لأى ومج هدة عليفة لنفسه قبل أن يآتي الحيرة .

، سد سمراً فی حشبته خرج المدبسة ، شاکی السلاح ، ممتطباً جو ده در سعراً فی در تبیته ، وما رأی الصائی عرفه ، وتغیر وحبه حین

رآه وتقطبت أساريره وظن الطائى به الظنون ، ومُدم على أن قصده ، ولوكان فى لُيثه بباديته حَيْنُه ، إلى أن قال له النعان :

- أنت الطائي المنزول به ؟ .
  - -- نعم !
- أفلا جِئْتَ في غير هذا اليوم ؟
- أُنيتُ اللعن ١، وماكان على بهذا اليوم .
- والله لو سنح لى فى هذا اليوم قانوس ابنى لم أجد بداً من قتله، ذطلب حاجتك من الدنيا، وسل ما بدا لك، فإنك مقتول إ
- أييت اللعن أيها الملك العظيم! ، وما أصنع بالدبيا بعد نفسى ؟ وماذا جبيت حتى أستحق القتل، وقد قدمت تواً من البادية ؟
- اله يوم نؤسى، ولا مسص من فتنت ، ودات على الرغم من كر متك عدى.
- وإل كان لا بد ، فأحلى حتى لم ، هلى ، فوصى سهه ، وأهيىء حالم ، ثم أنصرف إليك .
  - أقم لى كفيلا مواهاتك.
  - إن كلتي عبد أيه الملك العضيم ، وم كان في صدق تعبد مبيتي .
    - لابد من كفيل !

فالتفت الأعرابي إلى حشية العار يتارس وحوه ويتوسر "هل حير ووقع نظره على شريك بن عمرو رديف" العار ، والحسب مدامنه فدر لد :

<sup>(</sup>۱) ردیم الملك : هو الدی پرک حنف ، ویشنزت مده . ویجنفه ، د عر .

يا شريك يا بن عمـــرو هل من الموت محـــاله يا أخا كلِّ مصـــاب يا أخا من لا أخاله يا أخا النعان فُكُ ال ـــيوم ضيفًا قـــــد أتى له

وامتقع لون شریك ، وصمت برهة تجاذبته فیها عوامل شتی ، وهزته الأریحیة ، وقال لنفسه : إن هذا الرجل أهل للكرامة بعد أن سمعت من الملك عظیم فعله علی غیر معرفة به ، وستكون مآثرة بتحدت بها العرب ، وقد اختارنی من بین جمیع الحاشیة لما توشیم فی من الأریحیة ، وستكون سبة لو خیبت أمله ، وما أظه یخف وعده . ولكن همه أخلف ، وطالبنی الملك بتنفیذ وعیده . فأ یی به بعد أن تضمره الصحراء فی جرفیا ، وحان یوم البؤس فی العام القابل ، ولیس فی ذلك حتفی لعیر جریرة ارتكبتها ، وفی سبیل مخوة كاذبة ، وهل أنحی بنفسی ، وأحرم ولدی حیاتی من أجل هذا البدوی الجلف ؟ .

ورفع شریك رأسه ، وأبی أن یتكفل بالأعرابی ، فوثب رجل من كلب یقال له قُراد بن أجدع ، وقال نلنعان : أبیت المن أیها الملك الجلیل ا هو عی ، فقال المعال : أفعلت ا قال : مع ، فضمه إیاه . ولهج لسان الطائی بشكره ، وأكد له أنه لن يخلف وعده ، ولن يخيب رجاءه فيه . وأمر النعان للطائی بخسيائة ماقة معكر زيم مندان ( وضح في أوبارها الله ، فمضی به العائی لأهله ، وقد حص الأجل حولا من يومه ذلك ، إلى مثل هذا اليوم من قال .

رخ س شوك تسمل عليه لإلى وفي مثاله. : حسك ولا كالسعدان ، وتوضح مكر ده ، . . . ه م مل شوك .

ثم مضى الحول ، ولم يبق على الأجل المضروب إلا يوم ، وقال النعان للفراد: ما أراك إلا هالكاً غداً ، فقال قراد:

فإن يك صدر هذا اليوم ولَّى فإن غــــداً لناظره قريب

ثم أصبح النعان في يوم بؤسه ، وركب في خيله وَرَجُله ، وهو في كامل شيكته كاكان يفعل في مثل هذا اليوم من كل حول ، حتى أتى النّر يّين (١) . وهو يبتسم له ، ويقول : لقد حان حَيْنُك يا قر د ، فودّع الديا ، و تملّ منها قبل أن تفادرها . وقر الله ثابت جأشه ، واثق في ابد ، وفوعد ذلك الطائى ، الذي رأى فيه سمت البل على الرغم من فاقته وخشوت مظره . وأراد النعان أن يتعجل قتل قراد ، قبل أن يأتى الطأى ، إذ كان يعز عيه أن يقتل وجلا أسدى إليه صنيعاً جمياد ، فأمر باللّطه أن أيمد ، وماسيات أل يطيح رأسه حين وقف بين العربية ، وشهر تأليط منعن : نيس سملت أن يرد ، المعرب عن عليهم أن يُمَنَى قر د جز ء أريحيته ، فقالم منعن : نيس سملت أن يتم، حتى يضي النهار ، فعمل أن يصدق في وعده .

وولى المهمار سريعاً على قراد ، وكادت الشمس تجرب " ، و خدت تودع الديبا بابتسامة صفر ء من فمها الذهبى ، و أرحت دو أب من نما ها عيم الأفق الغربى فى نون المصار ، وحمر " لأفق ، وسكت بديبا ساءت مودع للشمس الحبيبة ، ونظر حمان إلى قرد ، وقال : لآن يا قرد ما ينق ب الآ أن

 <sup>(</sup>۱) قبران دفن فیهم سعال صدیتین به ، کا یاده به ، و آمر دانیه ، و هو ی
سکره ذات لیلة ، و لما آدی قدم هی قتلهما ، داده ما ماین شری ، و سر کا دادیه،
یدم آول می پراه و هو و اقب بیسهما فی مش هد سوم سایر دالا دیه .

٠ (٢) تحب: "فيب .

تنجز ما وعدت ، فتهيأ للموت ، و إذا امرأته تشق الصفوف ، مولولة ناحبة ، معولة ، باكية ، وهي تقول :

أيا عين بَكِّي لِي قرادَ بِن أجدعا رهينًا لقتل ، لا رهينًا مودًّعا

وقد دمعت عيون السامعين لنعيها ، أسفًا وحَزَنًا على قُراد بن أجدع ، إلا عين النعان فإنها كانت جامدة ، ووَدَّ أن يروى نفسه الظمأى بمنظر الدم للراق ، وأن ينقذ الطان بقتل الفداء ، ولم يهنز قلبه لصوت الأسى واللوعة ينطلق شجيًا كثيبًا منبعثًا من قلبها الدامى .

ووقف قراد على النّطع (١) ، وهم السياف بقطع رأسه وشخصت إليه الأبصار ، وهو مستسلم للموت في ثبات عجيب ، وجرأة من يعرف أنه ما أتى منكراً فيتندم عليه ساعة حينه ، بل أتى جميلاً يثلج صدره ، ويذكر بعده ، وإذا شخص يتراءى من بعيد في نهاية الأفق ، فصاحت بطانة النعان : كف أيها السياف حتى يأتى هذا الشخص ، فيعلم الملك من هو ، فلعله الطائى قد بر وعده ، وفي بكلمته .

وانتظر الجيع ، وأبصارهم شخصة على هذا الذى قد بدا فى طرف الأفق وقد حبسوا أنفاسهم ، وصممت أسنتهم ، وهو يتضح لهم شيئًا فشيئًا ، حتى ظهرت معالم وجهه ، فإدا هو الطأنى ، فأبتسم أصدقاء قراد ، وابتسم قراد نفسه وردت إليه روحه التى غربت عه أو كادت ، ودبت الحياة فى وحهه ، وَسُر الجيه مقدم الطأبى إلا النعان ، فقد شق عليه عبيئه ، وقال له :

ما حمدت عن الرجوع بعدما أفنت من القتل؟

علم : ساد من حال

- إنه الوقاء أيها الملك ، أبيتَ اللمن .
  - وما حملت على الوفاء ؟
- إنه وعد العربى ، وذمته ، وشرفه ، وحاشاى أن آتى ؟ المخل بالشرف فأكون سبة لأهلى ، ولقبيلتى أبد الدهر . وما أنا بمن يخف الموت حتى يقبع فى بيته وبدع غيره يقتل من أجله . وأنا على ثقة نأنى لم أرتكب جريرة فأخشى على نفسى العار ، وأنى أقتل إرضا. للملك ، وتحقيقا لعادة اعتادها ، وقد أبى لى نحسى ، وسوء جدًى أن أقدم عديه فى يوم بؤسه ، فألقى حتنى . وهذا قضالا من الله لا راد له ، وأجل قد انتهى أمده ، ومنية قد حان حياه ، فهيا أيها الملك العظم فإنى رهن أمرك . وأما أنت يا قر اد ، فصفحا عما قدمته لك من الله العظم فإنى رهن أمرك . وأما أنت يا قر اد ، فصفحا عما قدمته لك من الملك ، وأكون سببا فى إراقة دم ركى كدمك ، وإلى إن يت اليوم فإن طبى وأمرها تعلم مقدار صنيعك ، وجميل عارفتك .

وذهن المعين ، ودُهشت حاشيته لهذا النبل الذي يكمن في هذه الأسمال ، وهذه النفس الرفيعة التي تتقطر في تلك السكمات : و طرق النعال بُرهة . وهو يرى أنه أمام مَثْلِين من الأمثلة العليا في الوفاء و المروءة ، وفاء الطنّي وقد مشى لحيبه بنفسه ، وقد كان بمسجى عن أن تناه يد ، محتميا برح أوسلمى (') : ترلّ الوعول العُصْم عن فذف نه وكسحى ذره باسماء كوفر ('') ومروءة قُراد وقد بدب نفسه لموت ، وكب منه قاب قوسين أو دي .

<sup>(</sup>١) جيلي طييء . (٢) كو امرأ : معماة

وأخذ يحدث نفسه ، وكيف يكون ألأم الرجلين ؟ وما هذه العادة الوحشية ، وإراقة الدم البرىء لغير ذنب اقترف ؟ إنها نزوة شيطان ، وفي سبيلها أطوح بالجميل . إن هذا الطائي لخليق أن يحيا ، وهو على ما يتحلى به من كرم وأريحية ، ووفاء ، وفتوة ، ورجولة كاملة (١) .

ورفع النعان رأسه وقال يا أخاطيء ، لقد شاء الله أن ينجيك من القتل ، ووالله ما أدرى أيكما أوفى وأكرم . أهذا الذي نحا من القتل فعاد ، أم هذا الذي ضمنه ؟ والله لا أكون ألأم التلاثة . ولقد بهرتماني بصنيعكما ، حتى عافت نقسى هذا العمل الذمير ، ثم أمر النعان أن يهدم الغريين ، وأقلع عن تلك العادة الحبيتة ، وأمثأ الطائي حين سمع أمر النعان بهدم الغريين يقول :

ولقد أجزل المعان عطاءه ، وعاد إلى قومه معافى مكرماً ، بعد أن كان ودعم وداع الفارق لهم إلى الأبد ، وداع الذى حات منيته فهو يمشى إليها طواعية واختياراً ، فسكان فرحهم بقدومه حياً لا يقدر ، وقد حمدوا له وفاءه ، وثقر اد مروءته ، ولمعهن عفوه .

<sup>(</sup>۱) روی فی تعلیل بود. طائی آنه فل: هینی ، وقال له النعان: وما هیك ؟ قالی : سدر هیئت تا در میلی افزار مها ، فعر شها ، فتنصر هو وأهل الحیرة جمیعاً ، وعدی آل هذا تدر میر هیئت تا میروفة الحیرة قبل العرال ، وكانت قبیلة العباد كاما نصاری وسم ما تا در در می در العروف راحه Arubra: Ilistoire des Arubra:

### قارس الشيباء

كانت الشمس تضرب وجه الأرض بسياط ملتهبة، و تصب على الأودية المقفرة حمامتقداً، تحمله أشعتها المتأججة، ووقف فارس في فجوة بين جبلين، يحيل بصره يَمْنة ويَسْرة، علّه يحد طبيته في مسافر أعياه الرحيل، وأحهده الحر فطلب الراحه والظل في كمف هذ الجبل الأشم، في خذه على غرة، وبسابه متاعبه كدأبه في كل مرة يقصد فها هذا لمكن الذي يقع في مفترى الضرى، بهذه الصحراء الواسعة الفجاج، الموحشة المسائك.

وكاد يينس، ويعود أدراجه صفر الكف، وطل به الانتظار وهو لايرى على مدى البصر إلا و هجا مة لقاً تنفته الأرض من حوف المشهب، فيعو صفعد في طبقات الجو. ثم عد نفرسه عن تمين، وتصع برهة إلى الأفق شعد، في يحد أحداً، ثم عد نفرسه عن يسر، وكان في هذه المرة أسعد تجداً، إذ يمح نقطة سوداء تتحرك صوبه سريعاً، مسيزتها عينه حدة ، بأمه فرس مثله قد أقب من طريق اليمة، فامتلا قبه نشراً ، إذ كان واثقاً من تنج عته ومهرته، و أنه لا كفء له في ميدان الوغى ، أو عند المهرزة .

و خذ الفارس بدنو منه سريعاً ، فإذ هو فتى مجدول القد ، حسل لهيئة ، بهى الطلعة ، قد نبت عِذر ه ، وم حاد ه حياه فرد تحية ، في عجبة شم ساله ;

- \_ من الفتى ؟
- ـ وما سؤالك فى كمر ما يعدي
- ستدم عبی قحتك و حمیرت یه ، نعمی و عمرنی من تت.

- إن كان ذلك يثير فضولك ، فأنا الحارث بن سعد . فارس الشهياء .
  - خذ حِذْ رك فإني قاتلك!
  - لقد طمعت في حلمي ، شكلتك أمك فمن أنت ؟
    - عرو بن معد یکرب الزبیدی .
- الذليلُ الحقير ، والله مايمنعني من قتلك إلا تعوّانُ أمرك واستصغارُ شأنك ، فأخذ عمرو يتأمل الفتي ويتعجب من جُرُأة جنانه ، وسلاطة لسانه ، وقد كان يظن أن اسمه سيقذف الرعب في قلبه ، فإذا هو يحتقره ولا يأبه له ، وعزا ذلك إلى حبله بما هو مقبل عليه من خطر ، أو إلى غروره بمّيْعة شبابه ، فقال له :
  - ــ دع عنك هذا ، وخذ حِذْرك ، فما من قتلك بد !
  - ياعمرو ابق على نفسك ، فإنى من معشر ما أثكلهم فارس قط!
- هو الذي تسمع ، ولن ينصرف إلا أحدما ! وستعلم بعد أينا الحقير ، فتردد الفتى هنيه ، كَنَا عَنَ له أمر أو خشى التلوشم والمكث في مبارزة هذا الصعلوك ، وأمامه مهمة أحل حطراً ، ولكنه أقاق من تردده سريعاً وقال :
   اختر لفسك ، إما أن تُعرد لي ، وإما أن أطرد لك .
- فضّن عمروْ الفرصة مو تية ، ولم يشأ أن يعرض مهرته للاختبار ، فقال : - اطر د لى .
- أنه تد غرر زمح بين كتفيه ، ونكن النتى في لباقة العلم ، وخفة الظيم (١٦)

وحرص الحكيم تفادى ضربته ، بأن انطوى تحت الفرس حتى صار لها حزاماً ثم نشط كالأجدل<sup>(۱)</sup> ، ورفع قناته فقَنْع بها عَمْراً وصار تحت رحمته ، ورهن ضربته ، وقال له :

اعرو! خذها إليك واحدة ، ولولا أنى أكره قتل مثلث لأرديتك قتيلا .

فشعر عمرو بن معد يكرب ، الفارس المُعْيِم ، وصاحب الوقائع المشهورة ، ومن له الاسم المدوسي في أرجاء البادية ، بالصّغار والهوان ؛ وقد غلبه على أمره فتي حدّث لم يكد ينبت عذراه ، فأجابه في إصرار ويأس .

- والله لاينصرف إلا أحدنا .

فعرض عليه الحارث بن سعد فارس الشهباء عرضه السخى ، كما فعل أول الأمر ، وخيَّره فى الطراد ، فاختار عمرو موقفه الأول وقال له :

- سرد لي .

فأضرد الفتى وملأت الحسة والميظ قلب عمرو ، وتحمعت منه كله في سربته فلما طن آله تمكن مله ، وأنه وضع الرمح بين كتفيه ، إذ بالفتى يتلبب فرسه ، ويسجو من صربته ، وإذا به يطمش على صبرة جواده ، ويحس على عمرو في ناح المصر ، ويقمع أرأسه قده ثابية ، ويقود لمسرو وقد متقع وحهه وظن أنه من الهالكين :

- اذهب ثانية طبيق صَغرت وَضَع تُدَّنت.

فعز علی عمرو موقف حیبة و مدر ندی وقنه . وتدکر قوه ۰

<sup>(</sup>١) لأحدث : الصار .

وجاشت إلى النفسُ أول مر ق فرُدّت على مكروهها فاستقر تت فأخذته الحمية ، وأبى أن يستسلم ، وفضَّل ، للوت حقًا ، على أن يكون طليق هذا الغلام الحدث ، فياوك الناس فيا بعد اسمه ، وتذهب هيبنُه ، وتضعف صولتُه فقال لغر عه :

والله لاينصرف إلا أحدما فاطرد لى .

فأطُرَد الفتى ، وتهيأ عرو لضربته الأخيرة ، وتذكر هزيمته ، وخزيه ، كا تذكر شرفه وفروسيته ، وحمل على خصمه كأنه الصخر يدفعه السيل من أعلى الجبل ، وهوى برمحه ، وظن أنه قد ناله بعطب فيه هلاكه ، ولسكن الفتى ترجل من فرسه فى خفة ورشاقة فأخط ته الضربة ، ثم استوى على الفرس فى سرعة عجيبة ، وقد رأس عمرو بقناته ثالثة ، وبت برهة يتمتع فيه بالكسار الفارس المقدام ، قطّع الطريق ، وذى الصيت المديد ، وقد طأطأ رأسه ينتظر القتلة ، ولكن الفتى قال له وهو يبتسم ابتسامة المدل بنصره وفتوته وسماحة نفسه ، ورحابة صدره ، الواثق من أمره .

- يعمرو ، سأطنقك الدائة على ألا تعود · ونولا كراهتي قتل مثلك لتركتث لتي الهنيور الفلاة ، فاذهب الشأنك .

فصرخ عمرو صرخة خرحت من أعماق نفسه ، وقال : القتل أحب إلى من هذا ، ولا تسمع فترست العرب نموقهي منت ·

و حد الفتى فى صوت جبورى قوى فيه عبرت التصميم ، والإرادة المبرمة . - عمرو ، العفو عن ثلات ، وإد تمكنت ملك فى الرابعة ، فيا من تتاب ر ، و سد . وَكُدتُ أغلاظاً من الأيمان إن عدت يا عمرو إلى الطعان لتجدن لهب السنان أو لا فلست من بنى شيبان فذهب بهذا ما تبقى فى نفس عمرو من مقاومة ، وجلد على الطعان ، وامتلأ قلبه رهبة وهيبة لهذا الفارس ، وأكبر منه هذه الجرأة ، والمهارة ، والسن ، والسماحة فقال له :

- أست أول فارس أذعن له ، و إن لى إليك حاجة .
  - **–** وما هي ؟
  - أكون لك صاحباً.
- إنك لن تطيق معي صبراً ، و يحك ! أتدرى أين أريد ؟
  - لا والله!
  - أريد الموت الأحمر عياناً .

فقل عمرو ، وقد ازداد إعجابه بفرسه و تحرك فى فسه الفصم ، ليعير مدى شجاعة هذا لذى هزمه ، ووصم جبينه بالعار :

- أر د النوت معك .
  - إذاً فامض بنا .

فسارا يوميما أجمع ، حتى جَنَّ عميهما لليل ، ومضى شطرُه ، وهما يسدّن الريح لا يستريحان أو يخففان من حدة عدوها ، إلى أن دخلا في حمى حي من أحياء العرب ، فقال الفتى لعمرو في صوت خافت :

- هنا فی هذا الحی الموت لأحمر فیم أن تمسك عر فیسی . و . رو آت محاجتی ، و إما أن تنزل وأمسك فرسك فه تیمی محمنی ، وم ، خت قدر کا علی ذلك . - الرأى أن تنزل أنت ، دع جانبا قدرتى وعجزى ، فأت أدرى محاجتك منى ، وأعرف بالسبيل إليها ، فا وطئت قدماى هذه الأرض من قبل . فترجل فارس الشهباء ، وألتى بعنان فرسه لعمرو ، ورضى هذا أن يكون له سائساً . ثم مضى الفارس لطيبته و أشاه الليل البهيم بردائه الأسود ، ثم دلف إلى قبة من أدّم عالية رحبة ، يتحسس طريقاً يعرفه ، ثم همس هسة ، وخرج من القبة تتبعه فتاة كُعاب وضيئة الوجه ، يرف ماء الحسن من نحايلها ، ويتثنى عودها الرسخس ، وهي تتعثر خلفه في مِشيتها ، ثم عَرَّج على مَعْطن الإبل ففك ناقة من عقالها ، وقال لصاحبته :

- اركبي ! فبمثل هذه الساعة مَذَّيْتُ نفسي طويلا .
- أو ما تخشى أبى و إخونى أن يتبعوك ؟ إنك تعرف مقدار حبى لك ،
   وشغنى بك وأخاف أن يتبدد فرحى سريعا .
- لا عليك ١ فإنى ما خشبت إنساناً قط ، فكيف بى وأت معى أدافع
   عنك بعد أن تجشمت فى سبيل الوصول إليك ما تجشمت !

وكان قد وصلا إلى عمرو من معد يكرب فقال الفارس لعمرو:

- إما أن نحميني وأقود الناقة ، أو أحميك وتقودها أت ؟ .
  - بل أقودها وتحميى أت.

ورصى عمرو لنفسه مرة أحرى أقل المهزلتين فروسية وشرقاً ، لعلمه أن صاحبه قدر منه على لحماية . وسرت هذه 'قافلة الصغيرة جادة لا تلوى على شيء ، وسن عناحة ، والميل من حولهم يَكُنُد، بمسوحه ، والجو يترقرو نسيا صانياً ربي در عد حدا م ديد ، ويقشعر مد، قشعريرة خفيفة ، ومارالت تطوى

البيد \_ هكذا \_ طياحتى بدت غرة الصياح من بين سجوف الليل الدامس . قابتسمت له الدنيا ابتسامة الحبيب لحبيبه ، وأخذت الصحراء تنشر مفاتنها بين يديه . ثم ما لبئت ذُكاء أن طلعت بوجهها الوضاء وشعرها الذهبي المرسل . فقال القارس لصاحبه :

- يا عرو! التفت فانظر هل ترى أحداً.
  - إنى أرى كوكبة من الفرسان .
- أغذذ السير وهيهات أن مغوتهم . انظر أقليل عددهم أم كثير ؟ فإن كأنوا قليلا فالجلد والقوة و إن كانواكتيراً فليسوا بشيء .
  - إنهم أربعة أو خسة إن لم يخي بسرى .
  - أغذذ السير ، فستكون معمعة لا يعلم مصيرَ ه إلا 'له .

وأخذت القافلة تُجِد في سيره م استصاعت، ولكها كانت مقيدة مخطى الناقة، فسرعان ما سمعوا وقع حو فر احيل تضوق آدنهم وكأمها مُذر لموت، فقال الفارس العمرو:

- كن عن يمين الطريق ، وقف ، وحوال وجه دواس إلى الطريق ، ونتهيأ لاستقبالهم ، فإن ذلك أكرم بنا .

ودد لقوم سهم، فإذا هم تلائة نفر: تدبال دن عليم. دلائل اتوة و متوة وكرم النجر، وشيخ وقور قد امتلاً هم وعلية ، على الرعم من شيعوجته ، وقد استوى على صهوة حواده استوء اله يس حديد، كان هذا شبيح أن حرية وكان الشابان أحويها ، ووقعو آده فرس سبد و حديه ، وقال شبيح في صوت مليء ليّن :

- خل عن الجارية يا ابن أخي .
- يام ! لقد حُلْت يبنى وبينها ، وهى مُنية النفس ، وسيدة القلب ، وماكلت أنتظر أن تردنى ، إذ خطبتها إليك ، خائباً ، وعجبت لأمرك ، فإنك لن تجد لها أكفأ منى بعلا : شرف عَجْيد ، وشجاعة قلب ، وكرم يد ، وحسبى أنى أنتمى إلى الدوحة التي تَفَرَّعَتْ منها حبيبة قلبي .
- ليس المقام يا ابن أخى مقام عتاب وجدال ، واستعطاف . ولقد خسرت مجرأتك الليلة على انتهاك حرمتى ، وخطف ابنتى ، ما بقى لك فى نفسى من احترام، وفى قلبى من مودة . فخل عن الجارية ، والصرف لشألك .
- م كنت لأخليها ، ولا لهذا أخذتها ولن أدعها إلا وأما أشلاء ممزقة .
   فدومك وما تريد :

فقال الشيخ لأصغر ابنيه : اخرج إليه .

نفرج إليه فتى فى عفوان شبابه يجر رمحه ، وكان الناظر إلى الفتاة يرى وجبها قد علته صفرة الاصطراب والخوف . وقد وَجَبَ قلبُها وجيباً شديداً ، وهى بين عاملين : عامل الخوف على حبيبه ، وابن عمها ، وعامل الحرص على حياة أحمه .

وجال الهتيان حولات صادقات ، وبرهن كل منهما على أنه كف لصاحبه وبد نه في الطعان ، فيد أن قارس الشهباء كان أثبت منه ضربة وأسرع يداً ، وفي صربة من صرباته الدفذة ، أصمى غريمه فسقط مضرجاً بدمه .

فقال سایح لابه لآخر : حرج الیه فالموت خیر من حیاة بلطخها العار ، بَسِمه سدر . فخرج الفتى وكان أعظم من أخيه جثة وأصلب عوداً ، وأقوى طعنة ، فحمل عليه الحارث بن سعد فارس الشهباء ، وقد فارت نفسه ، وحمى قلبه ، وهو يرتجز:

لقد رأيت كانت طعنتى والصعن للقرن العنيف همتى والموت خير من فراق خلتى فقتلتى اليسوم ولا مذلتى الموت مير من فراق خلتى فقتلتى اليسوم ولا مذلتى ثم شدعلى خصمه شدة ، وصواب إليه طعنة ، وَجَأ بها جوفه غر صريعاً يتشخط بدمه ، بعد أن جرحه غربته جرحاً بليغاً فى خذه ، وأبلى فى سراعه بلاه عيداً.

فقال الشيخ لفارس الشهباء: خل عن الظعينة ، فإنى لست كن رأيت .

- يمر على ياعماه أبى قتلت أخوى فى ميدن الشرف و لحب ، و , ق نن أتخلى عن عِدل الروح ، طيَّة بذلك نفسى ، حسبك أن قُسل أخوه ، فدعى و إياها ، ولا نلجتنى لقتالك ، فلك فى قى منزلة عاية ، وهيبة عظيمة ، فعربك يلام أبقيت على مابيننا من قربى ومودة .

- هيهات يابني ! وقد صرع ابناى دفاءً عن شرف أهين ، وكرامة متهت . أو لمثلى يوجه هذا الكلام ؟ وأنت جد عديم ما كسبت يداى من فخر في مبدير البطولة والبأس ، إنى أحذرك فخل عن الفدة ، والطق لشأنث .

- دومك القتال إن أردت.
- اختر لنفسك . فإن شئت دزلتك وإن تئت صردنت .

مهزل الفتی ، ونزل الشیخ ، وکت تری فرسین کی منهم سر. إهابه

تجدةً ، وحيوية ، وقوة ترتج الأرض تحت أقدامهما ، وارتجز الشيخ وهو يمشى, إلى خصمه :

ما أرتجى عنـــد فناء عمرى سأجعل التسعين مشــل الشهر مخافنى الشـجعان طول دهرى فى خدش عِرضى قاصمات الظهر ومشى الحارث مِشية الأسد الرتبال وهو ينشد .

بعسد ارتحالى وطويل صبرى وقد ظفرت وشَفَيْت صدى، للموت خير من لباس الندر والعسار أهديه لحى بكر وتباريا ساعة فما وجدأحدها في صاحبه غفلة أو ثغرة ينفذ منها إلى بدنه. فقال الشيخ:

يا بن أخى إن شئت ضربتك ، فإن أبقيت فيك بقية فاضر بنى وإن.
 شئت فابدأ أنت ، فإن أبقيت في بقية ضربتك .

فقال الفتي ، وقد ظن أنها فرصة :

- أنا أبدأ .
  - هت!

فانتضى الفتى سيفه ، ورف يده فى حبروت وعنف ، فلما نظر الشيخ أنه أهوئ ضرب بطنه نسيفه صرب قد منه أمه وه و فذت من ظهره ، وكانت ضر بة الفتى قد وقعت جاسية نبديدة عبى هامة الشيح فطرت فضاضا ، وسقطا ميتين تبكيهما الشحاعة الفائة ، والهوة بالغة .

وة فت عمرو من مستكرب ، وقد راء، مارأى من هذه لبطولة النذة ،

، وَفَاقَةَ وَجَارِيةَ مَلَءَ إِهَابِهَا حَسَنَا وَمَلَاحَةَ وَشَبَابًا . فَأَخَذَ بِخَطَامُ النَّاقَةُ وَأَرْمَعَ إِلَى دَارِهِ، فقالت الفتاة :

- يا عمرو! إلى أين ولست بصاحبتك ولست لى بصاحب ، ولست كن رأيت.

اسكتى!

- إن كنت لى صاحبا حق ، فأعطنى سيفاً ورمح ، فإن غلبتنى فأد لك ، وإن غلبتك قتلتك .

فتردد عمرو ، وقد ارتاب فی شجاعته و کفاءته لهذه الفتاة ، بعد م رأی من أهلها كل مثل نادر فی القدرة علی الفتال والشجاعة الخارقة ، وأبی أن يعرض شجاعته مرة أخری للبلاء ، فزجرها ورفض أن ينيلها ما طلبت .

فرمت نفسها عن البعير ، وأقبت نحوه تتور:

أبعد شيخى ثم بعد أحوتى يطيب عيشى أو تطيب المنتى المواصح أن من لم يكن ذا همة هلا تكون قبل ذ مبيتى الم المنزعت سيفا من يده ، في قوة وعف ، خاف عمرو ونش أنها ستقتله . ولكن لا . إنها غست السيف في صدرها حتى فذ إلى فق ده ، وهوت على المر ذلك يشحب دمه ، وتعيص روحه . هعت كن هد بسرعة زائدة ، وما تبين عمرو أنها قتلت نفسه أقبل عمها مقات على حود بنفسه الأخير :

إنى جد سعيدة ، إذ لحقت تمن عمب ف هيس همان هم ن ، ودوست ممما الفضلات التي خفوها من سيوف و فر س عب أرسي سسا ، صيعة . ثم فارقت الحياة .

## حامى الظيعنة

الشمس ماتعة توقد بالضحى ، ورمال الصحراء تز فر زفرات ملتهبة تعلو صعداً في طبقات الجو كأمها فحيح الصلال الراقط ، أو أنفاس جهنم ، وتهب أمواجاً كأنها بحر من لهب ، وخلت البيداء من الحياة فلا ترى إلا رمالا متوهجة ، وصخوراً جائمة ، وكثباماً قائمة . بيد أن فرسانا أربوا على الأربعين يقودهم فارس بني جَشَم ذر يُد نُ الصّمة قد اقتحموا غرات هذا البحر المتقد ، وخيولهم تنهث نُغو با وظما ، وأحسامهم تنضح عرقا ، وروسهم تحكاد تذوب من و قدة الشمس ، و وار دياك البساط الرملي المديد الذي تمشى عليه جياده ، وكأمها تنتقل على رمضاء زاهية الجرات .

وما أن رأوا صخرة عاتية ألقت ظله على الأخرم ــ وادى بنى كمالة ــ حتى أووا إليها أشدَّ ما يكولون لهفة ونشوقاً إلى الراحة ، والاختفاء من هذا السعير .

خرج هؤلاء الفرسان من ديارهم قصد غزو بني كمانة والتسكيل بهم ، لأحقد قديمة متو, رَ أَيّة ، قد تأصلت في قلومهم ، وترات متبادلة قد أقضت مضحعهم ومازّت نفوسهم صغيبة و إحماً ، حرحوا لعلهم يبالون من خصومهم ما يغسل عهم عار هزيمة سابقة ، والعهم كذلك يُصيبون شيئاً من الخير في تلك السمة عدر "التي تُت عي الأخصر واليبس ، ولا سبم ولبني كمانة واد لا تزال علم شيئة شرعة ، قد قاومت القحط و قت لعمهم كتماز لحما ، وكثرة شحم، در " مر " لحمد عيرهم من العرب .

وما أن استقر بهم المقام حتى قال لهم قائدهم دُرُ يُد بن الصُّمة : الرأى أن نظَلَ هنا يومَنا هذا حتى يأتى الليل فنبدأ الغارة وكون مذلك قد استرحنا واستجمت جیادنا ، فنقوی و إیاها علی حر المعركة ، ثم إن القومَ الآن أیقاظ ّ وقد أوت إبلَهم إلى مرابضها في أكناف الحي ، ولو أغرنا عليها واستغاث أحدُ عبيده لهبوا إليه جميعًا نسيوفيه مُشرَّعة ، والكات معرَّك يهزم فيها الأقلون عددا ، فوافقه صحبه على رأيه وطفقوا يلهون ويضحكون ويستريحون وبينا هم كذلك إذ لاح لهم رجل في ماحية الوادى ومعه ظمينة ، فقال دريد : « قد مر اما هذا الرجل، وينبه علينا قومه إن تركباه، فهو لا شك ميمه صَوْب الحي ، والرأى أن يقتله أو ، سره و يكون هذا أول الغنم . فمن منكم يتصدى لـ وله كل ما معه حتى الظعينة ﴾؟ فقم شاب في عنفوان العمر يكد يتفحر قوة وصحة وحياة وقال: ﴿ إِنَّى لَهُ ﴾ ، فقال له دريد : ٧ دونك برحل ٣ . فمتضى حواده وشا التهي إليه صاح به و"لح عليه أن يستأسر وإلا فهو من له كين، فوحد منه إعراضاً و إماء ، ثم رآه ينقى زمام نر حلة ويقوب لنصعسة :

سیری علی رسلاِتِ سیر کامن سیر ردّح دتِ حُش ساکن اِن انتنائی دون قِرنی شائمی آئیی بلانی و حری و عیمی

وأقدل على الدرس وحه طبق ، وسيف مصات وقاب ، : . ها ح بغسك ، واحفظ ميم شدبك ، فست لى ربيد ، ورد "هنت وحهم "سمح وعودك الغض وعمرات البصير ) . فقار درس بى حسم : ، ليس و لذ رد النكوص من سبيل ، فحد حدرا فإنى قاتبك .

ثم جالا حولات ، وحملا حملات صدوت ، وكن حرٌّ درس ي مشم

صريعاً يشَحَّط فى دمه إثر ضربة فاتكة من حامى الظمينة الذى أحذ فرسه وأعطاها لها .

ولما رأى دريد أن رسوله قد طال به للكث بعث بفارس آخر لا يقل عبه أيداً ، وشجاعة ، وصلامة عود ، وعطم هيئة ، فلما انتهى إليه ورأى صاحبه مجمدلا ، والرحل قد أخذ مخطام البعير وهو منطلق كأن لم يحدث حدث ولم يَلْق الردى فارس شجاع ، صاح به مهدداً إن لم يستأسر ، ولكمه تصامم عبه وظل منطلقاً لا يلتفت إليه ، فعز على فارس بى جشم أن يُهمَل هذا الإهال فغشيه نحواده ، فلما قرب منه ألتى زمام الراحلة إلى الظعينة وكر راحعاً على مهاجه وهو يقول :

خَلُّ سبيل الحرة المنيعيه إلك لاق دومها ربيعه في كفه خَطَّية مطيعيه أو ، لا . فخذها طعمة سريعه فالطعن مبي في الوغي شريعه

ويكرمها ويحميها فلا تذيلُ ولا تهـــان ، نظرة المرأة إلى الرجل القوى الشجاع الماهر .

وما كاد يخطو خطوات حتى سمع فارساً ثالثاً يصيح به ، قد أرسله دريد لينظر ما صبع صاحباه من قبله ، ولكنه لم يتوقف أو يتريث مل ظل معطفاً يقود ظمينته و يحرد رمحه ، فزاد هذا الإعراض الفارس التهاما وقد رأى صحيه عبدلين معرين ، فعدا صوبه وهو يتميز من الميظ ، و يود أن يَزقه إرْبا عبدلين معرين ، فعدا هو : « اقصدى قصد البيوت » ثم أقبل على مهاحه يقول إرنا ، فقال حلى الظميمة لها : « اقصدى قصد البيوت » ثم أقبل على مهاحه يقول مادا تريد من سَيتيم عاس ألم تر الفارس بعد الفارس ؟ أرداها عامل رميح يابس

فرد علیه فارس بی حشم: « أرید أن أذیقك كُس موت ، وأریق دمك ، وأسكّل مك ، و مثل بحسمك حزا، و ق علی ما قدّونه یدك من قتلك هدین البطین ، والسیدین الشریمین ، فقال حمی نصعیدة : ، و بحث ألم یك و مشهما لل عطه ؟ أدّی إلا "ل تاحق مهم ، عرب عبی ، و إلا فارت فی عداد الهال كین » فقال قرمه : هیهات لن یدر و إلا أحده خد حد رت فإن صحی برتقون عودتی » .

فقال: ـ « ر تعود وقی یسی عد رمح ، و حق عیه حد، ردته قتیلا واسکسر فیه رمحه ، وترکه یتحفظ فی دمه ومصی و صحسه ، شی أست إلا أن تنظر کیف تکرر به یا عد سرع ، او می وسعد آل کار والانتسامة مل و فعه ، عادت یه طمأنیتم ، وقاص قد رهد وسعد آل کار می کنف هذا الهارس البطل ، وه کل حراة قد سعد حَده رحا ه سامه ما

فسكان أليفها وقرينها مثل صاحبها هذا بأساً ونجدة وقوة ، واستأنف سيره حتى أشرف على بيوت الحي .

ولكن دريد بن الصمة قد رامه أن يذهب رسله فلا يعودون ، وظن أنهم قتلوا الرجل وأخذوا الظعينة أسيرة ، وأنهم قد بزت بهم بزوات فاعتدوا عليها ، أو أنهم اختلفوا فيا بينهم على الغنيمة فاقتتلوا ، وهاج أصحابه واضطربوا ، واستنكروا غياب أصحابهم ، فهدا روعهم وانطلق بنقسه ليقف على حلية الأمر فوجد أصحابه قد قتلوا ، فلحق بحامى الظعينة وألفاه بدون رمح ، وعز عليه أن بنازل مثل هذا البطل المغوار الذى أردى ثلاثة من أشجع فرسان بنى جُشم وأدراهم بفنون القتال ، وهو أعزل من السلاح ، فقال له دريد : أيها الرجل مثلك لا يقتل ، ولا أرى معك رمحاً ، والخيل ثائرة بأصحابها ، وهم فى شك من أمرك ، ولو رأوك لقضو اعليك فدونك هذا الرمح ، و إنى منصرف إلى أصحابى فمثبطهم عنك إعمام ببأسك و بلائك فى القنسال ، وشحاعتك أصحابى فمثبطهم عنك إعماماً ببأسك و بلائك فى القنسال ، وشحاعتك

والصرف دريد وقال لأصحابه : إن فارس الظعينة قد حماها ، وقتل أصحابكم والتزع منى رمحى ، وعفا عنى ، ولا مطمع لكم فيه ، فالصرفوا قبل أن يحيط مكم بوكمانة ويحهزون عليكم ، فإنه على وشك أن يصل إلى بيوت الحى » فالصرفوا ، وقد دريد فى ذلك

ما ان رأیت ولا سمعت مثله حامی الظعینة فارساً لم یُقتل اردی هوارس لم یکونو شرزة شم استسر کاًمه لم یقعسل سردی هوارس لم یکونو شرزة شم استسر کاًمه لم یقعسل سده مثل الحسام جنته کف الصیقل

رُحي<sup>(۱)</sup> ظعينته ويسحب ذيله متوجها بمناه نحو المنزل وترى الفوارس من مخافة رمحه مثل البغاث خشين وقم الأجدل عاليت شعرى من أيوه وأمه ياصاح من يك مشله لا يحهل

انصرف فرسان بني جشم ، وقد أخفقت غارتهم ، واضطروا أن يعودوا أدراجهم وقدردهم فارس واحد عن غيتهم ، ولا تزال الشمس تقدح فوق رءوسهم ونصب شآبيب النبار على لأرض فتزيدها ضراماً ، ولا بزال حَرَّ الرمل يشوى أطراف الحيل وهي تعدو بهم في ذلك الجحيم .

ورآه حامي الظعينة وهم ينطلقون فقال:

فصرفت راحلة الظمينة حوه ومنحت آخرً بعده كَجَيَّاشة 

إن كان يىفعك ِ اليقين ُ فسائلي عنى الطعينة يوم و دى الأخرم إذ هي لأول من أثاها سُبّة أولا طُه نُ ربيعة بن مكَّـد م إذ قال لى أدبي الفورس مِيتة تخلُّ الفامية طُمُّكُمَّ ، لا تندم عد ليم مص مالم يعسر وهتكت بالرمح الطويل إهابه فهوى صريعاً سيسمدين ولمغم أعلاء فاغرة كشدق الأضجه

دارت الأيم دورته ، وانصرمت بضه سنوات ، تهد فيه حرب بين القبيلتين، وفي كل غرة تشحن القوب عمَّا وحقدً وموجدة ، وتتأصل حدور المداوة في النفوس. ثم كان أن أعارت بمو كمانة على بني حسم عارة شعو ع أخذوهم فيها على غرة فقتلوا مهم حقًّا كبير ، وأسرو سدد كتير ، وكان

<sup>(</sup>١) يزجى: يسوق سوقاً رميقاً .

فيمن أسر بطل بنى جشم وحامى رِذمارها وفارسها الميلم دريد بن الصمة ، ولم يعرف بنو كنانة أن فى حوزتهم سيد قومه ، وأعظمهم همة وجرأة ، ورضى بالأسر موقناً أن الحرب سجال ، وأنه سيدينهم فى غدكا دانوه اليوم .

ويينا هو في محبسه عندهم مغلول اليدين ، لايملك لتفسه فعاً ولا ضراً ، ورجال الحي قد انصرفوا لشئونهم في الضحى ولم يتخلف في البيوت إلا الشيوخ والنساء والأطفال ، عن لبعض فتيات الحي أن يتلهين بمداعبة الأسرى ، والنظر إليهم وهم يرسفون في الأغلال والقيود ، ولعل عند أحدهم حديثاً ممتعاً أو قصة طريفة تذهب مامهن من ملل ، ودلفن يحدوهن الخفر ويحفزهن العبث إلى حيث دريد بن الصمة ، وكان وحده بعيداً عن بقية الأسرى من بني جشم في بيت رجل اسمه محارف وهو الذي أسره ، وما أن رأيه حتى صرخت إحداهن صرخة ارتاعت لها أخواتها وقالت : « هلكنا والله ، ماذا جر علينا قومنا ؟ هذا والله الذي أعطى ربيعة رمحه يوم الظعينة » : ثم ألقت عليه رداءها وقالت : « يالقو مي أما جارة نه مسكم ، هذا صاحبنا يوم الوادي » فسألوه من هو ؟ فلم يحد بداً وقد رأى أملا في المجاة أن يذكر اسمه . فأحاف : در د من الصمة .

وقال السوة في صوت واحد: الفارس المغوار ، ياللعار !! لقد أكبرما و مد فعتك وم الطعيمة ، وقد لا يصدر هذا إلا من كريم عظيم ، فسألهن .

- من صحى الذي حمى نضية وأردى ثلاثة فرسان من خير شباب بي حسد ، دأمر من ببضون و نشجاعة والدثربة مادفعني إلى أن أكرمه و تنسب و رئيس و رئيس و رئيس احدته :

- ربيعة بن مكدم.
  - **--** وما فعل ؟

قتلته بنو سليم ؟

- فما فعلت الظعينة ؟
- أنا هيه ، وأنا امرأته

فطأطأ رأسه أسفاً على ذلك الفارس وإكباراً لامرأته التي عرفت الجميل ، وتقدمت لتجزيه معروفاً بمعروف وأجارته من قومها.

ولما عادرجال الحى تشاوروا فى أمره بعد أن أخبروا خبره وعرفو عيصم منزلته ، وجليل قدره ، وأن المروءة عند مثله لا تضيع سدى ، وأن م قدمه من سابقة خير لبطلهم يوم الظمينة قد طوق جيدهم بالمعروف .

فقال بعضهم : لا ينبغى أن كفر سبته على صحد. . هو أها<sub>ل</sub> للخير والكر مذ .

وقال آحرون: والله لايخرج من أندين إلا يرض محرق لذي مسره.

وكاد الأمر ينتهى إلى هذا ، وتخفق المرأة فى مسعد ، ويدب لشقق بين أحياء بنى كنامة ؛ لأن عشيرتها ــ بنى فراس ــ سيقفون معا ويشدور أرره .

واکمها تقدمت إلى القوم ، فى نَديتهم وهى متقعه ، و شد عسوت قوى عذب :

سنجزی دریدا عن ربیعة عمة فإن كان خیر عرف و و الله منحزیه معمی لم تكن بصعیرة

وکل مهری، آخزی ته ک قدم ورب کاب شر ، کن شر مدی رعصائه برمح بعنویل مقوم وأهل بأن بجزى الذي كان أنعها ولا تركبوا تلك التي تملأ الفها ذراعاً ، غنيا كان أو كان معدما فنسكوا تريداً من إسار مخارق ولا تحملوا البؤسي إلى الشر سلما

فقد أدركت كفاء فينا جزاءه فلا تـكفروه حق تُنثماه فيــكم **فلو کان حیا لم یضق بثوابه** 

فكان شعرُها القولَ الفصل ، وأجمع القوم على أن يطلقوه من أسره في غده و يقدموا لمخارق ما شاء من فدية إذا أبي أن ينزل على حكمهم وينصاع لأمرهم . ولكن مخارقًا لم يكن ليخرج عن أمر أبرمه قومه وأجمعوا عليه ، وأيى له أن يشذ عنهم وفيهم سادة بني كنامة وأرماب الرأى والحكمة فيها

فلما أصبح الصباح أطلقوه فأخذته جارية ــ وهي ريطة بنت الطعان إلى دارها وكسته وجهزته بمطية وزاد وسلاح ولحق بقومه ، وقد آلي ألا يغزو بنی کنانة بعامة . و بنی فراس بخاصة ما عاش . وقد بر بقسمه فاستقرت سیوف القبيلتين في أغمادها ، وحفظت دماء بريثة من أنْ تُراق على مذبح البغي والثَّر. وهكذا كان حمى الظعيدة سيد شريفا عظيم في حياته حين حمى امرأته ، وفي عماته إذ كان سعباً في نشر السلام وحفظ الأرواح و لدم. .

#### ثسار

فى سَجُوة الليل الدامس، وهواء البيد يترقرق صفاء ولينا وحلاوة . ونجوم السياء تتألق بنور لامع نفاذ ، يشق تُحلكة الديجور ، وتزين حيد السياء بعقود درية فتانة ، أقبل شبح يُحُثُ الخطا حَنَا نحو أحياء بنى عبس وقد هدأت نأمَتُهُم حتى طرق باب زهير بن جذيه العسى ، ونعى زهيراً إلى أهله وعشيرته ، ونبَّاهم بأن خالد بن حفر بن كلاب قد قتله غدراً .

ربعت أحياء بنى عبس للرئزء الجسيم، وأقض صوتُ النعى مضجعهم، وأخذ شبامهم وذوو الحمية يتوعدون القاتل الغادر، ويدبرون الأمر للأخد بتأرهم حتى لايفلت منهم ، وراح النساء يبكين في زهير سيادته وكرمه وشجاعته، وشقت أصواتهن سكون الليل فدت مفزعة رهيبة مقبصة المصدور.

أما خالد فقد أيقن أنه قد اقترف أمراً إداً ، وأنه لاقبل له بغطف بعمة وسي عبس بخصة ، وصار يلج إلى محتلف القبائل عهم يحيرونه منطانيه ، فألنى الأبواب أمامه موصدة والأشراف منه نافرة للشرف البلع لذى كان يتمتم به زهير ، ولعظم للصيبة في فقده .

ضاقت على خالد الأرض بما رحبت وعلم أنه هالت لامحانة ، وأنه حر على قومه حربا ضروساً سيفنى فيه العدد لوفير ، في شؤم مجرت يده ، و فترف من كبيرة ! . وحين دب الياس فى فؤده وكد يستسم فنضته عاتية ، وهي تعتصره ، وتسدفى وجهه المنافذ ، لاح له بصيص من مل فى حوار العرن بن منذر

ملك الحيرة ، حتى وصلها وهو لايكاد يصدق بالنجاة ، واستجار بالنعان ، فأجاره ، وهذا روعه ، وسكّن جأشه ، فأيقن بالسلامة ·

أنزل النعمان خالداً منزلاكريما ، وأمر خدمه برعايته وأخيه ، وطلب السهما أن يحضرا طعامه ومجالس أنسه ولهوه وشرابه ، فكان ذلك فوق ما أمّل خالد وقدر .

أما بنو عبس فلم تهدأ ثائرتهم ، وحين علموا أن خالدا صار للنعان جارا صمموا على محاربة بنى عامر ، وأخذ قيس بن زهير يعد للحرب العدة ، ويحمع الرجال والعتاد ، حتى صارت أسبابها لديه حاضرة ولم يبق إلا المسير لغزو بنى عامر فى ديارهم أخذا بثاره ، وانتقاماً من عدوه . حينذاك قال له الحارث ابن ظالم :

- ياقيس! أتم أعلم يحربكم ، أما أما فسأرحل إلى خالد حتى أقتله:
  - قد أجاره النعان ، فأ بي لك به ؟
    - لأقتلنه . ولو كان في حجره .
- دومك وما تريد ، وما ذلك على شحاعتك ومأسك ببعيد. أما نحز فوجهتما بمو عامر ، ليلاقوا وزر ماحره عليهم سفهاؤهم ، فلنسأل الله أن يكتب لك السلامة ، ويكتب لما الظفر .

كان الحارب فتى لا كانعتيان ، ريان الشباب ، فارع العود ، مفتول السعدين قوى العصل ، متير التركب ، يسؤك حسمه بفتوة بالغة ، وأيد عفيم ، وكان فوق هذا وسيم ، حير نصعة ، حلو الحديث ، ومن أعلم العرب بأيام ، و وحد وسم ، ومواقف المحوة والمعترة ، لتى وهم المناهم ، والمعمعة

يستعر لظاها . وكان يروى كثيراً من أشعار الحاسة والبأس . كماكان فارساً شهما خبيرا بالقتال وأساليبه ، ذا فؤاد كَبْلُد تَنْبُتِ على الحوادث .

فلا بدع إذا رأيته يخرج وحده ليقتل جار النعان ملك الحيرة أخذاً بثاره وغسلا للعار الذي لطخ به قومه ، فقصد صوب الحيرة ، يتبعه رجل من بني محارب حتى أتى باب النعان ، فاستأذن ، فأذن له النعان ، وفرح به فرحا ، عظيا ، وأقبل عليه يحدثه ويؤاكله تمرا ، وسر من حديثه ووحد فيه متعة ولذة فأصنى إليه دون جلسائه جيماً ، وكان من بينهم خالد بن جعفر – والحارت لايعرفه – فلدغت الغيرة والحسد أفئدة منهم ، وكان فؤاد خالد أشد تألم ، وأعظم كمدا فقال للحارث :

- ياأبا ليلي ألا تشكرني ا
  - من أت ؟ وعارم ؟
- أد خالد بن جعفر ، وقد قتت زهير من فصرت بعده سيد غطفان . لم يقدّر الحارت أن القحة تبلغ بخالد مابلغت ، حتى ينتجح ممه بأنه قتل سيد قومه ويطلب منه الشكر عليه ، وعلم أن خالداً ما تحراً على هذا إلا لاحتم له بالنعمان وكانت في يد الحارث تمرات ، فاضطربت بده حين سمع مقار حالد و حذته رعدة ، وجعل التمر يسقط من يده وهو يقول :
  - أت قتته !! أت قتته !!

فلما رأى المعهن ذلت ، وهو يعيم كمن الحدرب، وما ينغ من فوته وشحاء. و نصره بالقتال نخس حاداً بعصاه ، وقاب أها:

- هذا يقتلك .

- أُبَيْتَ اللَّمَن ! فو الله لوكنت نائماً ماأيقظني !

فكظم الحارث غيظه ، وهداً نفسه ، ولم يشأ أن يهدد أو يتوعد ، أو ينم عن ذات فؤاده ، وزال مابه من رعدة ، فاستأنف حديثه لينا حلواً ممتعاً كماكان ، وتقشع اربداد وجهه ، وعلته ابتسامته السابية ، كأن لم يكن منذ هنيهة قد تغير وامتقع . وبرهن بضبطه خلجات نفسه ، وتحكمه في أحاسيسه وأعصابه على هذه الصورة البليغة على أنه رجل قد نضجت رجولته ، وليس فتى حدثا تستفزه الحوادث ، ويفلت من يديه زمام نفسه .

والصرف السيار من لدن النعان ، والصرف خالد وأخوه معهم ، وما دنت الريبة من فؤاده فط ، فى أن الحارت يصمر له شراً ، أو أنه يستطيع أن يخفر ذمام النعان ، وهو الملك العتيد الطويل الباع . وكان من عادة خالد إذا دخل قبته أشرحه (١) زيادة فى الحيطة ، ففعل ذلك كعادته واستسلم لنوم عميق يزيده هدوءاً هواء البيد الرقراق ، وسيمها البليل .

أما الحارث فقد أبث عند المعال قبيلا بعد انصراف السامرين، ثم استأذن و فسه الفتية يحيش فيها العصب المكبوت كالمرحل، وبوده لو وجد خالداً أمامه حتى يفتك رد فتكة تكون عبرة لسواه من المغرورين الجبناء، ولكن خالداً كان قد أوى إلى حيمته مطمتها وادعاً.

وحين انتصف الليل وكاد ، وهدأت العيون ، وأطبقت الحيرة أحفانها التحصه الدر في رفق وحدل ، وتنفحا بنسيميا العَصِر الماعم ، تسال الحارث وحدد ، رسينه في يميه مُصْاتاً ، وخد يتحسس طريقه حتى وصل إلى قبة

خالد فى فناء قصر النعمان ، وكان الحراس قد غلبهم النعاس وأمال رءوسهم ، فلم يستيقظوا لخطواته الخفيفة المطمشة ، ثم هتك عركى القبة بسيفه ، ودحل رابط الجأش ، فألنى خالدا مائما ، وأخوه إلى جبه . فأيقظ خالدا ، فاستوى قائما فزعا ، ورأى الموت أمامه عياما ، فقال له الحدرت :

- یاخالد أظنت آن دم زهیر کان سائغا !؟ أو حسبت غطفان آدع لك دم رَبِّها ، وتتركك وادعا فی ظل العرن نتمتع جواره ، وطعمه ، وجع س طربه ؟ لقد أقسمت لأقتلنّك ولوكت فی حجره ، وه نذ بر قسمی ثم علاه بسیفه حتی قتله ، وانتبه عُتبة فرأی أحاه مصرح بده ، فقد نه الحارت فی صوت ملؤه الجد والصرامة :

## - لَمْن نبست لألحقنك به !

انصرف الحارث، ووحد دعه ینتظره نفرسه خارج ۱۰۰۰ دستی که هم جواده، ووکزه فمضی بستق لریم ، ویصوی سام نمید و ملی مدیه ، یقه قرآت عینه هٔ ، و نفه غضه ، وسکست نسه .

وخرج عقبة على أثره صارح حتى أتى ب "معن ، وهو يددى : يسو، جواراه ! ، ياسوء حواراه !

فأجيب: لارَوْعَ عيك !

فقل: عتبة لرئيس لحرس رقد ُسرع ، يه: دحر حرب مر مر م م غقتله، وأخفر لملك، فسرو حوره.

کان رئیس الحرس یعلم مکرنا الحارب من اسان الدرس یعلم مکرنا الحارب من اسان الحرس یعلم مکرنا الحارب من اسان الحرس ال

رجاله، ولسكنه كان يعلم كذلك أن الملك قد أجار خالدا، وأن الحارث قد أخفر ذمام لللك، وأن هذه إهانة عظيمة ، وإثم كبير . فلم يجد بدأ من إخبار مولاه ، فأوحى إلى بعض الجوارى بذلك ، فبهت المعان حين أفضت إليه بالخبر، واستعظم ما اقترف الحارث ، ووجه الفوارس في طلبه ، وأمرهم أن يأتوا به حياً أو ميتاً، وحذرهم بأسه وسطوته ، وشدة مِر اسه .

اختار رئيس الحرس ثُلَّة من أشد رجاله بأسا وأيْداً ودُرْبَةً ، فانطلقوا على جيادهم الفارهة المضمرة ، وعند السحر سمع الحارث ورفيقه وقع حوافر الحيل تَجِدُّ في أثره ، فوكز كلاهما جواده واستحثه على الإسراع ، ولكن أنَّى لجواديهما أن يسبقا خيول النعان ! ؟ ولما لم يحد الحارف من المعركة بدا ، انتحى ورفيقه ناحية من الطريق ، وانتظر في ثبات وصبر فوارس النعان .

فلما حادو و القض عليهم ورفيقه فقتلا جماعة منهم ، وقتل كذلك تابعه ، و بقى الحارث وحده ، فتكاثروا عليه ؟ بيد أنه كان الفارس المحنك فلم يروعه عدده ، وكان يتتى ضر باتهم بحذق وحيلة ويشد بسيفه عليهم ، فلا يضرب فارساً إلا قتله ، ولا يقصد جماعة إلا فرقها ، ثم إذا تكاثروا عليه كرة أخرى راغ منهم ، والذى فى عنفوان ، و بنس ، وحسة ، يردى سيفه من دمائهم ، ويغمسه فى أفئدتهم ، ووجد القوم أنهم أمام سيطن مريد، وفرس عنيد ، وبطل صنديد ، ولما رأى أنس قدها بوه ، وأن هجرته قد ألقت فى قاوبهم الرعب ، لوى عنان جواده ، وانطاقى يعدو نظيته ، وقد أنخنته اجرح ، ولكمه لم يأبه لها ، وظل جواده يسبح فى الجهر يعمو عيس قد عر من قفصه .

أما فوارس النعان فقد رجموا إليه يجللهم الخزى، ويحدوهم العار، ويزفهم الانكسار.

وذهبت قصة الحارث بن ظالم مع خالد بن جعفر فى شتى نواحى البيد ، يحكيها الناس بالإكبار والإعجاب ، ويسردها الفتيان فى منتدياتهم ، والنساء لأولادهن . ولكن حساد الحارث كانواكثيرين ، فلم يستسيغوا هذا النصر ، وقال عمرو بن الإطنابة أحد شائى الحارث وحساده :

عَلَّلانی وعللا صلحبیا واسقیانی من المروق ریا ان فینا القیان یعزفن بالضَّر ب لفتیاننا ، وعیشا رَضِیا یتناهین فی النعیم ویضرب نخلال القرون مِشكاذكیا أبلغ الحارت بن ظالم الرع دید والناذر الدور علیب ایما تقتل النسیام ولاته تل یقفن ذا سلاح کید()

لبت الحارث فى قومه حينًا ، وفى كل يوم يـ قى من إعزازه نه ، وتكريمهم الشحاعته و بأسه ، ولغسله العار عنهم ، وللأخذ بشرهم ، ماجعله يغنى فى حب قبيلته ، والذود عنها ، وينذر الدذور ألا يفرط فى حقوقه ، أو يدع عدوً يكيد لحا هادىء البال .

وكات بعض حراحه عميقة ، ولكن شبامه ، وفتوته وحيويته ، وم أحيط به من عناية ورعاية ، جعل البرء يمشى إبيه سريعً ، دسترد سعنه وعامبته ، بوعاد إلى امتطاء حواده لدى شركه لمعرك مع شررس سعاب ، ولم سمع نب

<sup>(</sup>١) لكمي اشجاع ، أو لاس السلاح .

قاله عمرو بن الإطنابة صم على أن يسير إليه ، ويبارزه ، ليريه أى قارس هو وأنه لا يقتل النيام ، ولكن يُردى فى حومة القتال أشجع الفوارس ، وأكلهم عدة وسلاحا .

كان عمرو بن الأطنابة فارساً معدوداً فى قومه ، له صيت وله بأس ، ومواقف عمودة ، وأيام مشهودة ، وكان مشهوراً بنجدته ، وكرمه واعتداده بنفسه ، حتى لقد أقسم ألا يدعوه رجل بليل إلا لبى دعوته ، ولم يسأله عن اسمه ، لقر ط ثقته بنفسه ، ولعظم ما كلف به من المروءة والنجدة وإغاثة المضطر .

فلا عجب إذا تَفِس على الحارث بن ظآلم مكانته، وما يتمتع به من صيت مديد و إنما ينفس على المرء نظر اؤه ولِدائه . وكان الحارث يعلم عن عمرو شيئاً كثيراً ، ويعلم قَسَمه هذا ، وأنه ليس له بند ، إذا جد الجد.

أتى الحارث حى عمرو بن الإطنابة ، وأخذ يسأل حتى اهتدى إلى خيامه ، فلما جن الليل هتف به فحرج إليه ، لا يسأله عن اسمه ، بل قال له .

- ماتريد؟
- أعنى على إبل لبنى فلان ، وهى منك غير بميد ، وإنها لغنيمة باردة ?
  - لقد دعوت سميماً .

ثم دعا عمرو بفرسه وأراد أن يركب حاسراً ، غير شاكى السلاح ، فقال له الحارث : ألبس عليك سلاحك ، فإنى لا آمن امتناع القوم ، والحذر جُنة وربما : رن بينا و بينهم معركة .

فستاذِم عمرو وخرج معه بكامل سلاحه ، فلما برزا فى الأرض الفضاء ، . بسم من مسكن القوم ، قال الحارب لعمرو :

- يا عمرو أيكما أشجع أنت أم الحارث بن ظالم ؟
- لو التقينا وشهدت صراعنا لعلمت أنه لا يثبت لى فى معركة ، ولا يقوى على ضر بات حسامى .
- وكيف هذا؟ أو ماسمعت ما فعله بخالد بن جعفر و بقوارس النعان ، وأظنك قد قلت في هذا شيئًا من الشعر ، فبربك إلا أعدته على . . . فأنشد عمر و أبياته في هجاء الحارث . فقال هذا :
  - أظنك قد ظلمته
  - لا والله ما ظلمته ، و إنه ليعلم أى فتى يلاق ، حين أثبتُ له .
    - إذاً خذ حِذْ رك ياعرو ، فأما أبو ليلي وقد دنت ساعتك .

بُهت عمرو لهذه المفاجأة ، ورأى أن الحارث غيرُ تاركه إلا قتيار معفر الوجه ، لكن عز عليه أن ينهزم أمامه ، و يستسم له طواعية فقال :

- لبيك إياحارت ! فط من تميت هذه الآوية حتى شنى ما في صدرى بقتيث
  - خل عنك هذا وخذ حِذْ رك ، فلا محدى تشجيعُك نفسَك شيئاً .

واحتدم القتال بين الفارسين برهة ، ثم أطح الحارث بضربة حدقة شديدة السيف من يد عمرو، ووضع ظُبة حسامه في نحره وقال له :

- کیف تری نفسك ، وهل تری الحارث بن ظالم رعدیدا ، لا یقتس لا السیام ، ویخاف من السکجة الأبطال ؟!
  - اقتلنی بربك فالقتن أحب إلى من نعر .
- إنى لا أحب قتل مثلث ، ففيك من ".جدة ، وحب حرر ما يدعونى لمن عليك ، والعفو عبك .

ثم جز نصيته وأطلق سراحه وقال:

علانى بلذتى قينتيا قبل أن تذكر العواذل أنى ما أبلى إذا اصطبحت ثلاثا غير ألا أسر لله إنما بلغتنى مقسالة المرء عمرو فخرجنا الوعد فالتقينا غير ما نائم يُروع بالله فرجعنا بالصفح عنه وكان الم

قبل أن تبكى العيونُ عليا كنت قدما لأمرهِن عصيا أرشيداً دعوتنى أم غويا في حياتى ولا أخون صفيا بلغتنى وكان ذاك بديا فوجدناه ذا سلاح كييا لى مُعِداً بكفه مَشْرَفيا نُ مِنا عليه بعدُ تلييا

## تأبط شرأ

حلت به أمه كرها(۱) ، ووضعته كرّها ، فجاء آية في الذكاء ، وحدة الخاطر ، وشجاعة الفؤاد ، وعظيم الحيلة ، ثم تيتم وهو طفل ، فعركته الشدائد وشحذت همنه الحاجة ، ولم يجد حوله معينا أو نصيراً ، فقويت ثقته بنفسه ، واعتمده على ساعده وضربة سيفه . لم يألف تربيت الأب وتدليله ، وابتسامته وتقبيله ، وإنما نشأ في حضن أمه ، تحته على طلب العيش لنفسه وله ، وأنى له أن يجد اللقمة قريبة المنال ، كما يحدها أبناء السراة والأثرياء من القبيلة ، وقد خلقه أبوه صفر الكف إلا من نفس كبيرة ، فلا إبل يرعاها ، ولا حمى يحمى ذماره ، ولا جياد ينيه بركو بها عجبا وخيلاء ، ويغير بها على الأعداء ، في سروينم ، ويملأ بيته خيراكا يفعل المياسير الشجعان . وكان ذا نفس أبية ، وعزمة قوية ، فأنف من أن يعيش عالة على غيره ، ينتظر البر يناله من ذى مسرة عطوف ، أو ذى رحم كريم ، أو يسندى الأكف ويريق ماه وجهه مبسرة عطوف ، أو ذى رحم كريم ، أو يسندى الأكف ويريق ماه وجهه مراقا في سبيل ملء البطن .

أجل! إن دياره كانت مجدبة ، يحوع فيم. الإنسان ويعرى، إن لم يتحول عنها في طلب الكلاً والحصد والمده ، وهكذ كان تدن دوى نيساد سن القبيلة يكثرون من المجعة ويرة دون مو دان العشد و براى ، و سرقون نعمهم آلافا ، ومعهم غيره من أرد دمين ، حتى التسحر عرى وحسمه ، ويطمع فيهم جار قوى ، أو سدو عاش ، في سرع بر سمر ،

<sup>(</sup>١) المرب يعتقدون أن المرأة إد حملت وهي معضبة أبحست ه

في هذه البيئة الحشنة الجاسية ، وفي هذا البيت المعدم الحزين ، وفي حضن هذه الأم الغليظة ، نشأ ثابت أبو زهير بن جابر مرهف الحواس: يسمع مشى القطا في سكون الليل ، ويشم رائحة الظباء قبل أن تترامى للعيون ، ويرى في فسحة الصحراء وصفاء الأفق لمسافات شاسعة . وكان إذا خرج للصيد أو الغارة حسبته شيطانا، فكله حواس يقظة متوثبة.

إذا فات شيء سمقه دل أنفه وإن فات عينيه رأى بالسامع قليـُل نماس العين إلا غيابة تمر بعيني جاثم القلب جاثع إذا حن ليل طارد النوم طرفه ونص هدى ألحاظه بالمطامع يراوح بين الناظرَين إذا التقت على النوم أطباق العيون الهواجع

كان يترصد أسراب الظباء عبد موارد الماء، وهو بعد صبي حدت ، فيتخير تلك التي قد اكتنزت لحما وقد طُبِّقت شحما ، فيعدو خلفها وهي 'تقفز فزعة ، وتسابق الربح جريا ، ولا يلبث أن يقبض عليها بجُمْتُم يديه ، وكان كثيراً مأيري متنطاً سيفه تاركا بيته في غزاة أو صيد ، فإذا سئلت عنه أمه أحابت: « لاأدرى لقد تأبط شرا وخرج » ، فغاب عليه اللقب وعرف به وسى الماس أن اسمه ثابت أبو زهير بن جامر ، وقالت له أمه دات يوم إبان الكُنَّة : ألا ترى غلمان الحي يحتمون لأهلهم الكُنَّة فيروحون بها! » فقال لها: « أعطني حرابك حتى أجتني لك فيه » فأعطته ، فملأه لها أفاعي من أكبر ماقدر عليه ، ووضعه بين يديها ، وكأنه بهذا ينبُّها أنه أعظم همة من ان حتى الكُنَّة كَ. يفعل العلمان الضعف، قايلو الحيلة الذين تعوزهم الجرأة ر آر از خر خد ۰

ولقد زاد من شقاوته ، وتسحد من ضرواته ، وهيأ له أسباب الترد والجنوة والشدة والفتك ، إن أمه أبت أن تظل بغير بعل ، وأن ترضى بابنها واليا يعزها و يترضاها ، ويضع بين يديها كل محنت يداه ، فتزوحت أبا كبير الهذلى الشاعر المفيق ، و « ثابت » لا يز ال غلاماً صغيرا ، فاسمزت نفس الصبى ، ونفر من هذا الدخيل على حرمه ، وكره من أمه ما أتت ، وكان لا يراه أبو كبير إلا مربد الوجه مقطب الجبين ، كأنه ينوى شرا دحد ، وازور عن أمه وصدف عن ترضيها ، دون أن يجرحها بقول أو فعل ، ولكه كان صموتا حذرا يبظر إليهما شذراً ، و يطوى في حنايا نفسه أمرا .

فلما ترعرع ، ورآه أبو كبير يزداد كل يوم صلابة عود وجرأة حنان ، وطلاقة لسان ، وإحكام رمية ، وسرعة عدو ، خشى على فسه مه ، فقل لأمه : « و يحك قد والله راسى أمر هذ الغلام ولا آمه ، شد ترين ؟ » . قالت : « فاحتل عبيه حتى تقتله » . وهكذ باعته أمه بيعة بخس ، ولكن هيهات ! فهو فى حصة من فسه عن أن يمسه سوء من قبل أمه أو زوحه .

طفق أبو كبير يفكر فى أمره وأمر الغلام ، وكيف يترقى له أن يقتله! ، المت من هذا الشأن فى هم مقيم ، حرمه الكرى خشية أن يتب به الملاء فيرديه لأنه حرمه أمه وهى \_ على ما بها من حشوة و حفوة ، وغظ كبد \_ كل ماله فى هذه الدبيا ، والتى من أحد أنف نوحش و ستطب امراة ، وأمعن فى الغارة ، واقتحم على الموت عريه مر ت ومر ت الا يفكر الأن حقه ما تكاد تهلك مسغبة وعريا ، فيزد د حراة و العدا مى موت ستى يرتأ عليها احياة أو ينياب م تشتهى .

ومضت أيام وأبو كبير لا يهتدى لحيلة أو يوفق لرأى ، وبينا هو في نَدِئ قومه ذات مساء ، والقوم يسمرون و يروون أخبار فتيانهم ، وكلّ يباهى بشجاعة ابنه وفتوته ، ويفخر على عشيرته بما أبلى به في الغارات أو النجدة أو السباق . ولم يسم القوم لأبي كبير صوتًا مع أنه يأوى في بيته أشجع الفتيان وأكبرهم همة ، وأجرأه جنانًا ، وأشده فتكة ، فسأله أحده :

- ما بال شاعر القوم لا يثنى على ثابت ربيبه ، ويطرى بأسه وأيده ، وقوة مراسه ، وواسع حيلته ، واسمه تتضاءل أمامه هذه الأسماء ، وتتطامن خزياً ، فا صارعه منهم غلام إلا صرعه ، ولا سابقه عَدَّاله إلا سبقه ، ولا بارزه فارس إلا كاد يفتك به .

فقال أبو كبير: « لم يصل إلى من نبأ هذا شيء ، وهو غلام صموت، ينطوى على نفسه فلا نعرف له سراً؟ » .

- أو لم يبلغك أنه عزم على أن يتزوج الغول (١٦) ، وأنه يغشى مأواها و يتخذها خليلة وجارة ؟ ، وهذا لعمرى ما لم يجرؤ عليه إنس من قبل ، وهو غاية ما تصل إليه السطوة والبطش ·

فامتقع وجه أبى كبير ، واضطرب فؤاده ، وتراخت أعصابه ورأى فى مثل شح البصر يد هذا الغلام تقبض على عنقه بصرامة وقسوة فتستل روحه وتدعه جثة هامدة!! ولكمه تست وحملد وقال وهو يتصنع الدهشة:

- أوتمد فعس ؟ :

ه در : حيو - خرفى من تغيانت المرب ويقول الشاعر .
 م أم م تسبيس ثانة الموثر والعنقاء والحل الوقى

ألم تسمع شعره الذي يقول فيه :

فأصبحت والغول لى جارةً فيا جارةً أنت ما أغولا ! ومن يك بسأل عن جارتي فإن لها باللَّوى منزلا !

كان هذا فوق ما يطبق أبو كبير سماعه ، فلم يلبث إلا هنيهة حتى التف بشملته ، وحيا القوم والصرف ، وهم فى عجب من أمره ، إذ لم يعقب ولدا ، وأحرى به أن يفخر بربيبه هذا ، وهو من هو من بلاغة مِقُول ، ونحدة ، وجرأة ، وهمة . ولم يعلموا ما يساوره من القلق ، وما يَخْزِبُه من الجزع والحوف على نفسه ، لأنه تطاول وتزوج أم هذا الشيطان ، ولم يدروا أن تأبط شراً محقد عليه ، ويتربص به الدوائر ، وأنهم كلا ذكروا بأسه وشجاعته ازداد منه أبوكبير رعباً وخشية .

مضى عام أو بعض عام ، وأبو كبير برم بحينه وحية هذا الفلام يواه غُصة فى حلقه ، وشجى فى نفسه ، وقذى فى عينه ، وكذ سمع الدس يغاخرون بشجاعته وحيلته ازداد هما ومرض غما . وزاد الطين به أن تأبط شر كان فتى حلو اللسان بليغا ذَربا يأسر من يحدثه بغصاحته وعذب حديثه ، وأنه كان كريماً ذا مروءة وشهامة ، يعين الكل ، ويطعر الجأء ، ويغيت لمسوف ، يسعده أن يشركه طعامه ضيف ، ويقتسم ماله ذو عيلة ، أو جر معدم ، لا يهق شيئاً بما يغنمه فى الغزو بن يفرقه على فقراء العشيرة بنفس سمح رضية ، وصبح عبها إلى كل نفس ، عزيز عنى كل قب ، يلا قب أى كبير غدلى و سد لا مراء ، ولا سي والفتى يقبله دوماً بتجمه وغطرس و زدر ، يتحشر مجسه وبشيح بوجهه عنه إذا رآه ، وحديد بنمتم فيحسب أو كبير تشته ويد

وتهديداً ، ينيا هو مع غيره من الناس طلق الوجه ، لطيف المشرة ، رقيق الحاشية ، جذاب الحديث ، حسن البشر ، فيمضه ذلك ويؤله ، ويتمنى أن تنزل عليه صاعقة من السياء أو تخسف به الأرض ، حتى تهدأ نفسه وتزول وساوسه ، وتذهب هو اجسه ، وتعود إليه طمأنينته التى قارقته منذ أن منى بأم هذا الشيطان .

وفى ذات مساء ، والقوم يسمرون كعادتهم فى ندمهم ، وقد عاودوا ذكر فتيان الحي وما يأتون به من ضروب الفروسية والحمية ، وأبوكبير معهم يخوض فها پخوضون فیه ، و بروی من نو در الشجعان مثل ما پروون ، ولکنه پتحاشی ذكر ريبه تأبط شرآ ، حتى لا يسمع من أمره ما يزيد جزعه ورعبه . ولكن كيف يذكرون أولى السجدة والفروسية من شباب الحي وينسون تأبط شرآ وهو منهم في الطليعة ، فقال أحدهم : أو ما سمعتم حادثة تأبط شرأ وابن برَّاق مع بجيلة ، فتساءلوا في لهفة عما حدث إذ كان بينهم وبين بحيلة عداوة قديمة وإحن وأحقاد . فقال للتحدث : « في ليلة عارية َ تَرْفُ من بردها الأطراف وتيبس ، والريح تزفزف وتلهب بسبطه الوحوه ، والظلام يتراكر كِـَمَاً كَسَفّاً كَأَنَّ الدنيا كهف بعيد الغور شديد العتمة ، أغار تابط شراً وان براق على بحيلة ، وساقوا بعض غمها ، فأحس بهم القوم ، وخرجوا في آثارها ، فمضيا هاربين في جبال السَّراة ، ولزم الأرض انوعرة وأعالى الجبال ، وعارضتهما بجيلة في السمل ، و سبترها إلى عين ماء بالطُّئف . و ختبثوا في دغُّل قريب من العين ينتظرون تسرم لمعيرين ، وسما لا بدريان من أمر المطاردة شيئًا . ثم جاء العين وقد بمغ سى عفش سعاً على .

فلما وقعا عليها قال تأبط شراً لابن براق : « أقل من الشرب فإنها ليلة طراد ! » .

- وما <sub>يلا</sub>يك ؟
- و الله رب الأرض والسماء إنى لأسمع وجيب (١) قاوب الرجال تحت قدمي .
  - ذلك وجيب قلبك .
  - والله ما وجب قطُّ ولا كان وجَّاباً .

وضرب بيده عليه ، وأصاخ نحو الأرض يستمم ، ثم قال :

- فورب السياء إنى ألسمع وجيب قلوب الرجال .
  - فإبى أنزل قبلك .

- « إمهم سيتركونك ، وست لمعى دلطر د ، وكنبه بقصدوى ، فرذا أخذوى ، وطلبت إبيك أن سناسر معى ، ذسر بن يديهم ، ثم ظر الكلال وانتعب حتى إذا طمعو فيث ، وقت « خذوه حذوه ٨ فرجد ى عدو ــ إذ أكون قد الطبقت » .

ثم نزل ابن براق ، وبرك وشرب ، وكان قل مندر ين شوك ، و و صفه ما بأسا ، فلم يعن به القوم ، و تركوه وهم في الصد لا ير هم ولا يحس سه شمر بر تأبط شراً ، وم كاد يتوسط شاء حتى و أمو عه مأحسود ، و أحر مه د ما العين مكتوفا ، و بن براق قريب مهه لا يصمعور يه به بعدوب من سود ، فقال لهم ثابت ، إنه من أصف من و أسده عامد ما ما و و شريد ، ما

<sup>(</sup>١) حقال لقلب ، وكان من أسمم مرب ومسم يه

استأسر معی فدیدعوه عجبه بعدوه إلی أن یعدو بین أیدیكم ، وهو واثق من نفسه أنه إذا انطلق لا یلحق ، وله نلاثة أنواع من العدو: أولها كالربح الهابة ، والثانی كالفرس الجواد ، والثالث یكبو فیه و یعثر ، فإذا رأیتم منه ذلك فخذوه فإنی أحب أن یصیر فی أیدیكم كما صرت إذ خالفنی . قالوا: فافعل .

فصاح به تأبط شراً : أنت أخى فى الشدة والرخاء ، وقد وعدنى القويم أن يمنوا على وعليك ، فاستأسر وواسنى بنفسك فى الشدة ، كا كنت أخى فى الرخاء فضحك ابن براق ، وعلم أنه قد كادهم ، وقال : مهلا يا ثابت ، أيستأسر من عنده هذا العدو ؟ ثم أخذ يعدو ، فاسلق أول الأمر كالريح كما وصف لهم ، وفى ثانى شوط كالقرس الجواد ، وفى الثالث جعل يكبو ويعثر ويقع على وجهه ، فقال ثابت : « خذوه ، خذوه » فعدوا بأجمعهم فلما أن تفسوا عنه شيئاً عدا تأبط شرا ، وهو مكتوف ، وعارضه ابن براق فقطع كتافه ، وأفلتا جميعاً وتركا نجيلة فى حسرة وندامة لخسرانها نعمها ، وإفلات عدوها من يديها ! !

وما أن فرغ من قصته حتى أخذ القوم يتضاحكون ويتندرون على بحيلة ويثنون على تأبط شراً ، ويفخرون بحسن تأتيه للأمور ، ونضج رأيه وشدة مراسه ، وقوة حواسه ، ولكن شخصاً واحداً من بينهم كان كثيباً واجماً حزيناً، كأن هذا الشاء سهام تَحزُ في قلبه وتدميه وكأ عاهو شيخ بحيلة ، قد آلمته وحزت في نفسه الخيبة . كان ذاك الشخص أبا كبير الهُذَلى ، وحق له أن يأسى ويضصرب ، وهو يرى ربيبه يشتد ساعده كل يوم ، ويبلى في الغارة بلاء حساً ، ويضمرب ، وهو يرى ربيبه يشتد ساعده كل يوم ، ويبلى في الغارة بلاء حساً ، رحل ، وكبير أمره في النها البيلة ، وصم على أن يقتله قبل أن يبلغ مبلغ رحل ، وبكر أشد متعة عيه وأقوى نسكيمة ، وقبل أن يغدر به ويتب

عليمه أو يحتال لاغتياله . فهض من ندى قومه وكله عزم وحزم على أن ينفذ ما ارتأى دون تريث أو تلوم .

لم يكن أبوكبير هيّابة رعديداً ، بلكان شجاعاً ذرساً ، و إنماكان يخشى أمر العلام ، لأنه ربيبه ، ويبيت معه في بيت واحد . أما وقد موضته أمه في قتله فلن يتبيه عن ذلك شيء .

قال له في الغد : هل لك في أن تخرج معي للعزو ؟

فقال: ذاك من أمرى. قال: فأمس بها ، خرجا غازيين ، و لا ز د معهد ، فسارا ليلتهما و يومهما من الغد ، حتى ظن أبو كبير أن العلام قد جاع وما مسى قصد به أبو كبير قوماً كانوا له أعداء ، فلم رأيا نارهم من بعد ، قال له أبو كبير: ويحك ! قد جعنا ، فلو ذهبت إلى تلك الدر فالتمست له منه شيئاً !

هضى تأبط شراً ، فوجد على الدر رحين من ألص المرب ، و تنده فتك ، وقد أرسله أبو كبير ثمة ليقتلاه ويتخص منه ، ويبرأ من دمه مم قومه ، فد رأياه قد غشى درهم وثبا عبيه ، وكان أحدها أدبى إبيسه من صحبه فأردى الفريب منه فخر صريعاً ، وكر على الآخر فرماه ، وذك في سرعة وحف ، وبطعت بالفذات شديدات من يد حاذقة صلبة ، ثم جاء إلى درهم وخذ حبز مهم ، وأتى به أبا كبير فقال له :كل ، لا تسبه الله بطلت الولم يكل هو ، فقال له : كل ، لا تسبه الله بطلت الولم يكل هو ، فقال له : على حذر شديد عن قصتات ، وخره ، فرد د منه حوق ورب ، ومسى منه على حذر شديد .

شم مضیا فی لیاتهم و صابا یا در وکار یشور آنو کدیر ثارت بیان : حتر کی صف اللیل شئت تحرس فیه و در ما و تام سمان کآخر ما وق کل لیاله (م - ۲۱) يقول له تأبط شراً: « ذلك إليك . اختر أيهما شئت » . فكان أبو كبير يام أو ينظهر بالنوم حتى ينتصف الليل ويحرسه تأبط شراً ، والله يعلم أن الرجل ما كان يغشى عينيه الكرى ، وهذا الشيطان جالس على رأسه ، وكيف يأتيه النوم وقلبه مهب الهواجس والخاوف ، وهما وحيدان فى فلاة مقفرة ؛ فإذا نام تأبط شراً فى النصف الآخر من الليل مام أبو كبير كذلك لا يحرس شيئاً ، إذ لم يم أول الليل .

فلما كان في الليلة الرابعة ظن أن المعاس قد غلب على الفلام ، لأمه نام أول الليل إلى نصفه ، وحرسه تأبط شراً ، فلما نام الفلام قال أنو كبير لنفسه : الآن بستثقل نوماً ، وتمكسى فيه الفرصة ، فلما ظن أن الكرى قد أخذ بمعاقد أجف به ، أخذ حصاة فحذف بها فهب واقفاً على قدميه وقال : ما هذا الذي أسمع ؟ قال : والله ما أرى ، لعل بعض الإبل تتحرك ، فقام وطاف بها فلم ير شيئاً ، فعاد فمام . وخذ أبو كبير حصاة أصغر من تلك فرمى بها ، فوثب ، فطاف ورجع فلم يا هذا : إلى قد أمكرت أمرك ، والله لنن عدت أسمع شيئاً من هذا لأقتمك ! فال أبو كبير : فبت والله أحرسه خوفاً أن يتحرك شيء من الإبل فيقتلى .

أصبح الصباح ، ولم يسل أبو كبير وطره ، وولت منه الفرصة ولن تعود ، وتين له أن ربيبه هذا داهية لا بغلب أو يختل ، فلما رجعا إلى حيهما آلى على سه "لا بدحل على امرأته حتى ترضى نفس تأبط شراً ويطمئن هو على حياته ، و"ثر أن يعيش معه في سلام ودعة ، و"نشد في رحلته هذه قصيدة يصف به . بعد تمراً ربسير مه إلى قسوته وطباعه :

وإذا نبذت له الحساة رأيته ما إن يمس الأرض إلا مَنْكِبُ وإذا رميت به الفيجاج رأيته وإذا نظرت إلى أسرة وجه يحمى الصحاب إذا تمكون كريهة للم

ينزو لوقعتها طُمور الأخيل()
منه وحرف الساق طئ البيشتل
يتهوى مخارمها هُوي الأحدل()
برقت كبرف المرض المتهال()
وإذا هُمُ نزلوا هُروى النُيْل()

<sup>(</sup>۱) الطمور : الوثوب ، والأحيل : صدر ، أي ين حير تقع أحصاء كما شـــ صفر

<sup>(</sup>۲) العجاج: جمع فت وهو السريق لوسم في من أو عده ، و دول ؛ لا سفط إلى أسفل ، والمحسارم: جمع فت مرم رهو عصم في حسن ، و لأحس : عمقر ، و ، هما لهذت أنه صاحب همة لا يمنأ د صمامه ،

<sup>(</sup>۳) الأسرة : المتصوص في في حموه رون ، يد لند لا مدينه را ت أناساريره تشرق أشراق السعاف المتشقق ، برق ، رسمه حديل الشرق أشراق السعاف المتشقق ، برق ، رسمه حديل الشراق السعاف المتشقق ، برق ، رسمه حديل الشرق أشراق السعاف المتشقق ، برق ، رسمه حديل الشرق أشراق السعاف المتشقق ، برق ، رسمه حديل الشرق أشراق السعاف المتشقق ، برق ، رسمه حديل الشرق أشراق المتشقق ، برق ، رسمه حديل المتشقق ، برق ، رسمه حديل المتشقق ، برق ، رسمه حديل المتشرق أشراق السعاف المتشقق ، برق ، رسمه حديل المتشقق ، برق ، رسمه المتشرق أشراق المتشرق الم

<sup>(</sup>١) العيل: حمع سائل وهو عقد يمره، يت أنه شهر كر

## فتي ڪريم (١)

- أى حاتم ! إنى على سفر ، وقد خَلفتك فى مالى ، فآخسن القيام عليه والتعهد له ، ولا تكن مبذراً مِثلافاً ، أوكزًّا كَنُوداً ، فالتبذير بورث الفقر ، والفقر ' ذُلُ ، والكزازة تعقب المذمّة وقالة السوء ، وكُلوت خير للفتى إن عاش فقيراً يتصعلك ، أو ذميا نتحاماه العشيرة .

- لقد نصحت واعياً يا أبتاه ، وأرحو أن تسعفنى خِلالى فلا أخيب ظلك ، أو أضيع تُنصحك .

ومضى عبد الله بن سعد الطائى ، والد حاتم لطِيَّته ، وخلَّف حاتماً يرعى ماله ، ويقوم بأمر العشيرة من بعده ، وشعر حاتم أنه أصبح ذا تبعات ، وأنه سيد نفسه ، والمتصرف فى مال جَمِي ، وخير كثير . ونازعته نفسه منذ برح والده إلى المكرمات ، وكان يتحرق شوقاً إلى أن يغيم لقومه وعشيرته حُشنَ الاحدوثة وطيّب الذّ كر بحميل القعال ، وهبهات أن تثنيه نصيحة سمعها من والد بَرِّ حريص ، أو نظرة إلى عواقب الأيام ، وما تتدخره من نوائب . وكان حاتم يخرج فى غلمانه لرعاية الإبل والفنم كل يوم ، ويظل يرتقب الطريق على غريباً قد أصر به الوكى (٢٠) ، أو نفد منه الزاد ، يقريه التحية الطريق على غريباً قد أصر به الوكى (٢٠) ، أو نفد منه الزاد ، يقريه التحية العليق على غريباً قد أصر به الوكى (٢٠) ، أو نفد منه الزاد ، يقريه التحية

<sup>(</sup>۱) بلوغ الأرب للالوسى ج ۱ س ۷۲ وما بعدها ، والأظانى ج ۸ ص ۲۶٦ ك وذيل الأمال س ۲۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۵ وسمط الللى ص ۱۲ ، والعقد الفريد ح ۱ س ۱۰۸ ك رأمثل النيمانى ح ٩ س ۱۲۳ و de percerval س ۲۱۳ ج ۲ ،خزانة الأدب ط السلمية ج؛ ص ۱۳۰۰ .

٣١) المرنى : التعب والضعف .

فيقوم بحقه ، ويظهر له بالنح كرمه . وفي ذات يوم مَرَ " به ثلاثة نفر لم يتعرف على واحد منهم ، فسألوه القرى ، فقال لهم : ويحكم ! أتسألون القرى ، وهذه الإبل والغنم أمامكم ، وما هي بالقليلة حتى تحجمون ، وما أما بالبخيل الكرز عتى تترددون ؟ ؟ انزلوا على الرحب والسَّعة .

وَزُلَ هُؤُلَاءً ، فنحر لكل واحد منهم ناقة قد اكتنز لحمها ، وَغَلْظًا سِنامُها ، وكانوا بِجياعاً قد نَفِد منهم الزادُ منذ يومين ، لكن هيهات أن يأَ نَى أحدهم مهما بلغت به المُسْغَبَة ، والطوى ، على ناقةٍ سمينةٍ وحدَه . وبعد أن أكلوا أطايب مأقدُّم لهم، وشربوا لبنا صريفًا(١) ، و'ستجمت مطريه، هَبُوا يُواصلون الرِّحلة وألسنتهم تلهيج بحمده ، وتنَّى على أريحيته وجوده ، فسألهم حاتم عن أسائهم ، فعرف أنهم عبيد بن الأبرص ، وبشر بن أبي حازم والىابغة الذبياني ، وأنهم في طريقهم إلى ديار المدذرة يطلبون لر ُفد . فقال حاتم نا ع بخ ا إن ضيوفي سادة الشَّعر في البيداء ، و لله لن تبرحو ' حتى أقسم بيسكم كُــلَّ مابين بدئُّ من إبل وشاء (٣) ، وأخذ يفرق بيبه. ما ستحمه أوه عبيه من مال وأوصاه تحسن رعايته ، حتى لم يبق لديه من شيء . وارتحل سعر ء بعد أن عرفوا أن هذا النجم الذي أخذ ية تى فى ساء خزيرة ، فيهر نسنا حوده کل عین ، ویفتن کل نفس ، و خب کل نب ، سه حانه سی . وقرَّت نفس حاتم نم نعل ۽ نتد حقق مية صد حست في صدره . وَ؟ مَ سن إدراك عاجزاً، وقد كان سعيد آدر أرد أحد كار ، سعر م محد ،

<sup>(</sup>۱) الابن لصریف: اسی حسر مامته م

<sup>(</sup>۲) وشاه : -مع شاه .

سيذيمون في الناس كرم طبيء ، ويرفعون لها ذكراً . ولم يخطر على باله هنيهة مانصحه به أبوه ، ولم يفكر إلاّ في أنه قد أتى أمراً حيداً .

ومرت الأيام وآب والده من سَغْرته ، ودُهش حين رأى التراح خلواً من راغية أو ثاغية (۱) ، وعجل بسؤال حاتم عما صار إليه ماله ، فقال له حاتم من راغية أو ثاغية (۱) ، وعجل بسؤال حاتم عما صار إليه ماله ، وأخذ يُحسن له لقد طوقتك به عجد الدّه طوق الحامة ، وقص عليه نبأه ، وأخذ يُحسن له مافعل ، ويذكر له أن هؤلاء الشعراء سيشيدون بذكره ، وسيخلدونه على الأيام . ولكن والده أصم أذنيه فلم يستمع لدفاعه عن نفسه . وقال له : لقد ضبعت مالى ، وفرطت في نصحى ، ولو بقيت معى لجلبت على الفقر كما أحسست بالغنى ، فلن أساكنك بعد اليوم أبداً ، ولا آويك أو أعينك ، فأنت وشأبك ، لقيد ورثت خلال أمّك غنية بنت عنيف ولم ترث يحرص أبيك .

فقال حاتم : أجل لقد ورثتها ووعيت قولها .

لعمرك قِدماً عضنى الجوع عَضة فَ الْبِتُ اللَّ أَمنع الدهر جائعا فقولا لهذا اللائمى اليوم أعفنى وإن أنت لم تَفعل فَهَضَّ الأصابعا باأبتاه اليس فراقك بالأمر اليسير ، ولكن طاعتك واجبة ، وإن مثلى لن يعدم قوتاً ، وأنا بعد فى ميعة الصبا وشرخ الشباب وسأفارقك مستجيباً لأمرك لاقالياً لك ولا زاهداً فى أبوتك ، ولعلك تراجع نفسك بعد ، فإن دعوتنى لبيت ، أطوع من بنانك ، وأمضى من حسامك .

كَ حَاتُمَ عَلَى الرَّغِمِ مِن حَدَاثَةُ سَنَّهُ ﴾ فارسًا مَغُوارًا وَكَأَنَّمَا خَصَّتُهُ العناية

رُ إِ ﴿ إِعْبِهُ مُ النَّافَةُ مُ وَالنَّاغِيمُ مُ الشَّاهُ .

بحبائها ، فكان إذا قاتل عَلَب ، و إذا غَيم ، أنهب (١) ، و إذا ضرب بالقداح فاز ، و إذا سابق سبق ، و إذا أشر أطلق . ولذلك كان ميمون النقيبه لا يُقدم على على على إلا كُتب له فيه الغَلْج والنُّجع ، ومن كان مثله في شجاعة جنانه ، وطلاقه لسانه ، وروعة بيانه ، وسماحة يده ، وصرامة سيفه ، وأصلة عرقه لا يعيش بالبادية في مَثربة وفاقة ، وله في غارات قومه على أعدامهم أورده عن دياره متسع لكنب الغني ، ولذلك لم يلبث بعد أن فارق أباه إلا أمداً بسيراً حتى صار من أثرياء قومه ، وأعلام فرسانهم ، ومشاهير أجو ده ، ورغب فيه عذارى طبيء ، ولكنه لم يستجب لرغباتهم ، إذ سمع جهال ماوية بنت عبد الله من بني تميم ، كاسمع بجالها سواه من فتيان قومه ، وخرج هو وأوس بن حارثة الطائي في طلب ماوية .

وجمعها الطريق بزيد الخيل الفارس أنهيم، ودَلف إلى باب ماوية بنت عبد الله ثلاثة مِن خير مَن أنجبت الصحراء ، شجعة وباساً وكرماً وسيدة . وخطبها كُمل منهم لنفسه ، وأخذ يعدد مناقبه ، ولكنه آثرت حاتاً عسبه وتزوجته . وقد لامتها أمها لأنها اختارت المتلاف الذي لا يبقى من لمال . قياً ، فقالت لها يا أماه املي أصلح من شأنه ، فإن لم أستطع فسيُقرَن سمى باسمه ، وسيكونان مثلاً شروداً في الندي والجود .

ونزلت ماویة فی دیار طیء بین جبسین منیعین: أَجَ ْ وَسَنْمَی ، وفی بیت الرفیع العاد ، مَمْوی الضاین ، ومقصد المعتفین ، وغیت نحتجین ، و مَن المسلم و بین ، وسعدت أَمَد المعانت تَری و تسمع من كرم زو منه و رایجیت ،

<sup>(</sup>١) أنهب ماله : جعله نهباً للماس يأخذونه من غير مقاس .

وتوطيد سيادته ، وفى كل يوم يضرب فى الجود مثلاً يُزرَّى بما سبقه ، وفى كل غارة يجلب لها من الخير والمال ما يَهش له نفسها ، و تُطرى به جَدَّها ، ولكن شرعان ما تراه يتبدّد بين يدى حاتم فلا يُبقى منه ولا يذر . ولقد رأته يوماً وقد وقد عليه عبد قيس بن خُفاف البرجى يَبُتُه حاجته ، وأنه تحمّل فى قومه هما ، وتطوع لإصلاح ذات البين بينهم ، وأن يده قصرت عن أن تنى بما تحمله وأبى قومه أن يعفوه ، وأمهلهم حتى يأتى من يحملها منه وأشده .

حلتُ دما. للبراجم جمسةً فجئتك لما أسلمتنى البراجم وقالوا سفاها : لِهِ حَمْلَتَ دمائنا فقلت لهم يكنى الحالة حاتم متى آته فيها يقل لى مرحبا وأهلا وسهلاً أخطأتك الأشائم (۱) فيحملها عنى ، و إن شئت زادنى زيادة من حَلَّت عليه المكارم يعيش الندى ماعاش حاتم طبيء فإن مات قامت للسخاء ماتم وقال رجال : أنهب العام ما له فقلت لهم إنى بذلك عالم ولكنه يعطى من اموال طبيء إذا جَلَف المالَ الحقوقُ اللوازم (۲)

وكار في مير باع حاتم ما يُرشى على مائتى بعير سوى يببها وفصالها (٣) قد أراحها تواً غِب غارته على بهي تميم ، وقالت ماوية حين رأتها : هذه بضاعتنا رُدّت إليها ، واكب لم تهد به يلاً بُرهة ، وإذا حاتم يهمها جميعاً لهذا انبرجي وهو يقول له : خده فإن وفت بالحالة فذاك ، وإلا أكاتها لك ،

<sup>(</sup>١) الأشام: ضد الميامن أي التي يتشأ منها .

<sup>(\*)</sup> حاب المال : دهب به واستاصله .

اليب تا الموق المسنة ، والقصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه .

حتى لا يُرَوِّع قومك بأموالهم ، ولأن مثلك فى نجدته وشرفه ، و إصلاحه ذات البين ، وحقنه للدماء البريئة وتحمله للديات أهل لأن يُعان .

فضحك عبد قيس مل. شدقيه ، وقال يا حاتم ! إن كل بعير دفعته إلى " ذنبه فى يد صاحبه ، ولا يزال أَنَّهُ من يطالبون فزاده حاتم مائة بعير فأخذها وانصرف ، وحاتم يقول .

فلا مَن عليك بها فإنى رأيت المن يُزرى بالجيل ومضى عام و بسض عام ، وماوية ترى المال يأتى وافراً ، ويسعرف عاجلا فبرمت بحياة حاتم ، وراعها وقد ولدت عَدِياً أنه لن يرث من حاتم مالا ، بل سيرث اسها ، وأنه سيعيش فقيراً معدماً إذا ظل حاتم على إسرافه ، وإتلافه سايفنمه ، وأخذت تلومه وتعذله ، وتطلب منه أن يفكر في العواقب ، وحاتم يرد علمها مرة بقوله :

وعاذلة قامت على تلومنى أعاذل إن الجود ليس بمهلكي ومرة ثانية بقوله:

أماوی إن المال مال بذلته وقد يعلم الأقوام لو أن حاماً فإنى وجدى رُب واحد أمّه غنينا زمالًا بالتقصد والغنى فا زداما مأوى على ذى قرابة

كنى إذا أعطيت منا أضيمها ولا محلد النفس الشحيحة لؤم

فأوله شكر وآخره ذكر أراد ثراء المال كان له وأمر أخذت فلا قتل عليه ولا أثر وكل سقد، وهو كاسه الماهر ا عد، ولا أزرى رَحاله، نقر

وفي كلِّ مرة تلومه ينشده شعر "بتحدت فيه عن كرمه ، ويشر - • سفته ،

وهى تصبر على مضض ، معللة النفس بأنه قد يئوب إليه يوماً رشده ، ويدرك أنه أبو صبية ، وأن واجبه إزاءهم أن يخلف لهم مالاً يغنيهم ذُلَّ المسألة ، وضراعة الحاجة ، ولكن هيهات أن يرعوى مثل حاتم ، وقد جُبِل على الكرم ، وله في إنفاق ماله ألف سبيل وسبيل .

ولم يزده لومها إلاَّ تمادياً في كرمه ، وقد نذر أن ينحر في كل يوم من رجب (أن ينحر في كل يوم من رجب (أن عشرةً من الإبل يطعم منها الناس ، وكان يوقد النار على يفاع من الأرض ليلا لتجلب الضيفان ، وماويةُ تشكو لجاراتها تَخرَّقه في الغِني و إتلافه ماله ، وهن قد يعذلنه معها ، وهو لا ينصت للعذل ، ولا يكف عن جوده .

وفى ذات يوم كانت أمام خبائها ، وأمامها عدى وسفّانة ياهبان ، وقدخر ج حاتم فى سفرة له فى خلال الأشهر الحرم ، وهى آمنة مطمئنة عليه لفرط شجاعته ، ولأن هذه الأشهر قد حرم فيها القتال ، وقد جلست إلى جاراتها يتحدثن بأخبار . البادية ، وفى الحروب والغارات ، والحالات والديات ، وإذا برجل يناديها :

- يا أم عدى !
  - لبيك ا
- إن حاتماً أسير بأرض عَنزَه ، وهو يطلب الفداء مائة من الإبل .
   حاتم أسير ! صاحت النسوة مجتمعات ، وروّع الحي ، وأخذن يسألن هذا الرّجل عن أسر حتم ، وكيف أسر في الأشهر الحرم ؟ ومن أسره ؟
   لا تُرَعن . لقد مّرَ حاتم في سفرته بأرض عَنزَة فناداه أسير لهم أن

<sup>(</sup>۱) كان رحب ، ن الأشهر الحرم بي يكف فيها العرب عن الفتال ، فلا يصدون من ي شد الدين من هذا الفهر .

أَغْنَى يَا أَيَا سَنَّانَةً . فقد أكلني الإسار والقمل ، فقال له حاتم ويحك ! ما أنا ببلاد قومی فأجبرك ، وليس معی شيء ، فأفك أسرك ، وقد أسأت بي إذ نَوَّ هت باسمى ، ومالك بعد أن استنجدت بي إلَّا أن أفك إسارك ، وساوم به التنزيين ، واشتراه منهم على أن يضع نفسه في القيد بدلا منه إلى أن يأتيه الفداء ، وأدسلني كي أحضره.

- فصاحت ماوية ! هذا شأن حاتم يأبي إلاّ أن يكون كريمًا ولو في ديار غيره . إن هذا الرجل لن يرجع عن غيَّه حتى أموت حسرة ولوعة . دونك أيها العنزى مائة من الإبل فداء حاتم ، ولعله يتعظ بعد أن ذاق ذَلَّ القيد ، وألم الأسر .

ولما عاد حاتم من رحلته ، وأنبأ امرأته بما حدث له اشتدت في تعنيفه ، ولكنه طمأنها بأن بيت الكريم لن يُضامَ أبدَ الدهر ، وأنشدها قوله :

أماويٌّ لا يغني الثراء عن الفتي إذا حشرجت يومًّا وضاق بها الصدرُ أماوي إن يُصْبِح صدايّ بقفرة ترسی أن ما أنفقت لم یك ضرنی وأن یدی عم بخلت به صفیر

وأنشدها كذلك:

أهرس للذي تهوى التُّلادَ فإنه ولا تَشْقَيْنَ فيه فيسمدَ وارثُ يقسِّمه غُنْمًا وَيَشْرَى كُرْمَة وعلمت ماوية أن حاتمًا لن يبقى على شيء من منه ، و"نه إن مت وسيتركم

إذا مِتْ كان المدلُ نبياً مُقَسِّم به حين تغشي أغبر الجوف مضاً وقد صرتَ في خطِّ من الأرض أعنُّه إذا ما مم كنت تنسه مَمْنَم

من الأرض لا ماء لدىً ولا تخر

صفر الكف ، وإن خلف لها الصيت المديد ، والذكر العطر ، ولكن ماذا يغنيها الذكر والصيت ، والبادية كثيراً ما تشيح بخيرها ، وتُجدب الأرض ، وتعرى من النبات ، وتبخل السهاء بمأمها ردّعاً غير قصير ، وتشوى حرارة الشمس وأوارُها وجه الغبراء ، ويهزل الحيوان ، ويقل الماء وقد تهلك الماشية ، ويصيب الناس الجوع والضر . وإذا لم يكن لدى المرء زاد مُدخر حتى تحود السهاء ، وتهتز الأرض ، وينبت البقل ، وترعى الإبل ، وتحيا ، هلك مسغبة وجوعاً هو وعشيرته أجمين . وقد أصابت سنة من هذه السنوات الممحلة طيئا ، وأتت على كل ما ادّخره الناس ، واقشعرت الأرض ، واغبراً أفق الساء ، وراحت الإبل ضامرة هزيلة ، وضنت المراضع على أولادها فما تبض بقطرة ، وأيقن الباس بالهلاك ، وأن لا منجاة لهم منه إلا بمعجزة من الله .

وقد قدم حاتم كل ما لديه من إبل وشاة ، وأطعم بها قومه وأهله يوماً بعد يوم ، وليلة بعد ليلة ، حتى أتى عليها جميعاً ولم يبق إلا فرسه ، وقد عو قد الناس أن يستحيب لطلباتهم ، ويحقق رغباتهم ، ولا يرد لهم سؤالا ، كأنما أوتى خزائن الأرض ، أو في محت له أبواب السهاء ، وكأنما في قدرته أن يحقق المعجزات ، وذلك لسهاحة نفسه ، وعدم احتجازه أى شيء مما يملكه عن سواه من المعتنين (۱).

وفى ليسلة من أيالى الشد، الدردة وقد هبّت فيها ريخ زفوف تعض الجسم مما أي ، و تفيف سه الأضراف وتيس ، والماس يصطلون ويتعللون بالسار ريف عن العاماء ، والأف رق كل يت وكل خِماء يصرحون من الجوع

با ب دلات صادر سودا

وتشق أصواتهم أجواز الفضاء فتفطر لهم قلوب ذويهم ، ولا يملكون لهم إلا كلت معسولة لا تسبن ولا تغنى من جوع ، وأولاد حاتم عبد الله ، وعدى وسفانة قد فتك السَّغَب بأمعائهم وه يتلوون ألماً ومَسْغَبة "، ويئنون أبيناً مفزعاً موجعا ، وأخذ حاتم يعلل ولديه بالحديث ، ويتناوم عبهما ينامان ، وقامت ماوية إلى الصية تعللها كذلك ، وتنموم علها تنم . وكيف ينام الجرع ؟ وهو إن نم ساعة فستصرخ بطنه صرحة مُرْعبة يهب لها واقفاً بعده . ولم يكن بالبسير على حاتم وماوية أن يريا الأطفال يتضورون من الجوع ، وينوانون من لآلم ولا يملكان لهم حيلة أو وسيلة إلا حديثاً خلوا لا يغنى عمهم شيئاً ، ولوراستفع أحدها أن يقتطع مُزْعة أم من لحمه فيقدمها الأولاده لفعل ، ولكن هل أبقت لهم تلك السنة العجفاء الشحيحة لحماً يقتطع ؟

وبينها حاتم وماوية يتذاكران أمر هذه المحاعة وهذا القحط الشنيع الذى لم تر البادية مثله ، ويدعوان الله أن يغرِّج الكُوبة ، ويزيَّل الغُمة ، إذ رفع طرف الخباء ، فقال حاتم : من الطارق ؟

أما جارتك همد ، أتيتك من عمد صبية يتعاوون عُواء لدئب جائمة ،
 وما وجدت مُقوّد إلا عليك أبا عدى ، فارحمهم رحمك 'نه .

وقال حاتم على البديهة و مدور تفكير أو تردد:

- أعجليهم فقد أشبعك تدو إياه .

وخرجت المرأة مسرعة تتعثر في ثيامها فرحاً ، وهي ما تدرى من أمر حاتم وأولاده شيئاً .

<sup>(</sup>١) المزعة : القطعة من اللحم .

وعجبت ماويةً من أمرحاتم ، ونظرت إليه نظرة دهشة واستفسار ، ثم قالت له :

سيا عجباً ا ماذا عساك تقدم لهذه المرأة وأولادها من طعام ، وبيتك لا يحوى مما يؤكل كِشرة ، ولوكان به شىء لأطعمنا أولادنا ، وقد رأيت الساعة ما بهم ؟ إنك أسرفت فيا سلف من الأيام فلم تبق لنا شيئاً ، وها أنت ذا تستجيب لاستغاثة جارتك ، ولا تستجيب لعويل أولادك . ولست أدرى لعسر الله ماذا متفعل بها وبأولادها إلا أن تذبح لها أحد صبيتك ، وليس هذا على كل حالي بمستغرب منك ، فإنك رجل سىء التصرف .

- أقلى عليك اللوم يا ابنة عبد الله ، فوا الذى نفسى بيده ، لقد لبيت دعاءها وأنا لا أدرى من أس نفسى شبئاً ، ولا أعرف لهذا الأس مخرجاً ، ولكن ما كنت أستطيع أن أردها خائبة ، وقد أتت تشكو الضر ولو ذبحت لها أحد صبيتي كما قات . وليس أمامى من شىء ينحر إلا فرسى هذا الذى تخلف من كل ما وهبنى الله من نتم ومال .

ولم يكد حاتم يتم حديثه مع ماوية حتى أقبلت جارته هند تحمل اثنين ، ويمشى بجاربها أربعة ، كُنها تعامة حولها أولادها ، وقد اصفر ت منهم الوجوه وغارت العيون ، وهزلت الأبدان ، وعلت شفاههم بسمة الأمل ، وفي عيونهم مريق الرجاء ، وكراء كان لموت يطاردهم وهم في فزع منه ورهبة ، فنجوا منه في حضن حاتم .

ز مت خاتم كل هذه خانى فيب إلى فرسه زَميعًا(١) في غير تردد ،

زار زمداً: سیرداً .

ووجاً لَبْتَه (1) بمدية فَخَر ، والدمع يترقرق في عينيه أسفاً لفراق هذا الجواد الذي طالما صاحبه والوغي مستعر الوطيس ، والمنايا تمد إليه أيديها البشعة الملطخة بالدماء ، والأسنة مشرعة ، والسيوف مصلتة ، والمكاج يعقد فوق الرءوس سحابا ، فنجا به من النهاكة . ولكنه أفاق سريعاً من إطراقته لأن عيون الصبية جميعاً كانت تمتد إليه وترقب فعله ، وحاشاه أن يظهر أمامهم وأمام جارته بأنه مُتلَو م كانت تمتد إليه وترقب فعله ، وحاشاه أن يظهر أمامهم وأمام جارته بأنه مُتلَو م كل المرأة ، وقال لها : شأمك .

وأيقظت ماوية أولادها ، بلكانوا أيقاظاً من قبل أن تأنى إايهم ، وأنَّى لمن كان في مثل حالهم أن يستغرف في نوم ؟ ، وذهب يمشى في الحي ، ويأتيهم بيتاً بيتاً ، ويقول : هبوا أيها القوم ، عليكم بالنار ، فاجتمعوا ، الطعام ! العلمم !

ووفد الماس على النار أفواجاً كأنهم أشبح هجرت رموسها . يحرون أرجلاً أضعفها الونى ، وآدها الفرال ، والتفوا حول الدريقتطعون من ناحم ويأكلون فى نهم بالغ ، وحاتم ملتفع بردائه ، وقابع فى دحيه ينظر يأيهم ، تعلو وجهه بسمة الرضا عن نفسه ، وعن فعسله ، وينشر ح صدره لضحكه وتزاحهم على الطعام ، واختطفهم له . و بت عيه نفسه لأيية لمترفعة أن يمد إلى الطعام يداً ، أو أن يذون منه مُزّعة ، و يه لأحوج ، به منهم جمع أهرض ما أضَرَّ به الجوع ، وأرهقه الطوى وسَ أحس . كنون حق أ ينق ان

<sup>(</sup>۱) وجأ : طمن ، ولنه : 'عني حسر ر برقبة .

<sup>(</sup>٢) متأوم : متردد.

<sup>(</sup>٣) آداما : أتقلبا .

الفرس إلا عظم وحافر ، ولو كانت هذه تؤكل ما تركوا منها شيئًا . وأنشأ حاتم حين رأى هذا يقول :

مهلاً نوار أقلى اللوم والتسفيلا ولا تقولى لشيء فات : ما فعلا ولا تقولى لشيء فات : ما فعلا ولا تقولى لمال كنت مُهلكك مهلاً و إن كنت أعطى السهل والجبلا يرى البخيل سبيل للمال واحدة إن الجواد يرى في ماله سُـبُلا-

ومَرَّت هذه السنة الموحشة ، هلك فيها من هلك من الناس ، وحفظ الله حاتماً وولده وامرأته ، وأصابهم الرخاء بعد الجدب ، وكثر لديهم المال والخير ، ولكنَّ ذكرى هذه الأيام السود ظلت في أذهان الناس بعامة ، وفي ذهن ماوية بخاصة ، لأنه كان بين يديها من الخير ما تستطيع أن تقي به نفسها وأولادها الآلام والضر ، وها هي ذي اليوم ترى الخير يتدفق ، والمرباع يَغَصُّ بالنعم ، فهل تدخر من ذلك شيئاً لوقت الحاجة ؟ وهل يمكمها حاتم أن تفعل ؟ إمها تراه فهل تدخر من ذلك شيئاً لوقت الحاجة ؟ وهل يمكمها حاتم أن تفعل ؟ إمها تراه القرى ، لا يعرفون بأباً سوى باب خبائه ، ولا يحاولون أن يعرفوا غيره من العشيرة . وماوية لا تكره الضيفان ، ولكنها تفزع من كثرتهم ، ومن عظم ما يتكلف حاتم في سبيل مكرماته . وكانت لا تحني فزعها عن أحد من أهله ما يتكلف حاتم في سبيل مكرماته . وكانت لا تحني فزعها عن أحد من أهله وعشيرته ، تشكوه إليهم كل حدثتهم .

وكات ماوية لا تزال على الرغم مما كمر بها من أحدات ، ومن سنين وسيمة جميلة تنطلع إليها العيون إعجاباً ، وكان لحاتم ابن عم يدعى مالكا وك في الطاء . حلو الحديث ، كثير المال ، وطالما تسكت إليه ماوية

أمرَ حاتم و تحرّ قة في ماله ، وهو ينظر إليها معجباً تربيق شبابها ، وغضارة صباها ، وجمال وجهها ، وفي ذات يوم وقد أخذت تبثه شكواها المألوفة من حاتم ، قال لها مالك : ماتصنعين محاتم ؟ وقد صبرت عديه أمداً ، وسيذهب إنلافه المل بشبابك ، إنه إن وجد شيئاً أتفه ، وإن لم يجد شيئاً تكفه ، وأن مات ليتركن ولده عيالاً على قومه ، وإن لى فيك رغبة فطلقيه وأنا أتروج بك . إنى خبر منه لك ، وأكثر مالاً وأعاهدت أن أمسك عليك وعلى ولدك ، وتعيشي معي في سيم ورفاهة عيش . فقات موين : إن ماقات لحق يامالك ، ولكن حاتما رجل لم يَجُد الزمان بمثله ، وقد آثرته على سو م من تقدم إلى ، ومن العار أن أترك رجلاً مل الأسماع والأبصار ، وأهجر بيته وهو والد صبيتي .

 حاتم، وقلبها ظمآن للحب والرعاية ، وفكرها يمتد للمستقبل، والبادية غدارة تتي بها سنوات تحصد الخير حصداً ، وأخيراً ذهب مامها من تردد وطلقت حاتماً .

وكانت ماوية من أولئك النسوة اللآى اشترطن لأنفسهن حق طلاق أزواجهن، وكانت المرأة إذا أرادت أن تطلق زوجها، حولت باب خبائها، فإن كان الباب من المشرق جعلته إلى المغرب، وإن كان قبل اليمن جعلته قبل الشام، فإدا رأى الرجل منها هذا علم أنها عنه راغبة، وله كارهة، وأنها طلقته فامتنع عنها، وحر"م خياءها على نفسه.

وأتى حاتم ذات يوم فوجد ماوية قد حوّلت باب الخباء ، فقال لابنه عدى . ماترى أمّك ؟ ماعدا عليها ؟ قال لاأدرى ! غير أنها غيرت باب الحِباء ، وكأنه لم يفطن لما قال ، فدعاه وهبط به بطن الوادى.

وجاء المساء ، وأخذ ضيوف حاتم يغشون داره ، وينزلون بباب الخباء كانوا يفعلون ، حتى صارب عِدتهم خمسين رجلا ، فضاقت بهم ماوية درع ، ورمت بهم ، فقالت لحريتها : اذهبي إلى مالك فقولى له : إن أصيافا ختم قد روا سوه حسون رحلاً ورسل إلينا بباب مرهم ، ولن نغبغهم (١) وقالت جاريتها العارى إلى حسيه وقه ، فإل شافهك بالمعروف فاقبلي منه ، ول صرة رأسه ، ورحمي ودعيه .

وست احاریت یی منت ، ووحدته متوسّداً وَطُبّاً من لس، و یقظته ، ر م ر م ت ، وقات فی فسم : إنه هی البیلة حنی یعلم الباس مکانه .

مرر: الهرب المعي ، وعبقه: سقاه ل دنك الوقت.

فأدخل بده فى رأسه ، وطأطأها حتى ضرب بلحيّيه على زّوره ، وقال لها : أقرنى عليها السلام وقولى لها : هذا الذى أمرتك أن تُطَلَق حاتمًا من أجله ، وما عندى من فاقة كبيرة قد تركت العمل حتى أقدمها لضيوف حاتم ، وما كنت لأيحر صَيْفية غزيرة بشحم كيلاها ، وما عندى لس يكى مي فه .

فرجعت الجارية ، ووصفت لها حاله ، وكيف رأته متوسدا وطباً من اسن وأعلمتها بمقالته ، فذهب كل ما راود قدم من احترم له ، وإريوس بهاله وعلمت أسها كادت تفرط في سيد من شرف لدبيا في سين رحل سقط الهمة ، عديم المروءة على كترة منه ، ونو كان يحم حقا و ه فيم رغبا ، ي طبتها وأطير فسه بأنه لا يقل عن حاتم جود ، ولا سي وحاتم غير موجود والضوف يحرجونها ، ويقفون بباب خباشها .

وقالت لحاربتها : و یلك ! انعثی عن حاتم وقولی نه : إن صیاف و در نوا بنا اللیلة ، و لم یعمو شکاك ، درس إیسا باب سحره و مداه ، و اس سعهم ، فیار هی اللیلة حتی یعرفوا مكانك .

وأتت الجرية حتماً فصرحت مه ، فقال حاتم : لبيث . قريباً دوت . عقالت : إن ماوية تقرأ عيك السلام ، وأند ته به أصياء وما دلمة الرارية فقال : نعم والى ! .

شم قد میل فرال د طاق شمل را شهر به رس رد یا در میتی آن مید . همیا صبیره، وعدرهم با و حدایت با به و بستیر با بایتران :

وہی نفید نصیف مدم دریاں کے آئے غیر سیم عید

ولحمته ماوية فجذبته من ردائه ، وأحذت تصيح به : هذا الذي طلقتك فيه ، تترك ولدك ولدك وليس لهم شيء . ولكن هيهات أن ينثني عن طبع جُبل عليه ، وأدركت ماوية أنه على الرغم من إتلافه ماله رجل تفخر به ، ويفخر به المرب ، وأنها ستخد معه كما قالت لأمها ، فأقلمت عن لومه وعاش حاتم ما عاش ثم ذهب في فم الزمان أحدوثة عَطرة ومثلاً نادرا ، ورمزاً للمكرمات ..

# لا 'حر'' بوادی عوف<sup>(۱)</sup>

وقفت شخاعةً بنت عوف بن محمد أمام خبائها تشهد فرسان قومها كيف يردون غارة بنى عبس ، وكيف يدافعون عن أعراضهم ، و يحمون ذمرهم ، و يحودون بالأنفس فى سخاء وحية ، لا ينكصون على أعقابهم ، أو يولون الأدبار . لقد أبلى قومها بلاء حسا وداهوا فى جد وصرامة ، يبد أنهم كانوا قلة فلم تغن عنهم شجاعتهم شيئ ، إذ كان معظم الرجال بعيدين عن الحى فلم يستجيبوا للاستفائة ، وتكاثر الأعداء على الحدة يصرعونهم واحداً بعد واحد ، وخاءة ترقب المعركة بقلب واجف ، وتفس سريع ، وعين حائرة ، ووحه شاحب ، لأن زوجها ليث بن مالك قد التي مداء المجدة زميماً ، وهى تخشى شدم عدم وقد عاشرته فأحبته ، وهى ترى لدائرة تدور على قومه ، ومنحل لموت بعده وقد عاشرته فأحبته ، وهى ترى لدائرة تدور على قومه ، ومنحل لموت بعده وقد عاشرته فأحبته ، وهى ترى لدائرة تدور على قومه ، ومنحل لموت بعده وقد عاشرته فأحبته ، وهى ترى لدائرة تدور على قومه ، ومنحل لموت بعده وقد عاشرته فأحبته ، وهى ترى لدائرة تدور على قومه ، ومنحل لموت بعده وقد عاشرته فأحبته ، وهى ترى لدائرة تدور على قومه ، ومنحل لموت بعده وقد عاشرته فأحبته ، وهى ترى لدائرة تدور على قومه ، ومنحل لموت بعده وقد عاشرته فأحبته ، وهى ترى لدائرة تدور على قومه ، ومنحل لموت بعده وقد عاشرته فأحبته ، وهى ترى لدائرة تدور على قومه ، ومؤسل لموت

کانت نظراتها تنبع فی لهفة وعجلة حرکات جو د شهب وسط المعمال ، ویصول ، ویکر ویفر ، وفارسه لایفک پرفیه سیماً شار ویهوی به فی قوة و بطش ، ثم ر آت الفارس یخر صریعاً ، و یخی صهوة حو ده ، و تدوسه الحیل بساکه ، وفارسین من الأعدا یا حدر سکیه ، ویتود را حو ده خال الحوامة ، فسخت عیم الممع سح وشعرت کا دمیا تسد بی فو ده ،

<sup>(</sup>١) الأمثال للميد ي ج ٢ ص ٢٠٩ ، و بوح الأرب ح ١ ر ١٩٥ .

<sup>(</sup>٢) رميعاً ۽ سريعاً .

ولكنها أبت أن تستسلم للحزن ، وطفقت تفكر فى أمرها وقد ترملت وفقدت رجلها وحاميها ، وشغلها همها وأمرها عن المعركة الدائرة ، وما راعها إلا الفرسان، يعدون صوبها ، و يتقدم اثنان فينهبان الحباء و يسوقان من فيه أسرى ، ويأخذان خاعة سبية ، وقد راعهما منها جمال فاتن ، وتبات عجيب ، وأنف شامخ ينم عن عزة وكرم تختد:

انتهت الغارة ، وردَّت السيوف إلى أغمادها ، وقفل بنو عبس إلى ديارهم . وخماعة وأهل زوجها ، وكثيرات من نساء قومه يسرن وراء الخيل حفاة سافرات الوجود مهينات ، يحثهن رجال غلاظ جفاة .

ينظرن نَمزراً إلى من جاء من عُرِض بأوجه منكرات الرق أحرار وكان مَروان القرط بن زيناع (الله عليه عبس يومئذ ، وكان يضرب به المثل في العزة والشهامة والمروءة ، فحات منه التفاتة بحو السبايا ، فرأى بينهن امرأة يترقرق ماء الحسن والملاحة في وجهها ومخايلها ، محشوقة القوام ، مرفوعة الرأس ليست كبقية من بسير معها مشية ، وشخصية . فسألها :

- ۔ من أت ؟
- \_ مُخاعة بنت عوف من محلم.
- بنت سید سی شیسان ، وأحد آجواد العرب ، وآعزهم ، وأشحمهم ؟ ! . وآسفه ! .

تم سال رجاله:

- آسيرة من هي ؟ .

ر \* سمر مرور الترد . لأنه يعرو النمين وهي سانت المقرظ .

فأجابه رجل منهم :

- أسيرة عمرو من قارب ، وذؤ اب بن أسياء .

فالتفت إليهما مروان وقال :

- حكاني في خماعة .

حكمناك يا أبا صهبان .

- أشتريها منكما بمائة من الإبل.

– قبلنا حکم سید بنی ءس .

فأمرها مروان أن تغطى و جهيا قائلا : والله لا يسظر إيه عربى حتى آردَّث إلى أبيك . وضمها إلى أهله ، وأوصاهن سها خيراً ، لأسم . نت امز وربيته ، وسليلة الأرومة الكريمة ، والحسب لرفيع والسؤدد و لحده ، ه شت حمده بضعة أشهر في بيت مروان ما رآه مرة إلا من وره حمس ر سيبه ، وما رأت وم سمعت من هله وحدمه ما ذكسره سها سبية معو آدى ، ه ، ه ، لأن عين مروان اليقظة كات تتعبده في السر و حمر ، ما الأيه في من العرب من أياد كريمات ، وفضل سامغ ، ودكر حميد .

دخل الشهر الحرم، وأمن الدس الدرت، وطمأنت تتوب عن سار والولد والأهل، لأن العرب حيماً تحرم انتذل في هده السدور مراً. أن ما مارد السيوف إلى أعمادها وتصع حسو سراً "و يحج الدس ما البت الما حرام،

<sup>(</sup>۱) الأشهر احرم تربعة وهي تنظو مستودو معسة و عرم ورح ، وكالالهرب لا يستعلون ويها قتالا يلاحيان مام ه حثهم وصي في من كالسعاد تر شهور ولهذا كان العرب يستعلون عمامه فيقول تناجم به به في همه الأشهر بد ه م عام من الراد هما الإلى .

يستمطرون شآ بيب رحمته لتغسل أوضار نفوسهم ، و يجتمعون في الأسواق يتاجرون ، ويتفاخرون ، ويعقدون المحالفات .

حين دخل أول هذه الأشهر ، وارتاحت المفوس من الجهد والقتال والسفر والحذر الشديد ، جهز مروان خماعة أحسن جهاز وأتمه ، فكساها الديباج والحرير ، وأخدمها الجوارئ والعبيد ، وأكرمها غاية الإكرام ، ثم حلها إلى عكاظ كأنها أميرة من بيت ملك عتيد ، ولم تكن سبية أسرت بنظبي السيوف ، وأسنة الرماح ، وافتديت من آسريها بمائة من الإبل على حَنق منهما وسخط . صحبها مروان في رحلتها هذه ، فلما دنا من عكاظ تقنع على عادة فرسان العرب ، حتى لا يعرفه أعداؤه ، ومن لهم عنده ترات فيترصدونه في سلحات القتال و يبذلون أقصى جهدهم للانتقام منه والقضاء عليه . وعكاظ معادة – تَغَصَّ بفرسان العرب من كل القبائل ، فلا يعدم أن يكون هناك قرن موغر الصدر بفرسان العرب من كل القبائل ، فلا يعدم أن يكون هناك قرن موغر الصدر مؤجدة وحفيظة يتوسمه فيتربص به الدوائر عند أول لقاء (١) .

فلما انتهى مروان بأمانته إلى منازل بني شيبان ـ قوم خماعة ـ قال لها .

- هل تعرفين منازل قومك ، ومنزل أبيك ؟ .
  - هذه منازل قومی ، وهذه قبة أیی .
- الطلقي إلى أبيك، فإنه أهل لكل مَكُرُمة.

والتفت مروان إلى قومه وأنشد :

رَدَدْتُ على عوف مُحاَعةً بعدما خلاها ذؤابٌ غير خلوة خاطب

<sup>(</sup>۱) عكاط: نخل في واد بينه وبين الطائب ليلة وبهنه وبين مكة ثلاث ليال ، وبه كانت تتام سوق للعرب وعظاؤهم وشعراؤهم وحساؤهم وحساؤهم وسعاؤهم وسعاؤهم وحساؤهم وتعارهم .

ولو غيرها كانت سبيئة رمحه لجاء بها مقرونة بالذوائب ولكنه ألتى عليها حجابه رجاء الثواب أو حِذار العواقب فدافستُ عنها : ناشباً ، وقبيله وفارس يعبوب وعرو بنقارب (١)

أما خماعة فدلفت إلى قبة أبيها ، وخلفها جواربها وعبيدها ومعهم عتادها وما أكرمها به مرثوان ، فلما رآها أبوها عوف بن محلم ، ولم يكن ينتظرها ، قال لها فى دهشة :

#### - ما وراءك يا خماعة ؟ ،

فقصت عليه خبرها ، وأشادت بما فعل مروان ، وكيف نازع قومه وتحداهم فى سبيلها وكيف حفظها عزيزة مكر"مة ، وجهزها أحسن جهاز وأتمه ، وأخدمها وسهر على راحتها منذ أسرت حتى بلغت قبة والدها .

فقال أبوها: يا بنية: إن مَرْوان لمثل فى العزة، ألم تسمى العرب يقونون: أعزُّ من مَرْوان القرظ، ولقد طوق جيدى بمنن جسام، وهيهت أن أفيه حقه و إن كان مثله فى عزته ومروءته وسؤدده لا يرتقب على حسن صنيع أحر ً.

دارت الأيام دورتها ، وغزا مروان بكر بن وائل على حين غرة ، فسبى ونهب ، فلما عاد الفرسان والرجال إلى أحيائهم ، وسمعوا بم حدت لقومهم ، عز عليهم ألا يتأروا من ذلك الذي استباح حماهم ، وأسر اساءهم ، ومهب أموالهم ، فهبوا يقصون أثر جيشه في عدد عديد ، وخيل مسومة ، وسلاح وعُدة كاملة ، وثبت لهم تمروان ساعات ، ثم نا فريق من حيشه بالأسلاب و لسابا ، أما هو وصناديد قومه فوقفوا يدرون العدو وير وغوه في ثبت وحسر حيلة ،

ولكن أثى له أن يثبت طويلا وقد تكاثرت عليه بنو بكر بخيرة فرسامها ، وجزء كبير من حيشه قد الفصل يبغى النجاة ، و لعد جولات صادقات ، وقتال عنيف ، وقع مروان ومن بنى من رجاله أسرى ، بعد أن تكسرت سيوفهم وتمحطمت رماحهم ، وأثخت الجروح خيولم ، وسقط كثير من الفرسان صرى مضرحين بالدماء تدوسهم منابك الحيل في غير شفقة أو رحمة .

ومضى بمروان آسره وهو لا يعرفه ، فأنى به أمَّه مختالا فخوراً فقالت له أمه : إلك لتختال بأسيرك كأنك جثت بمروان القرظ! .

فقال لها مروان وهو يرسف في الأغلال:

- وما ترتحین من مروان ؟ .
  - عظم فدائه .
  - وكم ترنحين من فدائه ؟ .
    - مائة بعير
- ذلك لك على ، على أن تؤديني إلى خاعة بنت عوف بن علم.
  - ومن لي عائة من الإبل.

فأحذ مروان عوداً من الأرض ، وقال لها : هذه لك مها(١) .

نمصت به إلى عوف بن محلم (٢) . فلما عرف عوف أبه مروان ، وأخبر سائت بنه حمدة قالت له : يا أنت إلى أحرته من بني مكر بن واثل ، و إلى

م يسما يكس عدف ويعي عن معلط الأيمان والمواثيق والعهود.

سی می در ف ارس فی خاهلیة ، وکان مطاعاً فی دومه ، فویاً فی عصبته . وکان مطاعاً فی دومه ، فویاً فی عصبته . وگ ت سده ه ؛ قر ه

أستمين بك على الوفاء له بما فى أعدق من أياد ومن ، وادكر إذكت تسبية فعدانى ، ومهينة فأعزى ، وغريبة فأترلى مع أهله ثم أسلمى إليك لم أمثهن تنظرة عربى إلى وحمى ، وكت عده فى سم وعيش رغيد ، والحد لله لدى أمكننا من هذه الفرصة حتى رد إليه الجيل .

فقال لها أنوه: إن مروان قد أعمل السيف في رقاب قومك وقد أحذهم على عرة مكثرت يترتّمهم عنده ، ولكني ستحيره معث ، ولا سبيل إليه إلا فوق هامتي .

وما أن علمت سو بكر بخبر كر وان حتى سعت حوعها إلى عوف من عمر يطلبون منه أن يُسلم مروان إليهم حتى يقتصوا منه على ماحنت يداه فى أرواحيم وأموالهم، فأبى عليهم عوف – وكأنوا يحلونه ويطيعونه، وبه هم قصته مع ابنته، ودكرهم أن كلا منهم معرض لأن يؤسر فى حومة القة ل، ولأسير حقه أن يغدى لا أن يقتل. وبعد حدل شديد، أدعو رثيه، وركو مرون لعوف بن محلم، وكان تنازلهم هذا تصحية كبيرة قدموه رئيسه، وسيده

وظل مروان أياماً عند عوف في كف خاعة ورعايتها ، تحول أن كرمه كا أكرمها ، وترد إليه الحيل على قدر طاقتها ، وفي دت يوم دحر عوف خباءه بادى الهر متعكر الوحه ، وأكرت حماة أمره ، ومشت أما في الصف ودعة تسأله عما أهمه ، وأزال سماحة وحبه ونشسته ، مكن مه ألم مروان :

- حبربی یاآما صهبان عم محصصر برس هد. ه ب حرد --- ا - لم یکن - علم الله - ببی و یمه کرحر ، د ایت در -یه والهدایا والأموال ، فینزلنی خیر منزل ، و یکر منی وقومی . وفی ذات یوم أراد أن یعاملی کما تعامل الماوك رعیتها ، أو السید من دونه فی الشرف وللنزلة ، فأبت علی نفسی أن أجالسه ، وبقیت أیاماً عنده مغاضباً له ، فأرسل إلی یستزیرنی ، فلما دخلت علیه لم أصافحه ، فعاتبی لتخلنی عن مجلسه ، فتعللت ببعض المعاذیر ، وقلت لملها کانت هفوة فیه ، ولكنه أیقن أن فی نفسی شیئاً لأنی لم أضع یدی فی یده . وفی نفس الیوم استأذنت فی المودة فأذن لی بعد لأمی ، وقد انقطعت عنه رَدَحاً من الزمن ، وعلمت أنه ساخط علی .

فقال عوف : لقد علم أنك متحرم بذمامى ، فأرسل إلى يطلبك ، وأنت تعلم مكانة عمروبن هند لدينا ، وأن ديارنا تتاخم دولته ، وأن الصلات بيننا قوية متينة ، ولكنى أخبرت رسوله : أن ابنتى أجارته وليس إليه من سبيل ، وإنى فى انتظار رده ، وإن كنت أعلم أنه سيتميز غيظاً حين يستمع للجواب ، بيد أنه يدرى عزة قومى فلعل ذلك يخفف من عُلَواته .

ومضت أيام قضاها عوف فى هم مقيم معقد ، لأن الحرب بينه وبين عمرو بن هند ليست بالشىء الهين اليسير ، ولكنها حرب تكلفهم شططا ، وتودى براحتهم ، ونعيمهم ، وتراق فها الدماء بسخاء . وأخذ يقلب وجوه الرأى وحده دون أن يستشير أحداً من قومه ، خشية أن يستحثوه على تسليم مروان لسبق أخطائه معهم ولعظم جريرته لديهم .

تم جاء رسول عمرو بن هند ینبیء عوفاً أن الملك لن یعنو عن مروان حتی یضع رده فی یده سمة المبایعة و لمعاهدة والحاف والولاء – و بذلك یثق ساس آمر به تو بغیر علی حواشی دولته ویتنقصها من أطرافها . فقال

عوف : يضع يده فى يد الملك على أن تكون يدى يينهما ، وكأنه بذلك يحتاط لفدر عمرو بن هند بجاره ، أو ليبرهن للملك على أنه صار حليفاً لمروان على كل تمن ناوأه أو هم بشىء يسوءه ،

فلم يسع عمرو بن هند إلا أن يستجيب لطلب عوف ، ثم قدم عوف ومروان الحيرة ودخلا على الملك فوضع مروان يده في يده ، ووضع عوف يده ينهما ، وعفا عمرو بن هند عن مروان وقل : « لاحر بوادى عوف » ئى لاسيد به ينازعه سلطانه ، فصارت مثلا .

جلس الحارث بن عوف المرى ذات مساء مع رخلانه يسمرون أمام أخبيتهم بديار ذُريان ، يتوسدون حشايا من الرمل الناع الأملس ، والبيداء من حولهم ساكنة لانسم فيها رحساً ولا جَرْساً ، قد استسلمت لنوم عيق ، تداعب وجهها ربح الصبا النّدية الرقراقة ، فتمعن فى غفوتها . وصفحة السهاء نتحلى بالنجوم الزّهر ، مابين مجتمعة ومتفرقة كحلى الحسناء ، والبدر يسطع بنوره الباهر فيزيد فى بهاء الصحراء وروعتها وجلالها ، والجبال جائمة من حولهم تبعث الرهبة والخشية فى النفوس .

وجرى الحديث بين الحارث بن عوف ورخلاً به حول الحرب الضروس التى خاضوا غارها مع أبناء عمومتهم بنى عبس أربعين سنة ، أتت على الطارف والتليد ، وتقطمت فيها وشأج القر بى و فل بها عرب عطفان وتبدد ثراؤها ، و شرد رجل ، وقيل أبطالها ، والقوم لايزالون فى حِدّتهم ويشر بهم لايودون رد الصوارم إلى غمادها ، وكل قتيل جديد يبعث ثأراً جديداً ، وحقداً شديد ، وهيم ن آل يكه كفوا من عوائهم أو يرتدعوا إلى صوابهم حتى يدفو ديصير سد فى الدرين .

رحد عورت من عوف بتمس دخروج من هذه الحرب سبيلا ، وكيف

de Perceval. Essai -vi l'hie'oi a l' s'

وقعيس إسانا ا

ا کُرر جا ۱۳۲۷ می ۱۳۰۰ میلاد ۲ می ۱۳۳۱ م

يتأتى السمى لحقن الدماء ، ورنق الفتوق ، ورأب الصدع ، وأم الشال ، ورجوع بنى عبس إلى ديارهم ، وقد طافوا بأبحاء الجزيرة ، ولفظتهم كل قبيلة وتألب عليهم القوى والضعيف . وقد كانوا مع أبناء عمومتهم فى مَنْعَة ، ومقام رفيع ، يدا قوية وبطشاً شديداً على كل من شحدته هسه بالنظر إلى ديارهم ، وطالما خاضوا غرات الحروب معا يردون كيد بنى عامر وغير بنى عامر ، ولم يكن أعز منهم فى العرب قبيلاً وأقوى مُنّة ، وأرفع صورتاً ، وأطول يداً . وعرجوا فى حديثهم على ذكر البزرة ، والسيادة والشرف ، فسأل الحارث خلائه :

- كَمَلُ ثُمَّةً فِي العربِ مَن ۚ إِذَا خَطَبَتِ ابْنَتُهُ رَدُّنِي ؟

فقال خارجة بن يسنان :

- نعم !

– ومن ذك؟

ــ أوس بن حارثة الصنى .

- إلى أعلى مكانة أوس فى قومه ، وكيف حتى لذروة فى النمرف والجود ، حسيب لايسكر بيته ، كريم لايقطع عطاره ، قيض الميطن على وأيه ، تتجاع لايضام بزبله ، حزيز لا نجار عه ، وأعد أن سعد من مساد حين وفلت عليه وفود العرب وين سب حن مرصه ، حزم على هدائه المرب العرب (١) . وأ ، قد حد سبى أرس به هراز . يسكن أوسا ما يحد مكانى فى قومى ، ومدخ نرائى ، رشراق ، وعى سي شهر من عرب أن العام يه مكانى فى قومى ، ومدخ نرائى ، رشراق ، وعى سي شهر من عرب أن العام يه .

<sup>(</sup>۱) نخترس و سر در د در د سیم ،

وفى السيادة أزاحه بالمنكب، وما أظنه يجرؤ على رَدِّى إن خطبت إليه إحدى بنانه، ولقد عزمت على الرحلة إليه، فهل تصحبني يأخارجة لتشاهد كيف أنه لايستطيع ردِّى.

- تعون عليك الأمر باحارث ، واربأ بنفسك أن تضعها موضع البلاء والاختبار ، وإذا كان أوس على ماأعلم فله شأنه ببناته ، ولن يغض من منزلتك أنه لايستجيب لرغبتك .
  - لابد من الرحلة إليه •

إذاً فأنا معك .

وفى الصباح تجهز الحارث وخارجة ومعهما غلام للحارث ، ويمموا جميعاً صوب أَجَا وسَلْمَى حيث منازل طبىء . وقصدوا لتوهم منزل أوس بن جاريه ووجدوه بفناء المنزل ، فلما رأى الحارث بن عوف كهش لقدمه ، وتهلّل وجهه ، وبالغ فى تحيته والترحيب به لأن الحارث لبس بمجهول المكانة لدى أوس ، وقال له أوس :

- مرحباً بك ياحارت أهيا أنزل على الرحب والسعة .
  - لقد جثتك خاطباً ا

هَكذَا قال الحارث من غير استثناس، أو تقدمة بين يَدَى طلبته ، وثوقاً من نفسه ومنزلته ، واعتزازاً بهما ، فتجابه الحارث .

- لست هذاك!

قار بَدَّ وحه الحارث بن عوف ، ولوى زمام ناقته ، ووتى ظهره للحارث سم سر لله يعق سكمة ، وقلبه يفور بالغضب والشّجن ، لأنه جُرح في كرامته

جُرِحاً نَفَاراً هيهات أن يَندَ مل ، وأخذ خارجة يهون عليه أمره و يقول له : لقد حذرتك غب عزمتك هذه ، فني أوس صلف ، وهو لا يَمُد أحداً من العرب له نداً وكفئوا لمصاهرته . وأبي الحارث أن يحيبه ، إذ كان في شغل بنفسه وأخذ يحث ناقته حثاً شديداً كأنما يريد النجاة من تلك لديار التي ذاق فيها مرارة الخزى والعار .

ووقف أوس هُنَيْهَة يفكر فيا قال ، وينظر إلى الحارث بن عوف وهو ينصرف لطِيَّته ، ثم دخل على امرأته ، والغضب قد ألتى على وحهه بقاباً . وكانت امرأته من عَبْش ، فقالت نه:

- مَنْ رَجُلْ وقف عليك فلم يُعلى، ولم يُنخ و احدته، ولم تقدم له قرى . ولم تكلمه ؟؟.
  - ذاك سيد العرب الحارث بن عوف لمرى.
- فما لك لم تستنزنه ، وأنت تعلم أنى عطفانية ، وهو على مدذكرت من المكانة ؟.
  - إنه استحمق!
    - وكيف؟
  - جاءي خاطباً.
  - أوتريد أن تزوج بستث ؟
    - ـــ نعر .
  - فإذ لم تزوج سيد مرب ثن ? .
    - قد کان دن .

- تدارك ماكان منك .
  - عاذا ؟
  - ـ تلحقه فتردُّه .
- \_ وكيف وقد فرط منى مافرط إليه ؟ وعزيز على نفسى أن أرجع فى كلة قلتها .
- هو "ن عليك! ، تقول له: لقيتني مغضبًا بأمر لم تقدّم فيه قولا ، فلم يكن عندى كلّ ما أحببت كري عندى كلّ ما أحببت فإنه سيفعل.

وقد ردَّ هذا الكلام ما عزُّب من صواب أوس ، وعلم أنه هو الذي استحمق ، إذ عجّل بالرفض ، فلحق بالحارت وصاحبيه .

وحانت من خارجة التفاتة ، فرأى أوساً يعدو خلفهما على جواد فارم، فقال المحارث — وهو لا يكلمه غماً — هذا أوس بن حارثة جأدٌ في أثرنا فقال الحارث:

- ومانصنع به ؟ امض بنا.

فلما رآهم الحارث لا يقفون صاح بهم : يا حارث ؟ قف هنيهة . فوقف وكلمه بما أوحت به امرأته ، ورحم معه مسروراً . ودخل أوس منزله ، وقال لم وحته : هذا هو قد رحم ، ولست أدرى أى بناتى أصلح له ؟ ادعى له فلانة للم و يناتى أصلح له ؟ ادعى له فلانة لم يناتى أصلح له ؟ ادعى له فلانة لم يناتى أسلم له يناتى أصلح له ؟ ادعى له فلانة لم يناتى أصلح له ؟ ادعى له فلانة له يناتى أصلح له ؟ كرد د ته و يناتى أدى بناتى أصلح له يناتى أصلح له يناتى أدى بناتى أصلح له يناتى أدى بناتى أدى بناتى

- ى سى . هذا الحرت من عوف سيدٌ من سادات العرب ، وعلم من من من عدد من من من وقد أردت أن أزوجك منه ، فما تقولين ؟

#### وأطرقت الغتاة قليلا تفكر ثم رفست رأسها وقالت:

- لا تفمل ؟ ـ
  - (5.
- إنى امرأة فى وجعى أثر من دملمة ، وفى طبعى بعض الفلظة . ولست عابنة عمه فيرعى رسمى ، وليس بجارك فيستحيى منك ، ولا آمن أن يرى منى ما يكره فيطلقنى ، فيكون على فى ذلك مافيه ، وأجلب لك لإساءة ، ولبيتك الشين .
- ارك الله عليك يا بنية ، لقد أظهرت رجاحة عقل ، وثاقب رأى ، فعوصك الله خيراً منه .

ثم قال لزوجته : ادعی لی فلاته \_ یرید وسطی به نه \_ فدعته ، وقه لها ما قال لأختها من قبل فأجابته بمثل إجابته ، وز دت مه حَرفاء لا تحسن صَنْعَة ، وأنها تخشیأن بحدفیها مایکره فیطقه ، فدع له عنیر ، وقد لامر نه : ادعی مُهیسة \_ صغری به ته \_ فدعته آمه ، وأتت مهیست ، قد مدین غضارة و وصارة ، کن وجهها الدینار یه لق ذائقاً ، وکر مه المصن لا مود یشی و یترنح ، یشع من عینها بریق ینم عن فرض ذکاه ، و مزیمه صرمة ومضه ، و یترنح ، کشع من عینها بریق ینم عن فرض ذکاه ، و مزیمه صرمة ومضه ، کرمه سیفن فی جغین و نها خد کفریص عفح ، و شده کرم \_ درد ، وجهة کفلق الصبح . فقال له آموه حین رآه : حیان یا مینیا ، مین تحد ناد الله المیناد الله الله الله المیناد المیناد الله المیناد الله المیناد الله المیناد الله المیناد الله المیناد المیناد الله المیناد الله المیناد المیناد المیناد المیناد المیناد

- هندا يا أبده . .
- حاوني لحارت من عوب سيد ديال مفاصر . في غه يل .

- أنت وذاك ؟
- قد عرضت ذلك على أختيك فأبتاء .
  - ولم يذكر لها ما قالتا ، فقالت :
- لكننى والله الجميلة وجها ، الرفيعة خُلُقاً ، الحسيبة أباً ، فإن طلقنى. فلا أخاف الله عليه بخير .
  - بارك الله عليك يابنية ، وجعلك منجبة ودوداً .

وخرج أوس إلى الحارث بن عوف ، ونفسه راضية ، لأنه يعلم من تُمَيْسة أنها راجحة العقل ، وأنها كفء للحارث ، وأنها المرأة التي لا يخشى عليها إن اغتربت عن أهلها لفرط دهائها ، ورقة خلقها ، وقال للحارت : ياحارث زوجتك مُهَمَّيْسة بنت أوس ، فقال الحارث : قبلت .

وأمر أوس ببيت فضرب للحارث ، وأنزله إياه ، نم دعا وجوه قومه -ليرحبوا بصهره، وسيد غطفان، وبالغ في الحفاوة به و إكرامه-.

وأخذت زوجة الحارث تهيىء من أمر بهيسة ، وتعدها للزفاف ، ونساه طيىء يهنشها بزواجها ، وكلّ توصيها بوصية حتى يدوم عيشها فى كنف زوجها وهي عن بلادها مائية ، ليس لها مشير إلا رأيها ، وماوعته من مصامح أحبابها وبعد أن فرغن من حييزها زَفها النساء إلى خباء الحارث بن عوف ، ولكنه ما لبت هنيه معها حتى خرج ، وهو يقول لخارحة : هيا بنا إلى ديار ذبيان .

- وم العجلة ، وقد زفت إليك عروسك ؟ .
- قد أت أن أبي مها وقالت : مه ! أعند أبي وإخوتي ؟ هدا والله . . حك ب

إذاً قلنرحل ما دام هذا أمرك وأمرها .

وودَّعت بهيسة أباها وأمها وإخوتها ، ثم سارت في هودجها مع زوجها ، وصاحبه ، وهي رابطة الجأش ، سأكنة النفس ، واثقة من أمرها ، كأنها فم تفارق عشّها الذي فيه دَرَّجت ، وتودِّع أهلا أعزاء عليها ، وكأنها تقدم على أمر قد أبرمته من قبل ، وفكرت فيه ملياً .

وبينا هم فى الطريق أخذت نفس الحارث تراوده ليخلو بها ، فأمر خارحة أن يسبقه ، فلما انفرد بها ، جلس و إياها هنيهة على جاب الطريق ، ولكنه ما لبث أن لحق بخارجة ، فقال له :

- ما بالك لم تلبث بجانب زوجك إلا أمداً يسيراً ، هل ردَّتك عنها ؟
- أجل! لقد قالت هذه المرة ا أكر يُفْقَلُ مالأمة لجيه ، أو السبية الأخيذة ؟ ، لا والله ، حتى تنحر الجُزُر ، وتذبح انفنم ، وتدعو العرب وتعمل ما يعمل لمثلي !

فقال **خا**رجة:

- والله إنى لأرى همة عالية ، وعقلا راجحاً ، وأرجو أن تكول لمرأة منحبة إن شاء الله .

وو صات ۱۰ من الله الصعيرة سيرها صوب ديار دُبيان بعد ، و حرب ابن عوف يفكر في و وسه لأبيّة النفس ، وكيف يسوسه في المستس ، وهي على ما رأى من أَنفة ، و ترفع عن الصعار ، و ردة قوية ، و تما يشعر محوه باحترام وتقدير ومحبة ، ونه تعالى فرد محرد مرأة سَكِيس مه ، ودس في فرده الأمل بأنها ستكون مُنجبة ، وأنه دار وست بسمو على أوس بن حارثة

في عزته وكرمه وعلى الحارث بن عوف في سيادته وشرفه ..

وصار يحدث خارجة مما يعتلج فى صدره ، وبأنه سعيد الجد إذ وفق. للرواج من مُجَيِّسة ، وأنه لولا تحميس خارجة وإثارته له ما عزَّم على الرحلة إلى أوس وما رجع بهذا الصيد النفيس، وظلا فى حديث مهيسة ، وأوس من حارثة حتى وصلا إلى ديار ذبيان .

وما أن استراح الحارت من وعشاء السّغو حتى أخذ يُعِد للرفاف عُدّته ، فأحضر الإبل والفم ، ودعا سادات ذبيان ، وذوى الرأى فيها ، وأقبل النساء على داره ليشاهدن هذه العروس التي يعد لها كلّ هذه العُدة ، وقد علمن بمكانة أبيها ، ومهزلته في العرب ، ورأين حالا باهراً أخاداً ، وعقلا حصيماً ، ولساماً فرياً وصيحاً ، وكرامة ، واعتداداً بالنمس ، وترفعاً ، فأحبّها سخهن ، وأقبلن عليها يرحن بها ، ويحينها ، ويؤسمها في غرتها ، ويحاولن حدمتها ، وحسدها عليها يرحن بها ، ويحينها ، ويؤسمها في غرتها ، ويحاولن حدمتها ، وحسدها بعصهن على ما حباها به الله من جمال حسم وكال خلق ، وحصافة عقل ، فأشحن بوحوهين عبها ، وانصرفن والحسرة تلذغ قلومهن ، وكلّ تحاول أن تتلمس فيها عيباً ، فهده تقول : إنها متعبقة ، كثيرة الحديث كأنها تغرض فيها الجهل مها ، وهده تقول : إنها متعبقة ، كثيرة الحديث كأنها تغرض فيها الجهل والعماء ، وهده تقول : أنه تلاحطن سعة عينها إنها لعمرى محيفة . . . وهكذا قسب آياتها لماهرة في بطرهن سيثت ومحسمها عورات .

و حده لقوم للطعام، وقام الحرت وآله وحدمه عليهم، والكل يهشه تلي مد مصفرة أوس س حارثه الطائى سيد العرب، و يرحون أن رس حر المدن و رحمل المدات، وهر قرح مسرور بأن عروسه المدات، وهر قرح مسرور بأن عروسه

قد هيأت له فرصة يظهر فيها محبته لقومه ، وإعزازه لهم بمشاركتهم إياه في مسرته · وبعد أن انفض الجمع دخل الحارث على بُهيسة خباءها ، ولكمها أت عليه أن يقرسها ، فقال لها في دهشة .

- ألست راضية يا اسة أوس عما قمت مه ؟ أليس هدا ما اقترحت على ؟ - إنى لفي عحب من أمرك ، ولقد سمعت عنك ، وعن شرعك ، "كثر مما رأيت منك .
- همت الحارث ، وار بَد وحه ، وانتدأت نفسه تثور ، مصد ، وقال لها : أييبي عما أردت بما تفوهت به الآن ، وانه إن العرب حميعً لتعرجق الهوائي المنزوة حساً ، وكرم ربحار ، وأبي من أطوله يدا ، وأكثرها عبى ، وأكرم معلا ، فا بدا قك مبي حتى أسمع ملك ما يسيشي وقد كنت معلا حبى ، كرياً ؟ هعلا ، فا بدا قك مبي حتى أسمع ملك ما يسيشي وقد كنت معلا حبى كرياً ؟ يا المسلم المساءة إلىك ، أو عص من ندنك ، وكبي كنت "متسر ملك ، وقد طار صيتك في المكرمت وحميس المعال الا تأراع ، سه ، موضمين بوقتك كله ، وأمامك من أسباب السيادة ، والعمل صلى ما ما المدر . ما الدهر .
  - وما هذا الدي أمامي ؟

لقد كنت أظن يا ابن عوف أن هذا الأمر لا يخفى على مثلث ، و إنى لم أمتنع عليك زُهْداً فيك ، أو خوفاً منك ، أو كراهية لك ، ولكن أحببت أن يكون مَقْدى عليك سبباً فى رفع ذكرك ، وتخليدك بالأثر الطيب والعمل الصالح مدى الدهر ، فاخرج إلى هؤلاء القوم ، وأصلح بينهم ، ثم ارجع إلى أهلك فلن يفوتك ما تريد .

فسر الحارث من حديثها، وتحركت همته العالية ، ونفسه الطموح لتحقيق طَلِبتها ، وقضى ليلته بعيداً عنها فى خباء وحده، وهو يفكر فيا اقترحته عليه وهل يستطيع وحده أن يتحمل ديات القتلى ؟ ، وهل ثمة من يرغب فى السعى معه فى هذا الأمر الجلل ؟ ، وأخذ يستعرض أشراف قومه وأجوادهم : عيينة ابن حصن الفزارى ، إنه حقاً رئيس قومه ولكنه أحمق موتور ، . . ابن سيّاد إن فيه كزازة ، ليس لها إلا هَرِم بن سنان النُرِّى ، إنه ذو أريحية ، وصاحب همة ، وسماحة يد . واطمأن قلبه حين اهتدى رأيه إلى هرم ، وعزم أن يبكر فى التحدث إليه فى شأن الصابح ، وأغنى قليلا قبل أن ينبلج الصباح ، وقام حين أشرقت الشمس وقلبه مفعم بالأمل فى تحقيق رجاء بهيسة بنت أوس . وحاءه خارجة بن سنان قبل أن يبرح خباءه ، وسأله : كيف قضى ليلته مع عروسه ؟ ، فقص عليه قصتها معه ، وما طلبته منه ، فقال له خارجة :

- والله إني لأرى همة وعقلا ، ولقد قالت قولا .

- و الحق یاخرجة ، لقد ازددت بها شغفاً ، ولها محبة و إعجاباً ، ریست مثلیا فی النساء کثیر ، فإنها منهمة ، وصاحبة رأی ، ودلت علی أسها حقاً نت سید من سادات العرب ، و أخت عرابة الذی قال فیه الشاعر : م ر بة ر مت لمحسسا تقسساها عرابة بالهمین

. وتربد أن يكون زوجها أهلاً لها في السيادة والشرف ، يلهج الناس بحمده . كما تريد أن يكون مَقْدمها خيراً و بركة على من حلَّت بهم ، فتحتل من قلوبهم أرفع منزلة ، وأسمى مكانة ، وهكذا يكون النساء .

والآن يا خارجة ! لقد فكرت ملياً في هذا الأمر الذي عرضته بهيسة ولم أجد إلا هَرِم بن سنان مِعو اماً في الصلح بين الناس، فهيا بن إليه .

- لقد أصبت ، فهرم جدير بأن يتزعم معك شئون قومه ، وقد صدق زهير حين قال فيه :

> تراه إذا ما جثته متبللاً وصدق كذلك حين قال فيه:

قد جمل المبتغون الخير في مَرم والسائلون إلى أبو به طرة من يَلَقَ يُوماً على عِلاته هَرِماً لَيْ قَلْ السياحة منه والبدى خلقا لو ذال حيَّ على الديبا بمكرمه في نسماء الدنت كنَّه الأفقا

كُنْكُ تعطيه الذي أت سائله

فهيا بنا نعرض أمر الصبح على قومد . وما إخالهم إلا تو وين إليه . بعد أن طحتهم الحرب طحاً. وإن لم تفرُّ غربهم كم صعت ببي عمومتهم عس. وخرج الحارث بن عوف میمآ صوب هرم بن سدن ، وما کاد بعرض علیه الأس حتی تهلّل وجهه ، ووضع کلّ ما نه مین مدی لحرث إذ ک في المال ما نزيل الأحقد، ويذَّهب لإخن، ويعيد للنفوس هدو. ه وبدير "مم ويردُّ عبساً إلى أوطانها ، وقد شردو في كل مكان وطوَّ نو مُنَّء، جريرة .

وكات عبس قد ملت الحرب كه مشه ذبيان ، س به سمت لنطو ف بشتى الأماكن ، والنزول بمختلف القبائل ، يازقول مهم عَالَةً ورَاه مَا حتى قال لهم قيس بن زهير ، قائدهم وصاحب حرمهم: رحعوا ,ی ,حو ك ،ن ذبيان ، فالموت معهم خير من البقاء مع غيرهم ، وقالوا له : سر معنا ، فقال تا لا والله ، لا نظرت في وحهى ذبيابية قتلت أباها أو أخاها أو زوجها أو ولدها . وسمعت عبس بمسعى الحارث بن عوف فجاءوا وبزلوا عليه ، ودكروا له ما قدموا من أحله ، فكان فرحه بمقدمهم لا تسعه الدبيا العريصه ، لأنه وجد في نفوسهم مثل ما في نفسه ، وحدها مهيئة مشوقة للصلح . ودعا هَرِم بن سان إليه ، واحتسب كل فريق من القبيلتين قتلاه وتحمل الحارث بن عوف ، وهرم بن سان ديات مَن زاد من القبلى ، فكات ثلاثة آلاف بعير ، دفعاها للموتورين في ثلاث سنوات ، وحجد الباس لها ذلك الموقف الفذ ، وذاع اسماها في العرب كلها ، ولكن شخصاً واحداً أبي أن يَذخل فيا دخل فيه قومه من الصلح ألا وهو حُصَين بن صَمْضم المرى ، فقد قتل وَرْدُ بن حابس العبسى المعلى أخاه قبل الصلح ، وأقسم لينتفين له ، قلماً علم بالصلح أبي أن ينصاع له ، وأخذ بنرقب الفرصة المواتية ليبر بيمينه .

وجاءته الفرصة سريعاً بعد الصلح ، إذ مر به ذات مساء رحل من عسى ، فأخذ يسأله عن نسبه حتى علم أنه من عشيرة ورد بن حابس فقتله ، فأرت ببو عس ، وكاد الصلح ينتقص ، وتعود الحرب على أشدها ، ولكن الربيع بن زياد سيد عبس أشار عليهم بأن يركبوا إلى الحارت بن عوف ، فلما علم خارب بروكومهم إليه ، ور عى فى و حوههم الشر وأنهم عارمون على قتلههو ، يد شدا صدحه هذا خُدعة منه أرسل إليهم الله ومعه مائة من الإبل ، وحيرهم ريد عن قتيبهم مائة من الإبل ، وحيرهم و يتدر عا قتيبهم مائة من الإبل ، وحيرهم و يتدر عام قتيبهم مائة من الإبل ، وقالوا الدية و يتدر عام و يست عدى د ستحيى الربيع بن رياد و يبو عيس ، وقالوا الدية

و مذلك تُمَّ الصلح على يد الحارت و نفضل مُهيسة بنت أوس زو حه .

وقد حَمد الشعراء الحارب بن عوف لهذه اليد السكريمة التي طوّق بها قومه ودلك حيت يقول زهير بن أبي سلمي في معلقته ذاكراً مسعاه هو وهرم ابن سيان في هذا الأمر الحليل.

و ستقبت مُهيّسة حرب بن عوب حير "تَمَ" له الصبح ، وحُمدُ في العمين بم يايق مَكَانته وسعيه ، ووصعه حرب من فة ده في السويد ، فاهم كات امرأة أين منها السمال.

۱۱) برل الحرح : يد "شتق وحرح ما فيه ، كان تموم فيوث م ووحدة ، فتفلق أمرهم ، واقصدعت وحدمهم ،

<sup>(</sup>۷) السيدان : احرت س دوف ، وهرم س سدس ، و ياهم من قدان ، و سحال شده المعتول على قوة واحده ، و باه ما ما و سام بال دو سام و باه ما و حدم حيما المعتول على قوة واحده ، و باه ما ي على على على حال في شدة الأمر وسمو ته ،

<sup>(</sup>۳) مددیم ؛ امراً فاکت تام مدد و دساه ساحیاعه می مدد و دمسو سمود فی عطرها بودخلوا حرب فقتو حمد دد سر ساما ای شاؤه ، و ددن ، ساف (۱) مصراً می بادر آمل دهم ما و داد سسا

## السخى العبداء(1)

كان المهاجر من عبد الله والى اليمامة ذات يوم جالساً فى حاشيته . وكل من له قضية يبغى الفصل فيها ، أو طَلِبَة يروم قضاءها ، أو ظلم وأراد النصقة والعدل ، دخل على الأمير فاثراً بين يديه خبيثة نفسه ، ودخيلة أمره . والمهاجر ابن عبد الله ينصت ويفكر ، ويستشير ذوى الرأى من جلسائه ويصدر أمره ولما انقصى عليه بعض الوقت وهو يوزع العدل على الرعية ، ويغيث المكروب ، وينصف المظلوم ، ويعين المحتاج ، أحضر بين يديه أعرابي جلف ، خفيف اللحية ، أشعث الشعر ، فى وجهه ندوب مراح قديمة ، قصير الثياب ، نحيف البدن ، مفتول العود ، يحيط به رجال الشرطة فى حرص وعناية كأنهم يخشون إفلاته ، أو كأنه شى مثين أحرزوه بعد جهد وعناء وما كان لهم أن يفرطوا فيه . ولما مثلوا بين يدى الأمير قال أحده :

- هذا يامولاى سُحَيم الأزدى ، الذى روع الآمنين ، وقطع الطريق وعاث فى البلاد فساداً ، وقتل وسرق ، والذى طالما طاردناه وتمنينا القبض عليه وقد أمكنا الله منه بعد طراد عنيف ، وقد ألح عليه السَّفبُ وقلة ما بالبيداء من خير ، لشدة الجدب هذا ألعام ، فورد هذه المدينة علّه يحدبها ما يقيم أودَه و بسك ذَمه ، يمشى على حذر خائفاً يترقب ، وقد راب أمرَه أحد رجالى فرسل إلى من أبنى خبره دون أن يضع عنه بصره ، وما أن رأيته حتى فرسل إلى من أبنى خبره دون أن يضع عنه بصره ، وما أن رأيته حتى

<sup>﴿ ﴾</sup> سرن لأشار لابن تنيية ج ١ س ١٨٧ وقصص العرب ج ٢ س ١٩٠ .

عوفته ، وقد لمحنى فقر كأن به مساً من الشيطان ، أوأنه قد رأى شبح الموت . ولكننا طاردناه حتى أمعن فى الصحراء فلم نقلع عنه إلا وهو مغاول اليدين يرسف فى القيود .

فقال الأمير: أحقاً مايقول الشرطى ياسحيم ؟ .

- هو بعض الحق يامولاى .

أو عندك شيء آخر ؟

- إنى لا أزهى بالسلب والقتل. ولكن مضى على حين من لدهر ، وأذ أقتحم الصعاب، وأرد المكره في سبيل الرزق، وقد أخذت للأمر عدته فكن لى بعير لا يُشبق ، وخيل لا تُلتَّق . و إذا خرجت في غزة أو غارة لا تُرجع خائبا ، وعندى جنان كالجبل الأشم لا تزلزله لحو دت وتروّعه المكو دث ويد صناع مدهرة في اقتال بشتى فنوه و دُو ته

ولم أكن أتورع عن قتل من يعترض سبيلي و يزحمي في طريق ، أو من يروم بي سوءاً ، ويبغى إحباط مسعلى ، وإفساد تدبيرى ، وكال ذبك كمفة وطيشاً أعترف بهما بين يدى الأمير ، لاعن خوف من عقب أو طبع في خو ، فإنى عنى يقين من عفر خريرة وكار الإثم ، ولكنه حقيقه ، وعد أحده عن نفسى منذ زمن ألا أقول مَيْناً .

ے اُو لیکن بت فی فویت برنے ہوت یہ یغیبات بان قدر آباد دبین کا میں وسلب عباد اللہ ، وم یہ بات باری حرار اللہ بات میں کا میں کے سب فہلاج تے بید لعطیک من بہت مال ربدار بت اُم یہ 1 بہت یاں دبات مسیم

. والآن أخيرني ياسعيم عن بعض عبائبك قبل أن نفصل في أمرك وندعك لحسكم الله 
أيها الأمير - لا زلت مؤيداً - إنى والله لا أخشى الموت وقد اقتحمت عليه عرينه مرات ومرات ، وتمثلته في كل خُطوة في غارة ، وكل ثنية في طريق ،
وكيف لي أن أهابه اليوم وقد بلغت من العمر ما بلغت : و إنى أقول غير معتذر عن نفسى: إن مادفعني إلى مافعلت هو غرور الشباب ، وجرأة الجنان ، وسوء الصحبة ، وتصريف القضاء . ولقد كنت موقنا أن هذا اليوم آت لا ريب فيه إن عاجلا و إن آجلا ، و إن نجوت في الدنيا فلن أسلم في الآخرة .

أما عن عجائبي فكثيرة، ومن أعجها أنى خرجت فى يوم قائظ يتوهيج لهباً وقد التمست شيئا أطعمه فلم أجد، وخلفت ورائي صبية يتضاغون من الجوع وآليت ألا أرجع حتى أغنيهم عامهم هذا لحماً وليناً . ومضيت فى طريق لا أجد ألا رمالا سافية، وصخوراً عاتية ، ويباباً قفراً خلا من الزرع والضرع . ولما اشتد بى الجوع حتى كدت أهلك وارتدعن عزى ، شاهدت ضباً يُطِلُ برأسه من جُحر ، فأنخت راحلتى ، وقلت لنفسى سأتباغ به حتى يأتى القرج . ثم مددت يدى إلى جُحره ولما صار فى يدى عافته نفسى على مابى من جوع ، فعلقته على يدى إلى جُحره ولما صار فى يدى عافته نفسى على مابى من جوع ، فعلقته على وأما لا أكاد أثماسك إعياء وسفباً ، ثم مردت على خباء واسع عليه وأما لا أكاد أثماسك إلى عجوز شمطاء . فقلت لنفسى أخلق بهذا الخباء مظهر الثراء والرخاء وليس به إلا عجوز شمطاء . فقلت لنفسى أخلق بهذا الخباء مظهر الثراء والرخاء وليس به إلا عجوز شمطاء . فقلت لنفسى أخلق بهذا الخباء أن يكون به رائحة من غنم أو إبل ، ودنوت من الخباء ، فييت الصجوز ،

١ ، ١٠ أر - يما حيماً ، فهل لك أن تنزل على الرحب والسعة ،

وتسامِر ويداً الليلة فإنه سيأتى عما قليل بالإبل » .

فقلت: « لقد كدت أطلب ذلك من شدة ما بى من الإعياء والجوع لولا أنك تكومت فسبقت إلى الفضل ، لا زال رزُقك موفوراً ، وخير ال مشكوراً ».

وانتحیت ناحیة وأرحت بعیری والشمس علی وَشُك المنیب ، وقد بدا علی وجهها الصفرة والشحوب كأنها جَزعة من فرای هذه الأرض ببر د، وهو ، عجهد و عیمة من عناه یومها ، وطول سفرها ، وأخذ أدیم الأرض ببر د، وهو ، الصحراء یرق و یلطف . وما أن توارت الشمس بالحجب ، ونشرت فی الأفق ثوبه الأرجوانی تلوح به لهذه الدنیا مودعة قبل أن تدخل فی سجوف المهتمة حتی طلعت علینا مائة من الإبل الضخمة وفیها شیخ عظیم البطن کبیر الم مة ضخم الجثة كثیر اللحم ، والشحم ، ومعه عبد سود عمری ، عمیف منفر ، شعنم لوجه ، عبیظ الشفتین مكتمز بدن .

هما رآنی الشیخ رحب ی ترحیب جو د ندی یهش به نمیف و پسر ، بمقدمه ، ثم قام إلی ناقة فاحتمها ، و ناوانی الإفاه فشر بت م یشرب برجل ، وهو ینظر إلی بعین فاحصة فآخد ما تمقی فضرب به حمهته ، ومن ثم قام إلی تسعة أینق فاحتلبهن جمیعاً ثم شرب کل بهامهن ، و "ما صعد فیه بسری و تعجب لیطمته وعظم شهیته ، ونقد نشته و شا سیفه بر "و "ل حواله لا فر ر به وسا شی بدا كأنه ای یتنول شیئاً ، و عسری و هر یستمر م قد :

– و لآن سنطهی صدمها.

فَقَلْتُ لَلْفُسِي : ﴿ لَيْسِ هِمْ إِلَّا وَحَدُّ إِنَّهِي عَنْ رَاءَ يَرْ مَ أَعِدَ هُمْ أَيْسِ

كله يجد في أمعائه متسعا ، لطعام ، ولكن راعبي وايم الله أنه عمد إلى حواد ("كمنيذ فذبحه وطبخه ودعاني للطعام معه ، فأكلت ما يأكل الرجل ، وتركته ينهش اللحم نهشاً ويلتي العظام بيضا ، حتى أتى عليه كله لم يفكر في عجوز أو عبد ، وأنا أزداد منه عجباً وأقول : أخلق بذى البطنة أن بكون خواراً ضعيفاً قليل الهمة . وهذا لعمرى ما أبغيه في ليلتي تلك . و بعد أن فرغ من طعامه لم يسد لديه مثيل للسمر أو الحديث ولكه وأفل وتراخي وأخذ الكرى بداعب أجفامه ، فمثا كومة من الرمل وتوسدها ، وراح يغط غطيط المبكر شدً عقاله .

أخذت أتأمل هذا الجسم الطويل الممتد، وهذه المعدة التي تعاو وتعخفض مع النفس وقد تكورت و برزت، وهذا الإهاب الحشن، واليد الجاسية، والقدم العليطة، والرأس الضح، والجئة المتفخة، وقلت بعد أن بيقنت أن النوم قد حره إلى بثره العميقة وتمكن منه كل التمكن: هذه والله لغيمة، وأثني لهدا البطن أن ينته لمن يسطو على إبله و يطردها. ثم قمت إلى فحل إلى فطمته (٢) ثم قربته إلى بعيرى، والتفت فوجدت العبد قد لحق بسيده في مهامه الموم، فزادني ذلك إقداما، وصحت بالمعمل فاتبعني، واتبعته الإبل فصارت خلى كأمها حبل ممدود، وأخذت أحدو وأغيى وأجد السير، وبعيرى كاد خلى كأمها حبل ممدود، وأخذت أحدو وأغي وأجد السير، وبعيرى كاد يطير سرعة، ومع هد لم آله ضربا باليد، وركلابالرحل وكمت أقصل مين فينها مسيرة ليلة للمسرع، فلغتها في مطلع الفحر بعد أن بلغ مي احد كل مده.

۱) خور: وله ااباقه.

١) وصوت في اعظام وهو ما يوضع في أنفه ليداد مه .

ت شه حي في ايلريق .

أخذ الليل يلم أطراقه الشّخم في عطة وذّع ، وجعافلُ النهار والور ترخف مسرعة وتنشر ألويتها في الخافِقين ، فبصرت الثّنية ، فخق قلى فرحاً وقلت : نحونا بالإبل ، ولكن راعى حين نطرت إليها ثابية أن عليها سواداً لم أسيه بادىء الأمر ، ولم أعرف كنهه وأخذت أحدت بفسى وأقول : ترى ما هذا ؟ أقاطع طريق مثلى يريد أن يعصيى ما حشمت في سبيه الصعاب وسهر الليل ووعناء السفر وعناءه ؟ ، فما دوت منه إد أما بالسبح قاعداً وقوسه في حجره ، فارتعت ورب الكمبة ، وقت : ما هذا إلا شيط مارد ، كيت استطاع أن يسبقى إلى هذه الثبية وأما ركب وهو راحل ، وقد قصيت ، يس أحدو الإبل وأغذ السير غدا وأحثها على السفر حتاً شديد ، وقد قصيت ، يس يعط عطيطاً منكراً ، وعنه ممتنة تكاد تنعج خَدَة ، وقد قدى ومه تمياً يعط عطيطاً منكراً ، وعنه ممتنة تكاد تنعج خَدة . وقد قدى ومه تمياً يعط عطيطاً منكراً ، وعنه ممتنة تكاد تنعج خَدة . وقد قدى ومه تمياً يعمل كرى الم في الودى و به معيد

وقعت بالابرعی بعد منه ، و عدات تس سرق فی هر به قی بعدیت ووحدته لم محرك ساكساً باس فی مكه قاعد كراً . بنصر ، ر " نمی بنفسی بین یدیه ، واستسلم به صوعیة ، وب راکی لم عمی و تد بد لاهیم والتفكیر علی محیای قال وهو بعد فی حسته :

- أصيف ا

قت : عه ا

 على بينة من أمره . وحملقت فيه متحدياً كأنى أشعره بثبات الجنسان وعظم المنّة . فقال :

- أتسحو نفسك عن هذه الإبل ؟

قلت: لا. (وقد فهمت مغزى سؤاله وما فيه من تهمكم لاذع ، ولكننى تماسكت وتجلدت).

فأخرج من كنائته سهما كأن نصله لسان كلب ، ثم قال :

- ترى هذا الضب الذي علقته على قَتَبك !

قات : أجل .

قال : أبصر بين أذنيه .

ثم رماه فصدع عظمه عن دماغه . ونظر إلى ثم قال :

- ما تقول ؟

قلت : (وأَمَا واللهُ أَنْهُيبِهِ وأَخَافَ شره ) : أَمَا عَلَى رأْبِي الأُولُ !

قال: أنظر هذا السهم الثاني في فقرة ظهره الوسطى .

ثم رمى به دون عناية وكأنه يلهو ، فجاء فى الفقرة الوسطى كأنما قدره بيده ثم وضعه بأصبعه ، ثم قال :

- أرأيت ؟

قلت: إنى أريد أن أتثبت .

و"، فى هذا أحاول أن استنفد أسهمه وأعلم مبلغ مهارته التى لا أرتاب في ، رسد زدد إعظامى له ، وخوفى منه ، ولولا الحياء وبقية من رجواة وسجود لأنتين ، . . نحت قدميه ، لأنى مهما أوتيت من قوة لن أصل إلى «در بعه وتفوقه الجسمي ، وأ يده وجلده . فقال :

- انظر هذا السهم الثالث في أصل ذنبه ، والرابع والله في بطنك . ثم رمله ولم يخطىء موضعه ، وكأنما أزال هذا السهم كل ما في نفسى من رببة وأدركت أنى قد وقعت من هذا الشيخ على داهية خبير من شياطين الصحراء ، الذين تمرسوا بها وعركوا الحوادث وعركتهم فا از دادوا إلا جرأة عصلاية فقلت :

هل أنزل آمناً ?

قال : نعم .

فتعجبت من سماحته وعفوه على ، وقد خُنت عَهده بعد أن تحرمت بذه مه وأكلت من طعامه ولم أرع حق الضيافة . وقد أر بى من كفيته وسرء، عدوه وشدة أيده ومهارة يده ما أثبت تفوقه على ، وأن في مكنته أن يرديني قتيلا بواحدة من هذه لأمهم بعينة قبل أن أدنو منه وأعرف عي نمخص هو ه ولكنه أبى إلا أن يكون سمحاكرياً .

ومزلت ودفعت إليه خُطم الفحل وقت :

- هذه إلىك لم يذهب منها وبرة .

و ً لا اً مصر متی برمینی مسمه یاتندر قلبی ، دما تمحیت و ب ن

- أقبل !

فأقبات والله خوفاً من شرد (فأمع في حيايه

أتهيبه وقد جم ريتي ، وتصبب العرق من جبيني ، وعلا وجهى الخزي والخيبة ، وكنت منه كما يكون الولد الصغير المذنب أمام والده الوقور ، فقال :

- أي هذا ! ما تظن أني فاعل بك ؟

فقلت لا أدرى ، ولكنك تقدر أن تفعل الكثير ، لولا أنك أمَّنت بزولى . قال : ما أحسبك جشمت الليلة ما جشمت إلا من حاحة .

قلت : أجل .

قال: - لو انتظرت حتى الصباح، وأشرت إلى بحاجتك، ولم تحفر ذمتى وتنسلل فى سُدفة الليل بإيلى كما يفعل اللصوص الهيانون، لأعطيتك وزقاً وهيراً ولسكن أبى عليك ضعف همنك إلا أن نفعل ما فعلت، وليس لك عندى بعد كل هذا إلا بعيرين، فاقرمهما وامص لطيتك، وإياك أن بعود لمثلها.

كان هذا أعجب من عفوه السابق وحقنه لدمى ، وكان أبعد مماكنت أقدِّر ، فوجمت وأطرقت إطراقة الخزى ، وقد أكبرته حداً ، وأدركت أن له قباً كبراً رحياً ، ومفساً طيمة سخية . ولم أشا أن أتركه دون أن أطلعه على حقيقة أمره عمدى . فقلت : أم والله حتى أخبرك عن نفسك قليلا !

ثم قنت : والله م رأیت أعرابیاً قط أشد ضرساً ، ولا أعدی رجالا ، به از رمی یداً ، ولا اُکرم عواً ، ولا أسحی نفساً منك .

عمدت یی مقسین من آسمن وقه نقر شهما ، ومضیت فی طریتی دون أن ساست ن شاسسا حس ضیف وأدرأه ، وکان أشحع مضیف وأسحا

### عنرة الفوارس(١)

في يوم قائظ شديد الحر ، يذوب منه أديم الأرض ، ويتوهّج لهواء ، وتضطرم البيداء ، وقد سكت الريح ، واربد الجو ، وظنّت الشمس تصب على الأرض شواظها الملتهب في غير ما رحمة ، جلس رجل طويل القمه ، عظيم الهامة ، ضحم القسمات ، غليظ الشفتين ، صب العود ، مفتول المصلات أسود الوحه كأنه زبيبة ، في عنوس و إضر ق ، وقد رفع عصاه و أنى عنيم رد مده وقبع تحت هذا الفل الصئيل يستتر من أبواب حهنم المفتحة ، وحراً البيد ، ينفح وجه ، وأمامه إبل عديدة ترعى الحسك ، والسّعد ن ، عصه قائم و حصه بارك ، وهو في شعل عنه سفسه .

و سد هو یه بی من شدة عیظ ما یعنی ، ولا یستصبع اامک کشمن در الله در ساته دئر بریج لإس الی معاطب و لأن سیده ، وامراته سیاه یا در علیا دب ، اد جاده فتی أسود الوحه ، یشد، قوة و آید و ، درد ، خصات :

<sup>(</sup>۱) هـ م سورة امترة الموارس كا استطعت أن "ستحصها من سكس ابرا سقه و والأدبية الموثوق الله . وهي عبر السورة المام فيا كا وردت .. قده مداره الشهرة والجم 519 م. 519 م. 19 م. 19

- هأنتذا يا عنترة ! أما آن لك أن تربح إبلك من هذا الأوار المشتعل.
- إلك تعلم يا أخى حَنْبل أن شداداً وامرأته سمية ، لايقصدان إلا تعذيبي وامتهانى ، ولو رحت إليهما الآن بالإبل لأوسعنى شداد ضر با بالعصا ، وسلفتنى . سُمَية شيّا وقذفاً ، ولحَرْ البيد هذا أهون على عما ألاق منهما .

وما بالك مشغولاً مهموم البال ؟ هل ثمة ما يثير شجنك غير ما تلاقيه من شداد وُسمية ؟

- ليس هذا بالأمر الهَيِّن ، ولست أدرى متى يرعوى شداد فلا يعاملنى معاملة العبد ، ومتى يلحقنى بنسبه ، فلا أطأطى ً الرأس أمام بنى قومى ، وهم دونى شجاعة ، و بأساً ، و إصابة رَمِيَّة .
- صبراً ياعنترة ، وسيعلم قومك عما قريب مكانتك ، ويرون أنفسهم في أمس الحاجة إليك ، وإلى حُسلمك البتار ، وسهمك الصائب ، وساعدك المفتول ، وضر بتك الشديدة . ولقد أفدت لعمرى من وحدتك هذه فصرت أصوب الناس سهماً ، وأقواهم ساعداً ، لتمرسك بالرماية وأعمال الفروسية .
- والله لقد عيل صبرى ، و إن فى قلبى سِراً رهيباً أخشى أن أنوح به لأحد، وهو الذى يقض مضجعى ، و يطير الكرى من جفنى ، و يعتصر قلبى عماً وكداً .
- ويك ياعنترة إ وما سرك هذا ؟ مُح إلى به ، ولك عهدى بألا ديه . ولك عهدى بألا ديه . ولك عهدى بألا ديه . وأن تعلم أنك أمل إخوتك المرجو ، وأنهم إن اعترفوا بك وألحقوك في مدين سيد في لاعترف بد ، وإل لم حكن أشقاءك . بح لى بسرت المرت بي المرت عدا عن عدك شددك ، أو يحد لك في أمرك هدا مخرسة

إنى عاشق يا حَنبل ، ولست أعرف لى حيلة أو وسيلة فى الوصول إلى قلب من أحبها ، و إنى لأراها ، وأنا على ما فيه من امتهان ومذلة ، لا حَمَّ لى إلا رعى الإبل لشداد وسُمّية ، أعلى من السماكين مّنالا .

- و یك یا عنترة ۱ إن هذا الأمر جلل ، و إنك نتعرف هو ان منز ندك فی قومك ، و إنك نتعرف هو ان منز ندك فی قومك ، و إنی أعرفك ر اجح العقل ، حصیف الفکر کریم المغس ، و ما کست أظن أمك تحمل أمرك ، و تطمح فی أن تعشق ، ولكن خبری من التی بیمت عنترة ، و ملكت علیه کبّه ، وأرقت حفیه ؟

- خاك هو السريا حنبل ؟
- یا ابن أمی لقد أخبرتك أنی حریص عیك ، مؤمر فیك ، و.ذ لم تبح بسرك لی فن عده یزتمن عیه :
- سید ردید. فی فزندی حتی أقدم بین یدی محبوبتی من ،هر لاعم ر وکریم خصال ما یمجب عنها سواد لوی ، وضعة شاتی ، وحیدان بادی حدا عمب ، ویعرف الدس من أمرها و مری ما أنا حریص عی رخف أد بیوم .
  - أخبرني ماسمها لعلى أعيلك في أمرك ، ولا تخش رأس .
    - إم عبلة ست معاوية .

صداً ، وشدادٌ يمسن في إيذائك وتحقيرك ، وشمية لا تنفك عن شتمك وتعييرك . لقد أوقعك فؤادك في مأزق حرج يا عنترة ، وكنت أظن أن الأمر أهون من هذا ؛ فهل إلى العدول عن هذا الحب الذي لا جدوى منه ، ولا خير فيه من سبيل ؟

- والله يا ابن أمى ، لقد غالبته مراراً فغلبنى ، وطردته فاستعصى على ، ولقد فكرت فى أمرى هذا طويلا ، ولا سبيل إلى عبلة إلا أن أرتفع بسؤددى وعظم فعالى إلى مرتبة السيادة والشرف ، وإن أيام عبس لكثيرة ، وسيعرف القوم من عنترة حين يُحْزِبُهُمُ الضر، ويغشاهم اليأس ، ويتأسون الساعد القوى ، والفتى الأبى ، والعقل الذكى ، واللسان الصارم ، والحسام القاطع فلا يحدونه إلا لدى عنترة ، فصبراً صبراً ، وإياك أن تنم على ، أو تشى بى ، فتفسد من الأمر ما درت ، وتنقض على ما قدرت وأحكمت .

- لك على عهدُ الله يا عنترة أن أحفظ سرك في مكنون فؤادى ، حتى تنال أمنينك ، وتحقق طلبتك ، وإن كت في يأس من أمرك ، ولا أجد له مُنفَرَجا ، والآن أتركك للتفكير في عبلة ، وعسى أن يأتى الله بالفرج أو أمر من عنده .

وقضى عنترة يومه هذا فى تفكير و دبير ، وليس له من أمل إلا فى ساعده القوى ، وفق اده الأبى ، وحلاله الكريمة ، وما أن أتى المساء حتى ساف إبله إلى معضن شداد ، وما رأته سمبة دادته :

<sup>- -</sup> حالت الإمل يا عمترة ؟

<sup>-</sup> يسم آ. وسأحلم لآن فعاوليني الأوعية .

<sup>-</sup> و ع - - الله جمر مكن الأرعية . فما زدت على أن جعلتنى

لك خادماً ، يا ابن زبيبة ، يا مشقوق المشغرين ، يا راعى الإبل ، تالله لأخبرن شداداً بأمرك ، وإن لم يؤدبك فلن أقيم معه في بيت يأو يك .

وجاء شداد وهي تنهال على عنترة سباً ، وتبرق وتوعد ، وتتهدد وتتوعد ، وما أن رأته حتى هَوَّلت له في عصيان عنترة لأو امرها ، وأنه أبي أن يعاب الإبل ، فتناول شداد عصاً غليظة ، وأخذ يضرب عنترة بكل ما أوتى من قوة ، وهو مستسلم لضربه ولما أمعن في إيذائه وهو صابر لا يتسكر أو يتأوه ، ارتمت سمية على عنترة تحميه من ضربات شداد ، وتشفعت له ، وأنقذته من من بديه وهي تبكي لما أصابه فانفلت وهو يقول :

أمن سمية دمع العين مذروف وأن ذا فيك قبل اليوم معروف معلم العلى العلى العصاقبلي كرم صن العمل العمل العلى العمل العلى العمل العمل العلى العمل العم

ومصی عدرد کست ریگ یدرت که مه مهد ، وحسّه ندی یه می فید مید مید مورد کشید به می ید در از ، ویشر بود خر ، ویسمعون الحد ، می مرکز به می بدند به سسه باحدس ، عربه ، و آی به آل یفعل مش می یفتول ، وهو لایم که من خطام الدید نقیر که ایر قطمیر که و هم به یند مربون ، و به یعتقرون ، در عید کرد ، مصی در عید ، وهو یان احتمل سمیه و شد د مرانه گرد ، وهی مرانه اید ، در شرمته وموینه ،

و بعد أيام ِ قضاه عنفرة في غير وقيم ، يعدو ، لأ ن م ر " ، ويروح بر. ليلاً ، لا يكلم أحداً ، ولا يحيى سمية ، ولا يطن مها طه م ، سمع ل تومه يستمدون للفارة على طبىء أخذاً شأر قديم ، فأخذ يَشْحَذُ سيفه ، ويَريس سهامه ويُعِد رمحه ، وقال : قد جاءتك الفرصة يا عمترة وسيبلو القوم بلاءك ، ويعرفون مضاًءك .

وما هي إلا ساعة حتى تداعي القوم ، وحرجوا وحرج شداد ودعا عمترة ليكون بحابه وقت الغارة ، وفرح عمترة حين دعاه شداد ورك القوم ، وتسابقوا نحو العدو"، وصادفوا منه غرة ، وكات المعركه عظيمة ألى فيها عمترة بلاء عظيماً ، فلم يقف في سبيله فارس إلا حمدله بضر بة واحدة ، وإدا فر منه فوق إليه سهما مريشا محكماً فأصماه فحر صريعاً يتشحط في دمه ، وانتهت المعركة سريعاً بعد أن غم بنو عبس مغانم كثيرة .

ولما وصلوا إلى ديارهم أرادوا أن يقتسموا ما غسوه ، وأراد عنترة أن يأحذ سيبه كأحدهم ، وهو من خبروا وعايبوا نحدة ، وقوة وفنوة ، ولكن القوم ردوا عليه في صَلَف بالغ ، وعُبجهية وغطرسة : ليس لك مثل نصيب أحدا ، لأنك عبد ، فارض بالنصف إن شئت . فار الدم في وحه عبترة ، وطلاه العصب واعترلم ، ورفض أن يأحذ من العبيمة فنيلا ، وتصاحك القوم حين تركهم عبترة محقاً مغيطاً ، وقال عرو ان عمه وعبترة يسمع قالته : تبا لهذا العبد! ، وتعففه الذي يعرف صقة أمره ، وهو ان شأنه ، ولا يرعوى عن أنفه الكادبه ، وتعففه الذي يعرف صقة أمره ، وهو ان شأنه ، ولا يرعوى عن أنفه الكادبه ، وتعففه لمصطع ، نظروا إليه كيف يمسى حر بان كسيعاً ، ومهموماً أسيفاً ، نقطع نفسه لمصطع ، نظروا إليه كيف يمسى حر بان كسيعاً ، ومهموماً أسيفاً ، نقطع نفسه حسر ب عي العبيمة التي صدف عها ، ونظر القيم إلى عبترة وهو منصرف عها ، ونظر القيم إلى عبترة وهو منصرف عبد ب عن العبيمة التي صدف عبها ، ونظر القيم إلى عبترة وهو منصرف عبد ب عن العبيمة التي صدف عبها ، ونظر القيم إلى عبترة وهو منصرف

ت - سي مدة تدصع حقاً ، لا أسعاً على عسمه واثلة ، ولكن أسى

على كرامة ممتهمة ، و كران وقح للجميل ، وضر أليّة طموح لا بحد من يقدرها قدرها ، بيد أن الياس لم يسملك أرمة فؤاده ، وراح يمنى نفسه ، بن قومه عما قريب سيستمحدول به وهم فى أمس الحاحة إلى سحر بيانه ، وحرأة حمانه ، وحرا سيانه ، وأنه سيرعمهم صاغرين على الاحتراف به قبل أن يتقذه من محالب الموت أو العار أو الهزيمة .

والصرف عبترة إلى إله يرعاه في الصحراء ، غير محاط القومه ، أو آحد فيها يأحذون فيه من لهو ومتمة ، عاكماً على عسه في وحدد تمة ، وصحت مُصْبق كُنه مُمعد يبحث في محراب الطبيعة ، أو أسلا حريح يسترد عافيته ، ويستعر التتام حرحه ، ولم يكن يغشاه ، و يقطع علمه وحدمه إلا أحوه حسل ، يأف له بالطمام كل يوم ، و يحادثه مي شئون قومه و يسيه و يعريه و يُسَيّه ، و مصرته الحد بالله يال إلى عمر محم ، ي ما ما يسمس سل و سحه سكبورة ، و يحف مس على حمه نصر عدم ما سروحه من على حمه نام مرحة ، و يحف مس

وله يص لرمن لعلارة فال لمي طبيء اكالو يقيمون على وأثر مساهم عليمه العنسيدان ، وقد أحدو للمثر أهلمه وأعدو له علام ، ومسارو في سحافلًا عليمة .

مکل مجزب کسٹ سمو سی ٹوٹ سیار رہی ا وصدے کالیسٹ سے اشکوالد سے سعدہ ان ہے ہے۔ ان

<sup>(</sup>۱) الأوصال: كمعاصل و عندم عصم، جم وصر هو، و و راس طويل الديل وأصلها رفل

<sup>(</sup>٧) شبه الخيل الصامرة دلديام ، مده مت: مده - د ٠ - ١٠

وأغاروا على بنى عبس ذات صباح والقوم بعد نيام ، فأخذوه على غرة وأمعنوا فيهم قتلا قبل أن يفيقوا من هول المفاجأة ، واستاقوا نعمهم وإبلهم . وأسرعوا عائدين إلى دياره ، واجتمع شباب عبس ورجالها ، وفرسانها ، وصريخ النساء يصم الآذان ، ويستحث القوم على استنقاذ أموالهم ، والأخذ بثاره ، ودماء أبنائهم ، وتهيأ الفرسان للحاق بالعدو ومطاردته ، وركب عنترة فيمن وكب ملبياً دعوة شداد والده ، ولكنه أبرم في نفسه أمراً ، وعزم عزماً ألا يستميت في القنال ، ويستنقذ الأموال إلا إذا اعترف به شداد وحطم عنه عنه العبودية .

وسَرَعان ما لحق بنو عبس بالغزاة الموقرين بالغنائم ، والسائرين بسرعة الإبل ، والتفت لهم بنو طبيء يدفعونهم عن أسلابهم ، والتحم الفريقان ، وعنترة لا يقاتل إلا مدافعاً ، وكادت الهزيمة تَحِيق بالعبسيين ، ورأى شداد من عنترة نكوصاً عن القتال ، وحذراً في المدافعة ، وأنه لا يصول و يجول كعادته فصاح به :

- -كُرُّ ياعنترة !
- العبد لا يحسن السكر ، و إنما يحسن الحلاب والصّر.
  - كريا عنترة ١ ، كُرَّ وأت حر:

وهنا امتلأت نفس عنترة زهواً ، وعاد إليها نشاطه المفقود ، وأملها الضائع ، وومض أمام عينيه بريق المستقبل الباسم ، وتمثلت له عبلةً بشبامها الريان ، وجملها الفتان ، وكأنه تنديه أن يفسل عن قومه العار والشنار ، وتأري نفيل عن قومه العار والشنار ، وتأري نفيل عن قومه العار والشنار ، وتأري ناميت في أسن ودعة . فتجمعت كل هذه الآمال في

نفسه واضطرمت في حنايا صدره ، فأرغى وأزبد ، ورأى أن كل حياته معقودة في ظُبّة حسامه وسنان رمحه ، فكر نحو العدو كرة الأسد الرئبال يحمى عرينه ، وخاض غمار المعمعة أشد بنى قومه بأسا ، وأفظعهم بطشا ، فتحاماه الفرسان ، وتجافوا عن طريقه ، وهو يمعن فيهم قتلا كأنه البركان الثر ، أو القضاء النازل ، لا يصيب إلا أسمى ، ولا يضرب إلا تسرع ، يعمد إلى الكمى المدجج بالسلاح ، الذي كرم الأبطال نزاله فيرديه ، وإلى الفتى الجلد الصبور على القتال فيصميه وهو يقول :

ومدجّج كرة الكرة نزله لائمن هربّ ولا مُستَسْمِ عادت يداى له بعاجل طعنة بمثقف صَدُور الكُعوب مَقُومُ فَشَكَكَت والرمح الأمم ثيابه ليس الكريم على "قد معر"م فتركته جزر السبع أنشك مدين ما ين الما ويتفقم

ووقف بنو عبس ينظرون إلى العدو الهارب ، بقلوب قرحة راضية ، والتفوا حول عنترة يثنون على شجاعته و بأسه ، ويهنئون شداداً ببلاء عنترة فهو حامى الذّمار ، والمدافع عن العشيرة ، وصمت شداد هنيهة وتمثّل له عنترة في المحركة ، وكيف دافع عن قومه ، ورأى أن عنترة فخر القبيلة ، ودر وهما ، وسيد فتيانها بأساً وتحدة ، وأنه لاغاء لها عنه ، ولا عزّلها إلا به ، وهى كثيرة المُداة ، عرضة فى كل آونة للنُزاة ، وأن الاعتراف به يزيد كليهما فخراً وشرفاً ، فرفع رأسه ، وقال أشهدكم يا بنى عبس أن عنترة هو ابنى ، وأنه منذ اليوم حرث ، وأنه ابن شداد بن عرو بن تواد ، وأقبل على عنترة يقبله ، وتزاحم الفتيان على عنترة يقبلونه ويهنئونه إلا ابن عه عراً ، فقد أنف من أن يعترف به أو يثنى عنترة يقبلونه ويهنئونه إلا ابن عه عراً ، فقد أنف من أن يعترف به أو يثنى عليه ، وأكل الحسد شراسيف قابه ، فأشاح بوجهه عنه ، حتى لا يرى الفخر والشرف والسؤدد يتوج مها عنترة جميعاً .

وأحرز عنترة بهذا أول انتصار له فى الشرف ، وخطا أول خطوة فى طريق حبّه المكتوم ، ولكن عمراً ، آه من عمرو أخى عبلة ، لماذا ينفس عليه حريته وشحاعته ؟ . ولماذا لا يصافيه كا صافاه شباب عبس ؟ إنه كما رآه أعرض عنه ، ولكنه لم يعد يؤذيه كسابق عهده ببذى و كلامه ، وجارح سبّه ، فقد اكتسب عنترة هيبة فى الفوس ، ورفعة فى العيون . ما أحوجه إلى مصافاة عمرو ، ايعبد نه طريق عبلة ، وهى بُنية روحه ، وأمل فؤاده ، وزهرة حياته ، ولحن كيف السبيل إليه ، وهو وَعْرُ الخلق ، شديد الصلف ، تيّاه حياته ، ولحن كيف السبيل إليه ، وهو وَعْرُ الخلق ، شديد الصلف ، تيّاه على السبيل إليه ، وهو وَعْرُ الخلق ، شديد الصلف ، تيّاه على السبيل إليه ، وهو وَعْرُ الخلق ، شديد الصلف ، تيّاه السبيل إليه ، وهو وَعْرُ الخلق ، شديد الصلف ، تيّاه السبيل إليه ، وهو وَعْرُ الخلق ، شديد الصلف ، تيّاه السبيل إليه ، وهو وَعْرُ الخلق ، شديد الصلف ، تيّاه السبيل إليه ، وهو وَعْرُ الخلق ، شديد الصلف ، تيّاه السبيل إليه ، وهو وَعْرُ الخلق ، شديد الصلف ، تيّاه السبيل إليه ، وهو وَعْرُ الخلق ، شديد الصلف ، تيّاه السبيل إليه ، وهو وَعْرُ الخلق ، شديد الصلف ، تيّاه السبيل إليه ، وهو وَعْرُ الخلق ، شديد الصلف ، تيّاه السبيل إليه ، وهو وَعْرُ الخلق ، شديد الصلف ، تيّاه السبيل إليه ، وهو وَعْرُ الخلق ، شديد الصلف ، تيّاه السبيل إليه ، وهو وَعْرُ الخلق ، شديد الصلف ، تيّاه السبيل إليه ، وهو وَعْرُ الخليب المناه المناه

ويم يكن عمرو وحده هر الذي بحسد عمترة على ما أصاب من مكانَّةً ،

جل قبل كثير من أشراف عبس مكانة عنترة على مضض لحاجتهم إليه ، وكانت نظراتهم إليه مزيجاً من الحسد ، والازدراء لسواد لونه ، وعدم خلوص نسبه ، ولكنه كان يقابل كل ذلك منهم بسعة صدر ، وحلم وأناة ، ولم يزده انتصاره إلا تواضعاً لهم ، وحُنواً عليهم .

وكان في كل مرة يلتم قومه في معركة يزدادون به إعجاباً، وله إجلالا ؟ لأنه كان دائماً الفارس المُتجلّى ، والبطل الصنديد، وأنه عماد القوم الذي يلتفون حوله فيحرز لهم النصر ، أو يدفع عمهم الفارة الشعواء، وإذا انقضت المعركة ترقّع عن الغنيمة، وتركها لهم ، كأبما كانت الفروسية والبلاء في القتال مقصده وهدفه ، وكان قومه يتعجبون من أمره ، وقسوته على نفسه ، فلا يلهو كما يلهو الفتيان ، ولا ينظر إلى النساء نظرة فاحشة ، وإن بدت جارته غض طرفه عفة منه ، وكرم خُلُق .

وفى كل يوم يكسب عنترة قوباً جديدة تلتف حوله ، وتعجب به ، وعلى الرغم من سواد لونه ، وعدم خلوص نسبه ، فقد اشتهته كئيرات من فتيات الأشراف ، وإذا مَر بهن تهامَسْن ، وتفامزن ، ونظرن إليه نظرة إعجاب، وقد لا تملك إحداهن نفسها فتقول لصويحباتها :

" نا " ين عدترة ، إنه لقسوره ، فما أشد خطره ، وما أجَل منظره !!.
 فترد إحداهن :

- \_ عجبًا له ! أما تهفو نفسه إلى حايدة . أو تروده على خديلة .
  - خل عنكن ، فإنى سمعت أنه عشق .

ومن الحليلة المنظرة ؟ .

- إنه يحب عبلة ابنة عمه .
- ـــ أو تعرف عبلة أمر ً هذا الحب ؟ .
- إنها متيمة ، ولكمها تخشى أخاها وأناها ، فمَمرو أخوها لا يطيق منظره

- والله ما علما على عنترة من سوء ، وإنه لعم الفتى ، سماحة خلق ، ورفعاً عن الدنايا ، ولطف مَعْشر . أو ما سمعتُن بتعففه عن العنائم والأسلاب غيب المعارك ، وهو الذى أبلى فيها بلاءه ، وأظهر لهم مضاءه ؟ أو ما ترين كيف يأوى إليه كل ليلة البائس والفقير ، وأنه يطعم الجائع ويغيث الملهوف ، ويحمل الكل ، ويفك العانى ، وينفق ماله ذات اليمين وذات البسار في المكرمات ؟ .

وقضى النسوة ساعة في الحديث عن عنترة ، كلّ تشيد بفصله ، وتعتز به ؛ لأنه يحميهن ، ويسكل بالعدو الغير ، ويشعرن بأمن وطمأنينة لوحوده ، كأنه الحصن الركين ، والجيس المتين .

وسمع عسترة دات يوم من عبره بأنه على شحاعته و مأسه ، لا يتحلى عالم يتحقى مه الفرسان من فصاحة وكسن ، وأنه لا يقول الشّعر إلا بيتين أو ثلاثة ، وأنه لا يعرف الحب ولوعته ، له مشاعر جامدة ، وقلب صلا ، وليس دلك من تبيمه الديار ، وأصرف عمترة إطراقه طويلة قبل أن يرفع رأسه وهو يعمعم بيسده ، ثم على كاسيس اله در يشد معلمته المشهورة ، يفصح فيها عن حمه الى سر حبيبً بن سويد ، فرده ، ويشرح فيها موقعه مع مومه ، و مَعْتَهُم رودة ، به مع سماحة حمقه ، و عفقه ، و حفقه ، و عفقه ، و عسيد ، ويسيد

فها بفروسیته ، ومدافعته عمهم ، فی لفظ رشیق ، ومعنی دقیق ، وحس ر مر هف ، وعفة لسان ، وسحر بیان .

وعلموا أن عنترة لن يرصى بعد اليوم بالإساءة ، وأنه يمكن لنفسه وسيادته مرس سعر حدث ، والمسل الدارب ، وعرفو سراً إحجامه عن المساء ، وتعفقه عن الصعائر ، فإنه حداً عدة لدى ملك شيعاف قده ، ولكن هر يرصى معاوية أوها ، أو عرو آحوها بعدترة صراً ، وها من أشد القوم حسداً على

<sup>(</sup>۱) الله على المنطق ال

ما أصابه من نعمة وشرف ؟ لقد تعلق عنترة فى نظرهم بأمر عزيز المنال ، وياليته لم يفعل، فليس بالهيِّن عليهم أن تجرح عزَّتُه بعد اليوم .

وسمع معاوية وعمرو ما قاله عنترة في عبلة ، وغضبا أشد الفضب ، وتوعداه وتهدداه ، وعزما على أن يزوجاها سريعاً ، حتى لا تلوك الألسنة سيرتها ، وتآمر معهم على ذلك أشراف بني عبس من مثل قيس بن زهير ، والربيع بن زياد حسداً لعنترة وضناً بعبلة الجيلة الشريفة أن تأوى إلى بيت هذا العبد الفليظ للشفرن .

وسرعان ما تقدم لعبلة من خطبها من أشراف قومها ، فزفت إليه وهي
تسح الدَّمع سحاً ، لأنها كانت تهوى عنترة وتعزه ، ولكن والج عبلة لم يغير
من حب عنترة لها والتنويه بها في كل قصيدة ، ولم يزهد بعد ذلك في النساء
زهده الأول ، ولكنه لم يكن كسائر الفرسان ، فإذا سبى امرأة دفع إليها
ميرها وتزوجها ، وأبي أن يسترقها ، كا يسترق سواه السبايا الحرائر ، لأنه ذاق
طعم العبودية ، وذل الرَّق ، ولم تلهه أي امرأة عن عبلة وحبها وفي ذلك يقول :

وكتيبةٍ لَبْسَهُ الْ اللهِ ال

وأجيبه الما تعت لعظيمة وأعينها وأكف عسا ساه وكانهذا الخلق الرفيع ، والشمم والشجاعة ، تغيظ كثيراً من أشراف عبس، وتزيد قلومهم حنقاً وموجدة عليه ، ويودون ألا يحتاجوا إليه فى رد عادية ، أو كشف عدو ، ولكن أنّى لهم أن يستغنوا عن ساعده القوى ، وسيفه البتار ، وهم أحلاس حروب ، وقد طال مايينهم و ببن ببى ذبيان من قتال أربعين عاماً ، جلوا فيها عن ديارهم ، ونزلوا بشتى القبائل ، فضاقوا بهم ذرعا ، واشتبكوا معهم فى معارك حامية ، حتى لم يعد لهم من ملجاً يأوون إليه إلا ظهور خيولهم ، وأسنة رماحهم ، وظُبى سيوفهم ؟؟

وسرعان ما برهن عنترة مرة أخرى على أنها درع القوم السابغة ، وحصنها للتين ، والذائد عنها في اللمات ، حين يشتد بهم الكرب، وتذلهم الحرب.

فقد كانوا في معركة عنيفة مع بني تميم ، بعد أن ضعضعتهم حروبهم مع ذبيان من جراء سباق داحس والغبراء ، وصحدوا لبني تميم ساعات ، وجال القوم جولات صادقات ، ولكن لم بطق عبس على القتال صبراً ، فولت الأدبار ، واتبعتهم بنو تميم يريدون أن يتخطفوهم من خلفهم ، ويحلون بهنم هزيرة ماحقة ، فوقف عنترة الفوارس وحده أمام جوع بني تميم ، تتكسر على شباة رمحه ، وظبة سيفه موج هجاتهم ، وهو صدمد كالجبل الأشم ، تطير الردوس ماه ضر د ، فصاصاً ، وتجمع حوله عصبة من فتين عبس حتى دحل قومه لم يصب منهم مدير إلى أن تواروا جيعاً عن الأنظار .

وبلغ الغيظ من قيس بن زهير سيد عبس وصحب حربهم مباغه ، حين رأى أن عنترة وحده هو الذي حى قومه ، قده سر عور ، تنائنة ، وقال : والله

ما حمى القوم إلا ابن السوداء ، فلم يصمت عنترة كسابق عهده ، وود" عليه ردا" قوياً ، معيراً إياد بأنه أكول مهم" ، وأنه حير" منه بأساً ، ويدانيه نسباً وأنه حره . قومه ومثواهم وذلك حيث يقول :

إنى امرؤ من خير عس منصيبا شطری ، وأحمى سائرى بالمُنصلِ (١) بكرت تخوفني الحتوف كأنبي أصبحتُ عن غَرَض الحتوف بمعزل. فأجبتها إن للبية منهسل لابد أن أشتى بكأس المنهــــل فاقعي حياءك لا أبالك واعلمي أنى امرؤ سأموتُ إن لم أتتل إن للنية لو "مَشَلَّ مُثلَّتْ مثلى إذا بزلوا بضلّك المنزل والحيسل تعلم والغوارس أسى فرقت جمقهم بضربة فيصل لما سمعت دعاء مُرَّة ، إذ دعا ودعاء عس ، في الوغي ومحلل باديت عبسكا فاستجابوا بالقنسا وبكل أبيض صارم لم يَنحَل إن يُلْجِقُو أَكُورُ وَإِنْ يُسْتَلَّحُمُوا اشدد ، وإن يُلْفُونُ بضك أبرل ولقد أبيت ملى الطوى وأطَّله حتى أمال مه كويم المـأكل(٣) وإدا مُعلت على الكريهة َ لم أقل بعسم الكريه، ليتى نم أفعل

فاستحذى قيس ىن رهير ومن كان محسد عمترة معد سماعهم هده القصيدة ،

<sup>(</sup>۱) أى أن شطره من حهة أنبه من حير عيس ، ويحمى شطره التساني من جهة الم. سيعه

وازداد فی عیون سآر قومه رفدة و سكانة . وجاءه أخوه حنبل بعد أن وصل الله هذه المنزلة السامیة ، یلح علیه فی أن یعمل علی أن یعمترف قومه بأخوته لأمه ، كما اعترفوا به وقد أصبح سیداً من أعز أشرافهم ، وما أن عرض عنزة علی . قومه هذا الرأى حتی لمبوا مسرعین إكراماً لسترة وتحیة له .

وهكذا حقق عنترة ماكان يصبو إليه إلا أمراً واحداً خلّف فى نفسه الحسرة والألم، ألا وهو عدم نيله عبلة ، ولبث ما بتى من حياته بتغنى بحبه الذى لا أمل بفيه ، حتى صار مثلا فى الحب والوفاء، كما كان مثلا فى الشجاعة والبأس والمضاء.

#### ملال (٠٠)

- ها قد أقبل هلال بإبله ، تالله إن الأمير سيسر بمقدمه سروراً لا يعدله نزول الحيا غِب جدب ، وإن نفوسنا المغيظة المحنقة الموتورة انتعطس إلى القصاص من ذلك العبد الجبار الذي صرع كل فتيان المدينة وتطامنت تحت قبضة يده الروس العزيزة ، وريعت منه القلوب الأبية الجريئة . كان خالد المازني يقول هذا لرفيقه ووجهه يتهلل بشراً ، ويفصح عن نفس حَزّبها الهم وأمضها الحزن فأصابت فرحاً ومسرة على حين غفلة ، ثم انفلت خالد من رفيقه مهرولا وهو يصيح خافه :

- إلى أين أنت ذاهب ؟
  - إلى الأمير .

قال هذا وهو يُجِدُّ فى ركضه فما تمهل حتى دخل على أمير المدينة المنورة وهو فى مجلسه وحوله وجوه أهلها وأشراف العرب، فلمارآه الأمير يلهث بادره سائلا:

- مايك يا خالد؟
- أصلح الله الأمير! عندى خبر يسرك ، فقد قدم هلال بن الأسعر المدينة بإس له تحمل عروضاً لعض تجارها ، ولعل الأمير قد سمع ببطشه وقوته . إن دنت العبد قد آدانا وطعن كرامتنا ، وصرع خيرة شبابنا ، وذوى الأيد منا ،

<sup>(</sup>۵) لأعدج عمل الله وهلال بزالاً سعر شاعر فارس اشتهر في العصر الأموج وكان مشهورةً الشعاءة و سمن ، ومات نحو ١٣٠ ه

فلو سمح الأمير – حفظه الله – لهلال بمصارعة هذا العبد حتى يغسل عنا العار ، ويأخذ الثار ، ويُنعش النفوس المستخذية فإنا لاننام على وتر وقد أمكننا الله منه .

ومَنْ هلالُ هذا؟ إلى لم أسمع به من قبل ، وما إخاله قادراً على هذا العبد العملاق ، وما أظنه إلا كيؤلاء الذين اشتهروا بالفتوة والقوة من شباب المدينة وماجاورها ، حتى إذا رأوا العبد الرومى دُبِّ فى قلوبهم الرعب وأخذتهم الرجفة ، وكانوا فى يده كخذ روف و فى يد صبى يطوحهم يمنة ويشرع ويلقيهم تحت قدميه مفشياً عليهم من شدة الإعياء والألم .

- أعز الله الأمير! إن هلالا فتى لا كالفتيان ، إذا رأيته هالك منظره ، فما شئت من جسم فارع كأنه رجل على صهوة جواد ، ومن جثة مكننزة ، وعنق ضخم ، وهامة كبيرة ، وكنفين عريضين ، وساعدين كذراعى البكر أو أشد ، وقبضة يد كالحديد وقد ملأ جبدته من كل أقطارها وبواحيها ، فهو يموج في مدنه قوة وعافية ، وإنى أعهده فارسا شجاعاً شديد الناس والبطس ، أكتر الدس أكلا ، وأعظمهم في حرب غاء ، وإنه كير دُ مع الإمل على أهله في كل م وحد أكلا ، وأعظمهم في حرب غاء ، وإنه كير دُ مع الإمل على أهله في كل م وحد غم رحع إليها ولا يتزود طعاماً ولا شراباً حتى يرجع يوم ورودها ، ولا يدوى فما بين دلك شيئاً .

- وكيف هو فى الصرع ؟ فإنى أر أنى و بكم أن يخلع عليه هذا العدمرة أخرى أثواب الحزى والشماتة ، فحسما ما لادياء آلماً .

<sup>(</sup>١) الحَذروف : الدحلة التي يلعب بها الصيان.

- هل لى أن أقص على الأمير - لا زال مؤيداً - بعض حوادثه حتى يستوثق مما أقول ؟ .

- امض في حديثك.

- لقد خرجت وهلالا ذات يوم ننشد إبلاً لنا ، حتى دُفعنا إلى قوم من بكر بن واثل، وقد أخذ منا اللغوب والكلال كل مأخذ، فإذا نحن بفتية شباب عند بئر لهم ، وقد وردت إبلهم فلما رأوا هلالا استعظموا خلقه ، وقام إليه رجلان ودعاه أحدها للصراع ، فاعتذر هلال بحاجته إلى مايطنى و ظمأه من لبن و ماه ، فأبى عليه ذلك حتى يستجيب له . فاعتذر ثانية بأنه ضيف والضيف لا يصارع رب منزله ، ولكن يعمد إلى أشد فحل في إبلهم وأهيبه صولة ، و إلى أشد رجل منهم ذراعاً ، وأنه سيقبض على هام البعير وعلى يد الرجل فلا يمتنع الرجل ولا البعير حتى يدخل هذا في في ذاك ، وإن لم يفعل فقد صرعوه .

فعجبوا من مقالته وأومأوا إلى فحل من إبلهم هائج صائل ، فأتاه هلال وضغط بيده على هامته ضغطة جَرْجَرَ<sup>(۱)</sup> لها الفحلُ واستخذى ورغا ، وقال : ليعطى من أحببتم يده أولجها فى فم هذا الفحل . فامتمعوا وهم يتعجبون .

وأرسل الأمير بعض رجاله مع خالد ليحضروا هلالا ، فجاءوه وهو يضع

<sup>(</sup>١) حرحر اليعبر ۽ مکي

حن إبله ، وأخذوا بيده قائلين : أجب الأمير .

و يلكم ؟ إيلى وأحمالى ؟

لابأس على إبلك وأحمالك .

ماحاجة الأمير إلى ، وليس لى غرماه ، ولا أحدثت حَدَثًا ، ولقد
 قدمت الساعة من رحلة مضنية ؟

ثم التفت إلى خالد المازني وقال:

ويحك يا خالد! ألا تخبرنى بجلية هذا الأسر؟ أو من حق الأخوة أن
 تسعى بى مع حرس الأمير دون أن توضّع لى ما أنا مقبل عليه؟

- هدىء روعَك ياهلال ! فهناك كلُّ خير إن شاء الله .

ثم انطلقوا به حتى دخلوا على الأمير فسلم عليه هلال وقال :

- جُعلت فداك إلى وأمانتى .
- نحن ضامسون إبلك وأمانتك حتى نؤديُّها إليك.
  - فما حاجة الأمير إلى ، جعلى الله فداه ؟

حينئذ أخذ الأمير يتأمل هلالا من قة رأسه إلى أخص قدميه ، فرأى رجلا عملاتً ، ستين البياء يبطق كل عضو من جسده بحياة متدفقة ، وصلابة عارمة وعمو كامل . كان فى العقد الرابع من عمره ، ترتسم على وحهه سمات السذاحة والرحمة على الرغم مما أوتى من قوة وبأس ، عد ذلك أشار الأمير على رجل أصفر بجانبه وقال :

- إن هذا العبد الذي ترى ، لا والله ما ترك ما لدينة عربياً يصارع إلا صرعه

وبلغنى ءنك قوة ، فأردت أن يجرى الله صرع هذا العمد على يديك فتدرك ماعنده من أوتار العرب.

طفق هلال يتأمل هذا العبد الجبار فرأى خلقة هائلة ، وسحنة غريبة ، وجسما ضخا ، لم يدر أطوله أكثرُ أم عرضه وعضلات مفتولة بارزة ، وعنقاً غايظاً ويداً جاسية خشنة صلبة ثم أطرق رهة وقال:

- جعلنى الله فداء الأمير ، إنى آغِب نَصِب جائع ، فإن رأى الأمير ، أن يدعنى حتى أضع عن إبلى وأؤدى أمانتي وأربح يومى هذا وأحيثه غداً فليفعل .

- رأى الأمير فى قول هلال ما ينبىء عن نفس هادئة مطمئنة ، وما يدل على عقل ناضح وقلب جرىء فأجابه إلى طلبته وقال لكبير أعوانه :

انطلقوا معه فأعينوه على الوضع عن إبله وأداء أمانته، وانطلقوا به إلى المطبخ فأشبعوه ، ثم التفت إلى جلسائه وحاشيته وقال : لم أر رجلين قد تكافآ في الخلقة والجسم، ولعل هلالا يحقق ظننا فيه ، و إن غدا لناظره قريب.

ذهب هلال مع أعوان الأمير فأراح إبله وأدى أمانته ، وانصرف معهم إلى المطبخ فقدموا إليه طعاماً شهياً كثيراً ، فأتى على كل ماقدم إليه ، و بدا عليه كأنه لم يأكل ، فجهزوا له طعاماً جديداً يكنى خمسة رجال جياع فأكل حتى شبع . ثم ظل بقية يومه على أحسن حال ، وبات ليلته شبعا هادئا مرتاحا متفنياً به:

وأخد خالد المارى منذ سمع هلالا يقبل مصارعة العبد الرومى يشيع الخبر فى لمديدة ، ومات السس لياتهم الت يفيضون فى حديث هلال والمصارعة ، وصحم من يروى عن هلال أخباراً عجيبة وتوادر فى القوة والنهوة ، وأخذ

هؤلاء الذين صُرعوا على يد العبد يهولون في شأنه ، ويعظمون من قوته ، ويبالنون في صلابته ودُربته بالصراع ، ويشككون الناس في أمر هلال ؛ اعتذاراً لأنفسهم من الهزيمة المنكرة ، وكان كلامهم هذا يزيد الناس تشوقا إلى رؤية العراع وباتت نفوس أهل المدينة يساورها القلق ، وكأن كرامة العرب وضعت في كفة ميزان ، وتواعد سَراة المدينة وأثرياؤها فيا بينهم إن صرع هلال العبد ، وغسل بقوته العار الذي لحقهم ، ورهن على أن في العرب رجالا قد كات رجولتهم واشتدت شكيمتهم ، وعظم بأسهم ، أن يحزلوا له الصلات ويكرموه ، بقدر ما كرامهم وأخذ بثأرهم .

كل هذا وهلال إلا يدرى من أمر الناس ولغطهم واهتمامهم شيئًا ، إذ كان يغط فى نومه بعد ما حل به من الأين والسكلال طوال يومه ، و بعد ما امتلأت معدته طعاما شهيًا ، غِبَّ حوع طويل وظمأً قتال ، و بعد ما أحذت هذه المعدة الضخمة تهضم ما استوعبت وتتمتله ، وتوزعه على هذا الجسم الهائل .

ونهض في غده قبل أن تنفض الدبيا الكرى عن أجفامها ، والطيور لا تزال بعدُ في و كُناتها ، وضوء الفجريشق أستار الظلام ، ونسيم الصحر اء يترقرق صفاء ولينا ، فأدى فريضة ربه ، وتفقد إبله ، وسار بعيدا في الوادى كأنه يستقبل موكب الشمس ، ود عفقت طلائمه تمثل على الدب الغافية ، فتهب من سبتها ، وتدب فيها الحياة والحرك ، ثم عاد من رياصته موفور النشاط رخى الهالى . متهلل الوجه ، تدب العافية والصحة في عمله قوة وعفو ل .

ويمَّم مجلس الأمير في الصحى وء يه حبة صوف بركت (١) وليس عبيه از ار .
(١) البت : العليلسان ونحوه ، وهو ثوب يشه الماءة له اكام ، وهو من تياب الأعاجم

موقد شدّ بعامته وسطه ، فكان بصورته تلك يمثل الصحراء بخشونتها وامتدادها ووعورة مسالكها . ولما طالع بيت الإمارة رأى جموعا زاخرة تحيط به ، فتقدم في سذاجة دون أن يعيرها التفاتا ، وما أن أشرف عليهم حتى امتدت إليه العيون واشرأ بت الأعناق و فتحت الأفواه عجباً ورهبة ، ثم ارتفعت الأصوات بخليط من الإعجاب والتحية والتهليل والتكبير والدعاء . وأخذ هلال يتصفح تلك الوجوه بدهشة واضطر اب وحياء جم وتواضع كثير ، فلما دلف إلى مجلس الأمير ، وأقبل يسعى بين يديه — وقد فرش له في ناحية من فناء رحب يتصل ببيته ، وعيط به أشراف المدينة و ندماؤه وأعوامه ازداد ما بهلال من حياء ، وحيًا في أدب مفرط ، فردوا عليه تحيته وملأوا أعينهم منه ، فدخلت في أفئدتهم الروعة والإعجاب ، ووجه إليه الأمير الخطاب قائلا : —

- لاأريد أن أزودك بنصح ، فمخايلك وأسارير وجهك تنم عن فرط قوة وثقة ، إن كرامة العرب رهن يمنيك فاحرص عليها واخرجها مرخ الصراع موفورة مصونة .

ثم قال للأصغر:

قم إليه ، فقد أرى لله أتاك بما يخزيك .

فهض العبد كالبناء المتطاول ، وكان يلبس تبّامًا() ودِرْعا() غليظًا من الصوف ، ونظر إلى هلال وقال : إثّنزريا أعرابي .

فُخد هلال َبنّه وأَتْزر به على جبته فقال العبد : هيهات ! هذا لا يثبت ، إذا قبصت عليه جا في مدى .

<sup>(</sup>١) التمال : السراويل التصيرة (شورت ) . (٢) الحرع : القميس .

فقال هلال : والله مالى من إزار ! فدعا الأمير بملحفة ما رأى هلال ولا علا جلده مثلها ، فشد بها على حِقْوه (1) وخلع جُبّته . ثم تقابل الخصيان ، وأخذت الجوع الحاشدة تتطلع فى لهفة وشوق إلى صراع عجيب بين جبارين عاتيين كأنهما شيطافان قد تركا الجحيم لساعتهما .

جعل العبد يدور حول هلال ، ويدب إليه في عنف وبطء كأنه الذئب يريد خَتْله ، وبدا على هلال كأنه منه وَجِلْ ، وارتسمت على وجهه الحيرة . كأنه لايدري ما ذا يصنع له ، وهو يتقهقر أمامه خطوة خطوة . ثم ديا العبد منه دنوة فنقذ جبهته بظفره نقذة شخب منها وجه دماً ، وتراجع العبد على إثرها وهو يسخر من هلال ، ويضحك مل. شدقيه ، وكأن ذلك غاظ هلالا فتجَهِّم وجهه واربد ، وتطاير الشرر من عينيه ، فجعل يتأمل العبد في حنق وسخط كأنه يبحث عن جزء من جسمه يقبضه منه ويعصره بين يدبه ، ولكن هيهات ا فإن الرومي كان فطيًا خبيراً بالصراع، فرده بضربة خاطفة على فكه الأسفل ترنح له هلال وفقد توازنه واغرورقت عيناه ، وسال الدم من فه ، وعنت الضجة من الجيع ، وطرقت أصوات التحميس أذنكي هلال ، وكانت الضر بة قد آلمته وأوجعته فاشتاط غضبا ، ولكنه ضبط أعصابه ، وأخذ يدور حول العبد في سرعة وحذر ، ثم القص على رأسه هجذبها مين يديه 'خلطتين ، ووضع إمهاميه في صدغيه وأصابعه الأخرى في أصل أذبيه ثم غمزه عمزة شديدة ، وهو يُصِرُ على أسماله فصاح العمد: قتى ! قدى ا فقال الأمير لهلال اغمس رأس العبد في النراب.

- ذلك لك على

<sup>(</sup>١) الحقو : آخر العمود العترى من أسص

وغمس رأسه في التراب وما تركه حتى خر مغشياً عليه .

فتجاوب الفضاء العريض بصيحات القرح والإعجاب والانتصار والتهنئة وتدفقت الجوع تحيط بهلال وهو يتأمل غريمه الملقى على الأرض ، وكأمه يقول لنفسه : كيف صرعت كل هذه القوة والدُّربة والعضلات ؟ وهو فى ذهول عن حوله ثم أفاق من إطراقته فرأى الدم قد لوث ثيابه ، وجى اله بماء مضح به على وجهه ومسحه فى جبته . فتقدم إليه الأمير ضاحكا مل شدقبه وأخذ يربت على ظهره ، وأمر له بحائزة وصلة وكسوة .

وأخذ سراة المدينة وأعيانها يتسابقون في دعوة هلال لبيوتهم كي يكرموه ، فاعتذر في أدب جم بأنه مزمع الرحلة في أصيل يومه ، فقدموا إليه جوائزهم وهداياهم وترك مجلس الأمير بين الهتاف والإعجاب والتكرمة ، وقد شفى غليل المغوس الموتورة وثأر للفتوة العربية .

سأ جحدرُ بن ربيعة باليمامة ، واحتضنته الصحراء منذ حبا ، فشارك الغزلان سرعة عدوها ، والذئاب شراسة خلقها ، وضراوة طبعها ، والنسور والعقبان هُو يَّها وانقضاضها ، والصخور وعورتها وصرامتها وصلابتها ، والأسود شدة فتكها وجرأتها:

كان محيفاً مديد القامة قد لوّح حرّ البيد وحه خفف عارضاه ، واسمرت بشرته ، له عيان كالجرة لللتهبة إذ غضب ، وكالنحم للتألق إذا رضى عن غسه ، يداه معروقتان وساعداه مفتولان ، وأبرز سجاياه الحذر فما يُخدع أو يختل ، له لسان عَضْبٌ ، وجبان تُثبتٌ ، و بصيرةٌ فافذة ، و مديهة خاطفة ، وحيلة واسعة ، وذكان عحيب .

تمرّس جحدر البيامة منذ حداثته يبحث عن المكاره، فيردُها بنفس رَضِيَّة ، وشهوة قوية ، فاستدأ يده وقويت منته ، وتمت خاربه ، فالتف حوله الصعاليك والفتاك ، قد اتحذوه لهم إماماً وقائداً ، يدبر أمورهم و يحيك شباكهم ، و يمفذ كيدهم . وهم له أطوع من سأنه وأقرب من طله ، يحلونه و برهبونه ، كما تحشى الشياطين إبليس أو أشد خشية .

عظمت وطأة جحدر على عرب البيامة : يغير على أحيائهم حهارً ، ميهب ويفتك عن تعرض له و يبطش برعاتهم ، و يسوق اَمَمَهُم إلى مكمه ، و نويس

<sup>(\*)</sup> المستطرف من ۲۲۶ ما ، والمحاسن والمساوى، من ۷۷ ، وقدمن لعرف چ ۲ س ۳۷ .

لمن تحدثه نفسه فى قص أثره أو مطاردته ؛ لأنه كان أصوب الناس سهماً به وأعداهم جواداً ، وأقطعهم سيفاً ، وأجرأهم فؤاداً ، تحيط به شِرْدْمة فاتكة من لصوص العرب وشطارهم ، لا يبالون فى النضال أى ميتة تهيأت لهم . قد نعموا فى صحبته بالعيش الرغد ، والمال الوفير فأحبوه وقدموا نفوسهم فدى له .

كان ذلك في أيام الوليد بن عبد الملك ، والحجاج واليه على العراق والبادية ، فبلغ الحجاج أمر ححدر وأنه عات في الأرض فساداً ، وملا الصحراء شراً ، واستبد بمسالكها ودروبها ، وأباد خلقاً عديداً ، فأهم ذلك الحجاج وحَز في نفسه التي تعودت تذليل الصعاب وتيسير العسر أن يكون في حواشي ولايته مثل ذلك العاهر الفاتك ، فأرسل إلى عامله باليامة يوسعه ذكا وتأبيباً ، لعجزه عن الضرب على يدى ذلك السفاح وأمره أن يوقع به أو يحمله إليه أسيراً ، وإلا فله الويل والثبور .

لم يكن العامل على حهل بأمر جحدر ، فطالما جأر إليه الماس بالشكوى وطالما استمع لقصص كيده ، وعنف غاراته ، وعظيم فتكه و دادر حرأته ، في أسف وَهم ، وقد أرسل في أثره الثلة من الفرسان تأو الثلة لأشهر عديدة ، وفي كل مرة يمي بهزيمة بكراء فيقتلون ويشردون ، ولا ينجو مهم إلا من تعلق بأدبال الهرب وعا بنفسه . وفي كل مرة يروى الفارون كيف أوقع مهم ححدر ، وبكل مشحاعتهم ، وأضلهم في فجاج الصحراء ودروبها ، فكم صعد سم الحبل وأهبطهم الوديان ، وكما أحكوا أمرهم وظوا أنه قد أحيط مه ، وثن لا مداة له ولا مرب ، إذا هر يفر من مين أيديهم كالسهم ، يصحك و درههم و يستهرىء سه ، حتى إد أحد مهم اللعوب والإعياء كل ماحد .

ودارت رءوسهم من الأين والسكالال حمل عليهم ورجاله ، فأذا قوهم مُرَّ العذاب، وأوردوهم حياض الموت إلا من لاذ بالقرار .

ولما أيس العامل من أخذ جحدر بالعنف لجأ إلى الحيلة ، فأوطأ جماعةً من فتية ببى حنظلة كلهم فارس شجاع ، اشتهر بالفتك والصَّملكة ، ووعدهم الجعائل العظيمة ، إنْ هُمْ أَنّوه بححدر مغلولا أو مقتولاً .

وعلم هؤلاء أن لا قبل لهم بححدر وقبيله إن هم صارحوه المهداء ، وأمه لا سبيل لهم إلا الخديعة والمسكر ، فأرسلوا إليه يقولون : إمهم يتوقون إلى السير تحت وائه والانقطاع إليه والخضوع لأمره ، لما بلغهم عنه من عظيم الهمة ، وطول الباع في الغارة والحرب ، فأخلَد جحدر إلى قولهم وأدخلهم في صحبته ، ليزيد من قوته ، لأمه كان يستقل خطره ، فلم يطن بهم سوءاً فأحذوا ينهمون معه ، وهم يتر صون به الدوائر طمعاً في حعائل الأمير ، وحسداً لجحدر على بالم سطوته ، وعظيم نفوده ، وسعة رزقه وقد حي الصحراء فلا يَشْهَب ولا يفتك اللا مَنْ عشى في ركابه .

ظل فتيان بي حنطلة في صحمة حندر ركماً من الزمان ، وعيمه المحدرة وتمهم عن كش ، فلا يظهر منهم إلا طاعة عمياء وإخلاص في التنال وحسن صرف م مرق مرق في فوتق مهم وأمن لهم ، بيد أمهم لم يعملوا عرهدوهم ، وهو أسر حندر و قتله . وا رو له قد ضو ل يايهم شرموا أمرهم بينهم ، إلى أن صادفوا منه غراة فسدو و وقاة ، وهو يم عي حصد اله وأعو وه ، وعم حندر أنه علم علم وتقبل المحدة ، م كرم علم وتقبل المحدة عنا عهد هيه م قوة واحتمال ورست مياده ياهي الميد طيا ، حتى المحدة عنا عهد هيه م قوة واحتمال ورست مياده ياهي الميد طيا ، حتى المحدة عنا عهد هيه م قوة واحتمال ورست مياده ياهي الميد طيا ، حتى

قدموا به إلى عامل اليمامة ، فكان فرحه بأسر جحدر عظيا وخشى أن يحتال على الخلاص أو يسعره رجاله ، فوجهه مع آسر يه إلى الحجاج قبل أن يطمئن بهم المقام .

تسامع الناس فى البصرة بأسر جحدر ، فاحتشدوا فى طرقاتها يرتقبون مقدمه ، حتى يمتعوا أنظارهم بمرأى ذلك الذى جعل من بادية اليمامة جحيا والذى فتك بمثات من الخلق ، وأعيا شأنه أولى الأمر سنين ، فلما أقبل الركب لم يروا إلا رجلا نحيفاً مشدود الوثائق مُنَكِس الرأس ، وقد توهموا أن جحدر عملاق ضخمُ الجثة ، كبير الهامة ، غليظ العنق ، عريض المنكمين فزاد

فلما مثلوا بين يدى الحجاج ألقوه على الأرض تحت قدميه فأخذ الحجاج يتأمله ويصوب فيه بصره. ثم سأله: –

إعجابهم به و إكبارهم له وخوفهم منه ، فعلا صراخهم وتهديدهم .

- أنت جحدر ؟
  - -- نعم ا
- ما جرأك على ما بلغى عىك ؟
  - جور الزمان وجُرأة الجمان !
    - ما مبلغ حرأتك ؟
- لو أطلقى الأمير ، وجعلى مع الفرسان لرأى منى ما يعجبه .
- إلى قاذف بك إلى حَظيرة مها سَبُعْ أَبِرس فإن قتلك كفانا مؤونتك و إلى قتلت كفانا مؤونتك و إلى قتلت عنونا عدك لشجاعتك .
  - أصح ت لأسير ، لقد قرب العرج ! !
- أم، 'حجت به همل إلى السحن ، وأوصى أن تُحْكَم أغلاله ويزيد

حرامه ؛ حتى لايفلت أو يبطش بهم ، بعد ماسمع من استهناره بالأسد ، وأن الفرج سيواتيه عما قريب بعد أن يصرعه . ثم كتب الحجاج إلى عامله باليماة أن يرتاد له سَبُعاً عَتِيًا ، ويحمله إليه ، وكان صيد السبع أخف على نفس العامل من أسر جحد ، فارتاد له أسداً خبيثاً ، كريه للنظر قد أفى جميع ما باليمامة من حيوان ، ووضعه فى قفص حديد وأ فذه إلى الحجاج ، رأى الحجاج الأسد فراعه منظر ، وأيقن أن جحدر هالك لا محالة ، وأبه لا قبل لآدى بمصارعة هذا الوحس البشيع ومع ذلك فقسد أمر الحجاج بأن يلتى السع فى حفيرة ، ولا يطعم شيئاً ثلاثة أيام ليزداد ضراوة وشراسة .

فلما انقضى الأجل للصروب أقبل الماسُ زَرافات وو حداما على مكان الحفيرة وهم يتحرقون شوقا لرؤية هذا الصراع الموعود ، وأخذوا يتبأون مالعاقبة و يتجادلون في مصير جحدر بحدة وعنف ، فهذا يدعى بأن جحدر سيحلم فؤاده حين يرى الأسد الجائم ، وأمه سيقطعه بمخالبه ويمزقه بأيابه ويطحنه بأضراسه ثم يلتهمه التهاما ، وأن جحدر المسكين الذي طس روع الآمين ، وانتهك الحرمات وأراق لدماء البريثة وادعى السطوة والبطس وحرد من الرحمة والعطف ، سيلتى حتفه بين يدى وحس تي ، قد ستبد كذلك طويلا بالبيداء ، ومن الدس من تحمس لجحدر وآمن با قوذ الأساية ، والحية والشجاعة وأن الأسد مهما كان صرب جائماً كثيب الصح ، فسحد في ححدر في يقوقه أيدا وصبراً ، و رساً وحرة ، وأن الصرع سبكون عيفاً رهيباً ، ولكن جحدر لسابق حسكته وترسه ، نشد تد وصلابة عوده سيفج ويردى ولكن جحدر لسابق حسكته وترسه ، نشد تد وصلابة عوده سيفج ويردى

و بينا الناس في هذا الجدال إذ طلع عليهم الحجاج فخشمت الأصوات. إلا هما ، ثم استوى على مقعد مشرف على الحفيرة ، وأمر الحرس بإحراج جحد ، فأتى به بتعثر في قيوده ، وعليه أمارات الواثق بمنته وقوته ، الطمأن لمصيره وعاقبته ، المدل بمهارته وشجاعته ، ثم حَط الحراس أغلاله ، وأعطوه. سيفاً صارما ، أخذ يفحصه ويهزه ، والتفت إلى الأمير قائلا : —

- هل الأمير أصلحه الله عبد وعده ؟
- أجل فامض إلى الحفيرة فإن الأسد ينتطرك.

فمضى جحدر لطِيته صوبَ الحفيرة فما أن رآه الأسد مقبلا عليه حتى مهض وزأر زئيراً رَجَّ الجبال ، وأراع الحاضرين فأشد جحدر: -

ليث وليث في مجال ضَنْك كلاها ذو قوة وسَفْك وصــولة و بَطْشَة وَفَتْك إن يكشف الله قياع الشك وصــولة و بَطْشَة و فَتْك في قَبْضتي وملْكي

\* \* \*

ثم وقف على الحفيرة وأخذ ينظر إلى الوجوه المتطلعة إليه هُمَيهة ، ويتأمل ماحوله كأنه يتملى من الديا قبل أن يودعها هالكا ولكن وقفته لم تطل ، فسرعان ما أدلى به مى الحفيرة فصرخ الأسد عند رؤيته صرخة عظيمة ، فأحابه هو بأعظم سها ، وأقس عليه الأسد منقضا كالصاعقة وعيناه تقدحان بالشر ، وأليا به تتمط على الفريسة ، ومحالمه مشحوذة كأمها رُسُل الموت ، ووقف ححر وسيفه مُصْت في يده وقفة لأترس المطلل ، الذي يوقن أن حماته رهن بيه ، وحس الماس ، واسمه ، وكادت حدقات أعيم تنب مر

محاجيرهاء وقدساد الفزع وتملكتهم الرعشة لهذا المنظر الرهيب .

ولما أصبّح الأسد في متناول سيف جحدر ضربه ضربة فلقت هامته وزأر لها زأرة المنكسر الهلوع ، وترجَّع يَمُنة و يسرة ثم خر كأنه بناء مشمخر قد زُلزل من قواعده وكبرالناس وعلاضجيجهم .

وخرج جعدر يتهادى فى مشيته مقبلاً على الحجاج فقال له: ﴿ لله دراك ما أنحدك! إلك أهل للكرامة والعفو » وأقبل وجوه القوم يهنئونه و يبدون إعجابهم به، ثم خيره الحجاج بين أن يقيم عنده مكرما ، فى عز ورغدمن العيش ، أو يلحق ببلاده على ألا يؤذى أحدا ، ولا يُحدث حَدّنا ، وكان جحدر سمّ حياة الصعلكة والخاطرة ، فروسى قليلا كأنه يعقدموازنة بين ذلك الملك الشاسع فى البيداء ، وتلك السطوة الغلابة والحرية الطليقة مع ما يصحبها من حنق الأمير وسخط الناس ، والتعرض لفضب الله جل وعز لإيذائه الأمرياء ، و بين مقامه عد الأمير فى أمن ودعة وطمأ بهة وأخيراً قال – بلى ! أقيم معك أيها الأميرلازلت عرفوع اللواء ميمون النقيبة .

تغيرت بححدر سُبُل العيش ولكن ذكاء الفطرى ، وذهنه الثاقب ، مكنّاه من التأدب سريعاً بأدب جلساء الأمير وحاشيته ، فزاد إعحاب الحجاج ، وحطى عده ، وأصبح من خواصه ، وبعد دلك بزمن غير طويل ولاه اليمامة مرّته طفولته ومدرج شدبه ، فرحع إليها أميراً مطاع السكامة بالحق بعد أن خفه أميراً مطاع السكامة بالحق بالرهبة والماطل.

# ١ ـ المراجع العربية

| الخطابة لأرسطو                        | ٠ – الدكتور ابراهيم سلامة                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| النهج السديد، والدر الفريد            | ٢ – ابن أبي الفضائل ٰ                           |
| الكامل في التاريخ                     | ٣ – ابن الأثير                                  |
| تمفة الأنظار ( رحلة ابن بطوطة ))      | ٤ — ابن بطوطة                                   |
| ) النجوم الزاهرة                      | ه - ابن تغردی بردی (أ بو المحاسن                |
| رسائل ابن تيمية                       | ۳ – ابن تيمية                                   |
| رحلة ان جبير                          | ٧ – ان جبير                                     |
| العبر وديوان المبتدأ والخبر           | ٨ – ابن خلدون                                   |
| الطبقات                               | ۸ – ابن سعد                                     |
| طبقات الشعراء                         | <ul><li>١٠ — ان سلام</li></ul>                  |
| الفخرى                                | ١١ – ابن طباطبا                                 |
| المقد الفريد                          | ۱۲ – ابن عبدربه                                 |
| ديوان رجمان الأشواق (ترجمة بيكلسون ): | ۱۳ - ابن عربی                                   |
| لفتوحات المكية                        | I — Y                                           |
| لحوادث الجامعة                        | ١٥ — ان الفوطى البغدادى ا                       |
| تربخ ان الفرات                        | ١٦ — ابن الفرات                                 |
| سالك الأنصار                          | ١٧ – ابن فضل الله العمرى م                      |
| الميسر والقداح                        | <ul><li>١٠ - ان قتيبة</li><li>١٠ - ١٨</li></ul> |

### ٣ – عيون الأخبار

#### ٣ — الشعر والشعراء

| الفروسية                        | ۲۱ — ابن القيم               |
|---------------------------------|------------------------------|
| البداية والنهاية                | ۲۳ – ابن کثیر                |
| الأصنام                         | ۲۳ – ابن الـكلبي             |
| لسان العرب                      | ۲۶ — ابن منظور               |
| سرح العيون                      | ۲۰ – ابن نباته               |
| السيرة النبوية                  | <b>۲۷ — ان هشام</b>          |
| الحاسة                          | ۲۷ — أبو تمام                |
| الأخبار الطوال                  | ۲۸ — أبو حنيغة الدينورى      |
| الجماهر فى تعريف الجواهر        | ٣٩ – أبو الريحان البيروني    |
| كتاب الروضتين فى أخبار الدولتيز | ٣٠ — أبو شامة                |
| الأمالي ، وذيل الأمالي          | ٣١ — أبو على القالى          |
| الملامتيه والصوفية وأهل الفتوة  | ٣٢ – الدكتور أبو العلا عفيني |
| المختصر فى اخبار البشر          | ٣٣ — أبو الفداء              |
| ١ – أيام العرب في الإسلام       | ٣٤ — أبو الفضل ابر اهيم      |
| ٣ – أيام العرب في اجاهلية       | •                            |
| ٣ – قصص العرب أربعة أجر ،       |                              |
| اخلو لیج                        | ۳۷ – أبو يوسف                |
| المسطرف في كل فن مسنطر          | ۳۸ — الإبشيمي                |

التصوف في مظر الإسلام ۲۹ - أحد صبرى شويمان •ع - الأزدى فتوح الشام ٤٤ - أسامة بن منقذ الاعتبار الأغاني ٤٢ - الأصفياني بلوغ الأرب **۴**۶ — الألوسي ٤٤ – الدكتور بشر فارس محث عن المروءة خزامة الأدب هع - البغدادي فتوح البلدان ۲۶ – البلاذری المحاسن والمساوى ٧٤ - البهقي شرح القصائد العشر ٨٤ - التبرزي كشف اصطلاحات العلوم ٤٩ - التهانوي المحاسن والأضاد ٥٠ - الجاحظ تاريح التمدن الإسلامي ٥١ -- جورجي زيدان كيف الظنون ٥٢ – حاحي خليفة الأغذية ٥٣ - حسن عبد السلام الطواسين 30 - الحلاج دول الإسلام ( مخطوط ) ٥٥ - الذهبي الروض الأنف ٥٦ - السهيلي ov - شكيب أرسلان تاريح غزوات العرب للفصليات برد سه المبي

تاريخ الأمم والملوك ٥٩ - الطيري ٣٠ – الدكتور على إبراهيم حسن المماليك البحرية ١ - أيام العرب في الإسلام ٦١ - على البجاوى ٣ -- أيام العرب في الجاهلية ٣ - قصص العرب النابغة الذبياني ٦٤ – عمر الدسوق ١ -- إحياء علوم الدن ٥٠ - الغزالي ٢ - المقذ من الضلال ١ \_ مقدمة كتاب الاعتبارلأسامة بن منقذ ٦٧ – فيليب حتى ٢ - تاريخ العرب (ترجمة فيليب حتى ) الرسالة القشيرية ۴ - القشيري <sup>4</sup> أدب البديم ٧٠ — كشاجم شعراء البصرابية ۷۱ – لویس شیخو الأحكام السلطانية ٧٢ – الماوردي الكامل ٧٣ - الميرد الأحكام السلطانية ( محطوط ) ٧٤ - محدين مسكلي ١ – تاريح الأمر الإسلامية ٧٥ - محد الخضري بك ٢ \_ ميذب الأغاني نور اليفين الرماضة عبد العرب ٧٨ - محمد كامل علوى

الفتوة والفتيان قديماً ... عجلة لغة العرب إريل سنة ١٩٣٠

نفح الطيب

١ - الخطط

٣ - الساوك

مجمع الأمثال

السيرة الحلبية

العقد الثمين

معجم البلدان

٧٩ – مصطنی جواد

**۸۰ – المقرى** 

۸۱ – القریزی

٨٢ - الميداني

٨٤ - نور الدين الحابي

۸۵ – وليم آل ورد

٨٦ – ياقوت الحوى

## ٢ - المراجع الأجنبية

- 1 Aristotle, Nicomachean Ethics.
- 2 Arnold Sir. T. W. The Preaching of Islam.
- 3 Alfred de Vigay, Servitude et Grandeur militaire.
- 4 Ampére. J J. Mélange d'Histoire Littéraire et de Littérature.
- 5 Atiya. A. S. The Grusade in the Later Middle Ages.
- 6 Barthélemy. Saint-Hilaire, Mohamet et le Coran.
- 7 Beaumount de, A Reacherches sur L'origine de blason.
- 8 Chateaubriand, I. Etude Historiques, étude Sixième : Moeurs de Barbare.
  - 2. Analyse Raisonnée de L'Histoire de France.
- 9 Corneille, le Menteur.
- 10-Daumas (Génral), Les Chevaux du Sahara.
- 11-Delard. l'Art équestre.
- 12 Dozy, Histoire de Musulman d'Espagne.
- 13- Edourd Monetet, la Propagande Chrétienne et ses a dversaires Musulmans.
- 14- Fauriel, Histoire de La poesie Provençal.
- 15 Florian, Précis Historique sur Maures.
- 16- Gautier, La Chevalerie.
- 17- Gibb!: The Legacy of Islam.
- 18-Goldziher, 1. Muruwa und Din.
  - 2. Vorlesungen über der Islam.
- 19- Guizot, Histoire de La Civilisation en Europe.

- 20- Guys, Mémoire de l'Academie des Science, Belle-Lettres, Art de Marseille.
- 21 Hammer Purgstall. J. Asiatique.
- 22 Herder. Idées sur la Philosophie de l'Histoire de l'Humanitie.
- 23 Hérodote, Histoire.
- 24 Huart, Histoire des Arabes.
- 25 Lacurn de Saint Palaye, Mémoires sur L'ancienne Chevalerie.
- 26 Le Bon, (G), Civilisation des Arabes.
- 27 Laviss et Rambaud, Histoire Générale.
- 28 Lefray (Dr. G. A.) Mankind and Church.
- 29 Leon Caetani. Annali dell Islam.
- 30 Maekail. Lectures on Poetry.
- 31 Mairn, Histoire de Saladin Sulthan d'Egypte.
- 32 Marett, Anthropology.
- 33 Mignet, Mémoire de l'Academie de Science morales et polotiques.
- 34 Michael, (The Elder), Chronique.
- 35 Morgan, Mahometism explained.
- 36 Noeldeke. Veterum Carmimum Arabicorum.
- 37 de Perceval, Essai sur l'Histoire des Arabes.
- 38 Pierre Damien, Chronique du Turpin.
- 39 Prutz, Kulturgeschichte der Kreuzzuge.
- 40 Qutremér Hist, de Sultans Mamloukes, par Makrizi.
- 41 Raymaund, Dictionaire de Langue de Traubadours.
- 42 Reinaud, Invasion des Sarrazins en France, en Savoit. etc

- 43 Ritter, Der Islam.
- 44 Roger Hoveden, Chronica Magistri.
- 45 Schlumberger (Gustave), Récits de Bysance et de Croisade.
- 46 Shafik Ghorbal, The Begining of The Egyptian Quation and the Rise of Moh. Ali.
- 47 Sismondi, de la Littérature du Midi de la France.
- 48 Sidgwick, History of Ethics.
- 49 Sprenger, Das Leben und die Lehere des Mohammed.
- 50 Stanley lane Pool. Saladin and the fall of the Kingdom of Jerusalem.
- 51 Tacite, Moeure de Germains.
- 52 Thierry (Augstin) Lettre sur l'histoire de France.
- 53 Thorning, Beitrage Zur Kenntnis Islamichen . . . . . .
- 54 Taylor (E. B.) Anthropology.
- 55 Viardot, Histoire des Arabes.
- 56 Viollet, le Duc. Dictionnaire du Mobilier.
- 57 Wanyf Ghali. Tradition Chevaleresque des Arabes.

## كشاف الأعلام

(1)

إبراهيم بن كنيف النهاني ١١٤ ابن الأثير ١٦٧ ، ١٧٤ ان أذية الثقى ١٠٠ ان أهمال الفقمسي ١٣ این طوطه ۲۳۱ ان تيمية ٢٢٩ این جبیر ۲۳۰ ، ۲٤٠ این خلدوں ۱۳۷ ، ۱۷۶ أن عربي ٩٩ ، ٣٢٣ ، ٢٧٤ ان عراده ۲۱۲ ابن عمر ۱٤٩ ه ١٤٦ ، ١٤٩ ابن العارش ۲۲۳ این قنیة ۱۸ ابن القيم ١٤٧، ١٤٧ ان کلال ۸۸ ابن السكلي ١١٠ اس ناشر د ۱ ان هرمة ١٠ أن من خلب ١٤٨ <sup>ع</sup> بو مكر الحجيش ٣٤٣ أبو مكر الصديق ١٣٥ ، ١٣٦ ، ١٦٦، . 1 4 4 4 1 4 4 4 1 7 4 . 194 : 144 : 147 . Y. Y . JAY . 147

> گیو السلواه ۱۹ امو تمام ۱

أبو حمد المنصور ٣١٠ أبو الحسن بن الشاربان ٣٤٣ أبو الحسن المبجار ٢٤٣ أبو حقس الحداد ٢٧٤ أبو حيفة ١٠٠ أبو سفيان بن حرب ٢١٠ أبو سفيان بن حرب ٢١٠

۱۹۳ ، ۱۹۰ ، ۲۹۹ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، آبو عبیدة س الحراح ۲۱۳ ، ۲۹۹ ، ۲۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۲۰۱ ، آبو المن التوبی ۲۶۱ ، ۲۲۷ ، آبو الملا عمیو ۲۲۱ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، آبو الممل بی الترمان ۲۶۲ ، ۲۲۷ ، آبو المدلی ۲۶۲ ، ۳۲۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰

أبو عمدن الثقى ٢٠٩ أبو مسلم الحراساني ٢٤١ أبو مربرة ٢٤٩ أبو هربرة ٢٤٩ الأحطل ٣١٠ أرسطو ٣٢٠ ٢٠٠ ٢٠٠ أرسطو ٣٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠

تيلر ۲٤ ء ۵٠ تيمورلىك ۲۰۷

( <del>ů</del> )

تات بن قره ۱۳۵ تابت بى قىس ٧٠٩ ثورنج ۲۲۱ ، ۲۲۲

(7)

حابر بن حیاں ۷۲ جاں دی برین ۲۱۶ حراثيل بن محتيشوع ٣١٠ حبیر یں مطعم ۱۷۷ 44 . . YA / --

جيمدو بن ربيمة ٤٤٧ / ٤٤٩ / ١٠٠

الحرجاني ١٨ چریز ۸۰

حره بن صرار ۱۹۶ جساس من مرة ۱۲۳ حمد بن أني طالب ١٧٠ ، ٢٠٨١ ٢٠٨٤

حوشی اله ازی ۲٤۲ حوقت تسهير ۱۷ ه ۱۸ ه ۱۹۴ الحبيد ٢٢٥ ، ٢٣٣

ساتم الصائي ٢٠ ، ٥٠ ، ٢٧ ، ٢٩، ٢٩٠٧٠ YYY . TYOLTY . FYY. 444 - 444 " 444 " 444

7 8 0 6 7 8 . days 10 5 5 حرث بي سعد ٣٣٧ ۽ ٣٣٧ ۽ ٣٠٩

السحق بن حنين ١٠٠٠. اسد بن کرد ۱۲۶ الأعشى ١٧٢ الأعور الشي ١٩٥ أكثم بن صبى ٦٧ الألوسي ٤٣ أم حكيم منت الحارث ١٥٣ امرؤ القيس ١٠٩ أم عمارة بلت كعب٧٠٧ أثم العضل بنت المارث ٣٨ أمية بن أبي الصلت ٨٧ أوس س سرئة ٩٩ ۽ ٣٩٩ ۽ ٤٠٠ ۽

أوس بن حجر ۱۸

(پ)

یختیشوع ۲۱۰ برسمال ۲۰۶ يشامة بن حزن المهتلي ١٥ نشر ان أبي حازم ٩٩ ، ٣٧٣ يشر فارس ٧٧ اللادري ۱۱۸ بهرام الديلمي ٢٤١ مهمن حادویه ۱۹۸

يىيىىة ىنت أوس ٤٠٤ ي ٥٠٥ ي ٢٠٤ ي بودوا ۲۷۹

ألسروني ١٠ ، ١٦ ، ١٧ سير القاسي ٢٠٦

(ت ،

تأسطشراً ۲۳ ، ۷۷ ، ۲۹۹ ۲۳۹ ۲۳۹ 

خبیب بن عدی ۲۰۷ خداش بن زهیر ۲۰ خدیجة بنت خویلد ۱۴۳ خلیل بن قلاوون ۲۰۷، ۲۰۸ ، ۲۲۳ المنساء ۱۸، ۲۳، ۱۲۸ ، ۱۳۰

درید بن السمة ۱۸ ، ۳۳ ، ۳۹ ، ۹۸ . ۳٤۹ ، ۳٤۳ ، ۳٤۳ ، ۳٤۹ :

> دلارد ۴۳ دوماس ( الجترال ) ۴۱ سیدجوگ ۲۲

(٤)

ذو الإصبع العدواني ٢٠، ٢٤ ( ر )

الربیم بن زیاد ۱۲۹ ربیمة بن مکدم ۱۲۹، ۹۸ ، ۳۴۹ ، ۳۴۹ رکانة بن عبد یزید ۱۴۴ روزبة الفارسی ۲۶۱ روبرت أوف سانت ألیانس ۲۷۸ ربتشارد قلب الأسد ۲۷۸، ۲۷۹، ۳۸۸

(ز)

الزبرةان بن بدر ۱۲۲ الزبیر بن الموام ۱۷۹ زرعة بن عمرو ۸۳ زمیر بن أبی سلمی ۱۳۵، ۱۲۵ ، ۱۲۸ ه زمیر بن خدیجة ۹۰، ۳۰۱ زمیر بن خدیجة ۹۰، ۳۰۱ زمیر بن عروة المازنی ۹۸ زید المیسل ۳۳، ۳۳، ۶۶، ۶۶ ، ۶۰ ت

الحارث بن طالم المرى ٥٧ ء ٩٨ ء ٣٠٧ ء **\*\*\*** \* \*\*\* \* \*\*\* الحارث بن ظبیان ۱۹۸ المارث بن عياد ١١٨ الحارث بن عوف ۲۰۴ ، ۲۰۶ ، ۲۰۹ المارت بن وعلة ٩٧ المارث المحاسى ١٢ المافظ الكندي ٢٤١ المجاج ٤٤٧ ، ٥٥ حذيقة بن بدر ٥٩ حذيفة بن المان ٢٤٠ حسان من نابت ۹۳ حسان بن ربعة ٢٤١ الحسن البصري ۲۲۰ ، ۲۲۱ حسيل بن سجيع الضي ٤٧ المسين بن على ٣١٠ الحصين بن الحمام ۽ ہ المطلقه ۲۹ ، ۷۷ ، ۷۷ ، ۲۷ ، ۹۶

۱۳۷، ۱۳۷ الملاج ۲۲۳ حدون القصار ۲۲۳ حزة بن عبد المطلب ۱۷۵،۱۷۹، ۱۷۷، حمل بن بدر ۳ه حنظلة بن ابی عفرة ۱۱۹، ۳۲۳ (خ)

خارجة بن ستان ٢٠١ حالد بن جعفر السكلابی ٢٠١ ، ٣٠٧ ، ٣٠٩ ، خالد بن الوليد ٢٦٦ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، خالد بن الوليد ٢٦٦ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ناد ، ١٨٢ ، ١٨٧ ، ١٨٥ ، عون بي اين جايد ده به دو به وهود م

(3)

ضبة المبسى ٤٠ ، ٢٠

(4)

طارق بن زیاد ۲۰۰۰ د ۲۰۰۱ مالاق بن زیاد ۲۰۰۰ د ۲۰۰۱ م العامری ۱۹۳۲ م ۲۰۰۱ ماله ۱۹۳۵ ماله ۱۹۳۵ ماله ۱۹۳۵ طلعة بن عبید افت ۲۰۰۱ طلعه بن تمیم ۲۰۰۲

(3)

مائشة أم المؤمنين ٧٠٧ فامر بن الطفيل ٢٠٨ ، ١٩٣ العباس بن مرداس ٦٠ عبد الجبار بن صالح ٧٤٣ عبد الرحن بن حسان ۹۳ عبد الرحن بن الحسين السوور ا عبد الرحن الثالث ٢٧٤ عبد الشارق الجيني ٧٠ عبد القيس بن خفاف البرجي ٧٩٢٤٦ عبد الله بن أبي ١٧١. عبد الله بن أبي الحمساء . ٩ عبد اقة بن جدعان ٨١ ، ٨٧ عبداقة بن جيغر ٣١١ عيد اللهبن رواحة ٧٠٠ م ١ عبد الله بن سعد بن أبي السرح ٢٠١٠ عبد الله بن سمد الطائي ٣٧٧ ً عبد الله الصرمساحي ٢٤٨ عبد الله بن العباس ٣٨ ، ١٠١ عبد الله بن مروان ۳۳۹ سمد بن معاق ۱۹۹ و ۲۸۹ سمید بن جو دی ۲۸۹ سمید بن العامی ۲۹۹ سمان الفارس ۲۹۹ سمان الفارس ۲۹۹ سمان الفارس ۲۹۹ و ۲۹۹ سمان الاکوع ۲۹۹ و ۲۹۹ سموی ۲۹۹ و ۲۹۹ و ۲۹۹ المسید الفسیطار ۲۰۹ و ۲۹۹ (ش)

شانو بریان ۱ • ، ۲۸۶ شار بان ۲۹۰ شداد بن عمرو ۲۹۳ ۶ ۲۶ شداد بن عمرو ۲۶۰ ۶ ۲۶۰ شرف الشرابی ۲۶۰ الشماخ بن ضرار ۹۱ الشمیدر الحارثی ۰ ۰ الشمیدر الحارثی ۰ ۰ الشریف آبو المز ۲۶۱ الشریف المرتفی ۲۶۹ شریك بن عمرو ۲۲۹ شریك بن عمرو ۳۲۹

(ص)

صلاح الحين الأيوبى ٤٤٧ ، • • ٧ ، ٨ • ٧ ، • ٢ ٢ ٢ ، ٢ ٢ ٢ ، ٢ ٢ ٢ . ٢ ٢ . ٢ ٢ . عمرو بن الإطناية ١٠٧٠ ، ١٩٣٠ ، ١٩٣٠ عمرو بن الأحتم ٢٣ عمرو بن براقة ٣٠ ، ١٠٠٠ عمرو بن الجنو ح ١٠٠١ عمرو بن العاس ٢١٠ ، ١٨٠ ، ٢١٠ ، عمرو بن عبد و ٢١٠ عمرو بن عبد و ٢١٠ عمرو بن عبد و ٢١٠

عمرو بن هند ۱۰۲ عمیر بن الحام ۱۷۰ عمیر بن وهب الجمعی ۱۰۵ ، ۸۸ ، ۸۹ ، منترة ۳۶ ، ۱۶۰ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۰ ، ۲۳۱ ، موف بن عطیة بنالخرع ۲۰ عیسی بن فاتك ۲۱۱

> اله وى ٨٧ غية بنت عفيف ٦١ ، ٣٧٤ غية بنت عفيف ٦١ ، ٣٧٤ فاطمة بنت الحشرف ١٢٦

عمر الدين أمو طالب الدامهاني ه ٢٤ فضالة من كلدة ١٨ المصل ٢٤ ٢ المصل ٢٤ ٢ المارسي ٢٤ ٢ المصنيل ٢٤ ١ المصنيل ٢١ المدين بي سمة ٢٤ ٨

عبدانة بن سمود ۱۷۹ حبد الملك بن مروان ٨٤ عيد الله الميجام ٢٢٤ عبيد بن الأبرس٣٧٣ هبيدة بن ربيه التيمي ٢٤ عتمة بن أسيد الثقني ١٦١ عبان بن أبي طلعة ١٨٠ حیّان بنی عفان ۲۰، ۱۰۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، عدی بن ربیعهٔ ۱۱۸ عدی بن زید ۱۲٤ عرابة بن أوس ٩٣ ، ٢١١ المرغد س٦٠ عروة بن الورد ۸۳ ، ۸۶ عقبة بننافع ٢١١ عكرمة بن أبي جهل ١٠٧ على بن أبي بكر الأموازي ٢٣١ على بن أبي طالب ١٣٤ ، ١٣٥ ، ١٤٩ ، . 14 . . 144 . 144 

على بن الجمد ٢٩٦ على بن دغيم ٢٤٣ عمر بن الخطاب ٤٠٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٥ ، ١٩٣ ، ١٩٩ ١٩٧ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢١٦ ، ٢٠٠ ٢٠٩ ، ٢٠٩ : ٢٠٢ ، ٢٠٢ ،

> عمر بن عبد الدرس ۱۵ م ۹۹ عمر الرهاش ۳۵۳ عمر ال بن حطال ۳۱۹

(5)

كتادة بن النمان ١٤٨ النبية بن مسلم ٢١٤ قراد بن آجدع ۳۲۹ ، ۳۲۷ ، ۳۲۸ القشيري ۱۲ ، ۲۳۱ ، ۲۲۷ التستاع بن عمرو ١٩٦ ، ١٩٧ . ١٩٨٠ . 4 . 4 . 4 . . . . 199

Y . W . K . K

قطبة بن أوس ١١٧ تعلری بن العجاءة ۲۱۲ ، ۲۱۳ too ilai قلاوون ۲۷۶ قيس بن المطيم ٢٤ قیس من زهیر ۵۹ ، ۴۵ ، فیس بن عاصم ۲۱۷

(4)

کاترمیر ۲۰۳ کعب بن زمیر ۲۰۶ کعب بن مامة ١٦ ، ٨٤ ، ٨٥ كايب واثل ٢٧٧ كبرة المنقرية ٣٩ کورنی ۱۱۰

(J)

لا کورن دی سانت بالای ۲۰۰ أبيد بن ربيعة ٨٦ لحی بن حار نة بن عامر ۲۰۰ لتيط من يعمر الإمادي ٣٠

(1)

ماریت ۱۶، ۳۰ مالك بن دينار ۲۲۱ مالك بن قيس ١٨٥ مالك بن كعب ٤٨ ماوية بنَّت عبد الله ۲۷۵ ، ۳۷۷،۲۷۳ ،

> المتلس ٢١ متمم ان توبرة ٨٠ ، ٧٨ متى بن يونس ١٩١٥ المتني ٤٠٤ المثقب العبدى ١٧٤

المثى بن حارثة ١٣٥، ١٣٧ ، ١٩١، . 198 . 198 . 199 .4.6 . 197 . 190

محد الباقر \* ۲۳ محد بن أحد الحسامي ٢٥٤ محد عليه السلام ٣٨ ، ١٧٤ ، ١٤٣ . 431 . 101 . 7012 2174 . 170 . 104 \*\*\*\* \*\*\* \* \*\*\* 

عجد من عند الله بن حاهر ٢٣١ ، ٢٣٧ محد بن اقاسم ۲۱۵ مرة من محكان اسعدى ٧٥ مرداس من أدية ١٤٣ لستعصرا د٢ استقيم ر دد ۲۹۹ سشصر۲۵۲ ەستودىنى <sup>†</sup>قى ساھ ∀ ك مسمة برعبد اللك م ٧١ النضر من الحارث ٢٥٦ النمس سلمان ٢٤٣ نمان ٣٤٣ المان بن شريك ٢٠٠ المان بن مقرن ٢٠٠ = ٢٠٠ النمان بن المنذر ٣٢٣ = ٣٢٣ و النمان بن المنذر ٣٢٣ = ٣٢٣ و ٣٣٢٠٣٢٦

> غیم من مقرق ۲۰۳ البمری ۷۷ غور ألدین ۲۷۹

(4)

هاشم بن عتبة ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۱ ، ۲۹۰۵ های و ما در ۱۳۵ های و ما در ۱۳۵ همار بی الأسود ۱۳۵ همار بی الأسود ۱۳۵ همار بی الأسود ۱۳۵ همار بی مشجعة ۲۹۰ همروز ۲۹۳ ، ۲۹۰ و ۲۰۰ همروز ۲۵۳ و ۲۰۱ و ۲۰۱ همادل بی الأسمر ۲۵۸ هماد دفت آبی سفیان ۲۵۸ و ۱۳۱ و ۱۳۷ و ۲۷۷ و ۲۷۷ و

وداك المارتی ۱۲۷ واصفعار ۲۹۷،۱۰٤،۷۱ ( ی )

یزدد بن آبی سعیان ۱۰۱، ۲۹۰ م ۲۹۰ بردد بن حسطلة ۱۲۹ بردد بن عبد المدان ۱۸ برود بن مرید الشدای ۱۸ مصحب ین عمیر ۱۶۸ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ مضوس الربعی ۲۸ معاویة ین آبی سعیاں ۳۸ ، ۹۳ ، ۲۰۱۱

معن بن أوس ۹۳ ، ۹۲ معن بن أوس ۹۳ ، ۹۳ مقروق بن عمرو ۹۳ ، ۱۳۷ المتعاد بن الأسود ۲۱۱ للقداد بن عمرو ۹۳ ، ۲۰۰ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ،

المهلهل ۲۶، ۹۹، ۹۹، ۹۹، ۱۹۰ مهی الساوی ۲۶، ۱۹۰ المشتر بن وهب ۱۳۰ المسور بن آبی عامر ۳۰۰ موسی بن عقبة ۱۹، ۲۹، موسی بن نصیر ۲۹، ۲۹، میشیل الیعقو نی ۲۹،

(i)

الناسة الحمدى ٧٧ الناسة الدنياني ٣٠ ، ٨٤ ، ٠٥ ، ٧٥ ، ١١٧٠ ، ١٠٤ ، ١١٧٠

تاصر الدين س أب سحة ٢٤٢ الماصر (السطال) ٢٥٢ ، ١ د٢

# الفهترس

| ص                              |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| *                              | المقدمة                 |
| Y• - 11                        | معنى الفتوة             |
| في الأدب ١٣ — الفرق بينالمتوة  |                         |
| *** *** *** *** ***            | 4-                      |
| 144 - 41                       | الفتوة عندالعرب         |
| طبيعة في الحواس ٢٢ ـــ الشحاعة | نشأة الفتوة ٢١ – أثر اا |
| لحسم ۲۷ – معنی الشحاعة ۲۹ –    | ٣٦ – أثر الصحراء في ا   |
| ن في الشحاعة ٣٧ – الرأى العام  | الثأر ٢٥ – فضل الأمهاد  |
| : - السلاح 27 - الرمح 42 -     | والشحاعة ٤٠ — الحيل ٤١  |
| ۹۶ – السيف ۵۰ – ملابسهم        | الدرع 24 - السهام.      |
| الأعداء ٥٥ – الكرم ٥٩ –        | فی الحرب ٥٥ – معاملتهم  |
| ه – نواعثی ۲۰ – عمایتهم        | معانیه ۵۹ – کرم الید ۶۹ |
| رم ۷۷ - مطاهر الكرم ۷۷ -       |                         |
| ۱ – حب لصيفال ۷۸ – ۱           |                         |
| ٧ – التعرض للصوت في الطرقت     | الكريم ٧٨ – السكتب ٢٩   |
| ۸ – الایتر ۸۳ – الیسر ۸۰ –     | ٨١ - حقال الكرماء ١١    |

الكرم والشجاعة متسلازمان ۸۷ – كرم القلب ۹۲ – أثر معناه ۹۳ – سواطن الحلم ۹۰ – كرم العقل ۱۰۵ – أثر المجتمع العربي في كرم عقولهم ۱۰۰ – أثر المجتمع العربي في كرم عقولهم ۱۰۰ – أثر ديانة العرب في كرم عقولهم ۱۰۰ – أثر الصحراء الجن والغول ۱۱۱ – الوفاء بالوعد ۱۱۰ – أثر الصحراء في الوفاء ۱۱۱ – الحرب والوفاء ۱۱۲ – المجتمع والوفاء ۱۱۷ – النجدة الجار ۱۲۱ – النجدة المجار ۱۲۱ – النجدة المحاني ۱۲۸ – الدفاع عن المرأة ۱۲۹ .

#### الفتوة في الإسلام ... ... ... ١٣٣ ... ١٤٢ ا

الإسلام دين الفطرة ١٣٣ — الإسلام وأخلاق الجاهلية ١٣٤ - توجيه الإسلام للعرب ١٣٩ — الفرق بين رشدالعقل الجاهلي ورشد العقل الإسلامي ١٤٠ — الإسلام وصفات الفتوة ١٤٠

#### سيد الفتيان ... ... ... ... ... ١٦٥ – ١٦٥

استعال القوت في الإسلام وأسبابها ١٤٣ – مصارعة النبي ١٤٥ – مساعته لسواه ١٤٥ – مسابقته بين الخيل ١٤٥ – لمنال نارس ١٤٦ – كرمه لمنال نارس ١٤٦ – تسجاعته عليه السلام ١٤٩ – كرمه ١٥١ – كرم قاؤه ١٩٠ – كرم عقله ١٥٥ – وقاؤه ١٩٠٠ . درية دان ١٩٠٠ .

#### فتيان المسلمين ... ... ... ... ١٦٦ -- ٢١٩

قوة الصحابة في الحروب ١٦٦ – أدبهم ١٦٧ – الشجاعة ١٦٨ – بواعثها الإسسلامية ١٦٩ – يوم مؤتة ١٧٠ – حزة بن عبد المطلب ١٧٥ – على بن أبي طالب ١٧٨ – خالد بن الوليد ١٨٠ – المثنى بن حارثة ١٩٦ – القعقاع أبن عمرو ١٩٦ – سعد بن معاذ ٢٠٤ – مصعب بن عير ١٠٠ – خبيب بن عدى ٢٠٧ – زيد بن الدَّثِنة ٢٠٧ – الخوارج أبو محجن الثقني ٢٠٩ – هاشم بن عتبة ٢١٠ – الخوارج أبو محجن الثقني ٢٠٩ – هاشم بن عتبة ٢١٠ – الخوارج ١٩٦ – المهلب بن أبي صفرة ٢١٦ – قطرى بن الفحادة ١٩٢ – قطرى بن الفحادة موسى بن نصير ٢١٥ – تعاليم عمرو بن الخطاب في الفروسية موسى بن نصير ٢١٥ – تعاليم عمرو بن الخطاب في الفروسية موسى بن نصير ٢١٥ – تعاليم عمرو بن الخطاب في الفروسية موسى بن نصير ٢١٥ – تعاليم عمرو بن الخطاب في الفروسية موسى بن نصير ٢١٥ – تعاليم عمرو بن الخطاب في الفروسية موسى بن نصير ٢١٥ – تعاليم عمرو بن الخطاب في الفروسية ٢١٨ – كرم فتيان المسلمين ٢١٨

### الفتوة الصوفية ... ... ... ... ٢٢٠ – ٢٣٣

التصوف يأخذ من الفنوة ٢٢١ – معانى الفتوة عند المنصوفة ٢٢٣ – أهل الملامة ٢٢٤ – متصوفة بيسابور ٢٢٥ – العيّارون والشطار ٣٣٦ – رأى ابن تيمية فى الفتوة الصوفية ١٠٠ – ابن حبير يتكلم عن الفتوة والفنيا ن ٣٣٠ – ابن حبير يتكلم عن الفتوة والفنيا ن ٣٣٠ – ابن طوطة والفتيان ٢٣١

فتوة المترفين ... ... ... ... ٢٣٤ ... ٢٠٠٠

العدد ٢٣٤ – الطرد في الجاهلية ٢٣٤ – أسامة بن منقذ والصيد ٢٣٩ – سلسلة الفتيان والصيد ٢٣٩ – سلسلة الفتيان ٢٤٠ – كأس ٢٤٠ – كأس الفتوة ٢٤٠ – كأس الفتوة ٢٤٦ – شجاعة أسامة بن منقذ ٢٤٧ – الفتوة بعد الخليفة الناصر لدين الله ٢٤٨ – صلاح الدين الأيوبي وفتوة الناصر ١٥٠ – الماليك ٢٥٢ – نظم الفتوة لديهم ٢٥٠ – الماليك ٢٥٠ – السلطان الناصر ٢٥٠ – الماليك والحروب الصليبية ٢٥٥ – السلطان الناصر ٢٥٧ –

بين فتوة العرب وفروسية الغرب ... ٢٣٥–٣١٩

تعريف الفروسية الغربية ٢٦٠ – أطوارها ٢٦٠ – الطور الحب الإقطاعي ٢٦١ – الطور المسيحي ٢٦٢ – طور الحب ٢٦٠ – روافد الفروسية الغربية ٢٦٤ – الألمان ٢٦٥ – أثر العرب في الفروسيت الغربية ٢٦٠ – أثر الأندلس ٢٦٩ – لغة البرونفسال ٢٧١ – الروايات والقصص ٢٧٢ – الشعر ٢٧٤ – نماذج من أخلاق العرب بأسبابيا ٢٧٥ – الحروب الصليبية وأثرها في فروسية الغرب بر٢٦٠ – صلاح الدين الحروب الصليبية وأثرها في فروسية الغرب في احترام المرأة الأيوبي ٢٧٨ – أثر الماليك ٢٨٢ – أثر العرب في احترام المرأة وفتوة العرب ع.٠٠٠ – موازنة بين فروسية الغرب وفتوة العرب ح.٠٠٠ – السامح ٢٠٠٠ –

الديمقراطية العربية ٣٠٣ – الأصول الدينوية للفروسية للغربية والموازنة بينها وبين الأصول العربية ٣٠٥ – القتال ٢٠٠ – الكرم ٣٠٨ – التعصب الديني ٣١٣ – كرم القلب ٣٠٥ – تعاليم العرب في القتال ٣١٨ – الوفاء بالوعد ٣١٨ القلب ٣١٥ – تعاليم العرب في القتال ٣١٨ – الوفاء بالوعد ٣١٨

#### صور من الفتوة العربية 404-44. مروء ووفاء ٣٢١ | السخى العداء 217 فارس الشهباء ٣٣١ | عنترة القوارس 173 ۲۶۲ ملال حامى الظعينة ETA ثأر ٣٥١ جمعدر EEY تأبط شرأ ٣٦١ إ المراجع العربية 101 قتی کریم ٣٨٢ المراجع الأجنية 103 لاحر بوادي عوف ٣٨٩ أ كشاف الأعلام 773 ٣٨٩ ، الفهرس 279

To: www.al-mostafa.com